

# المؤاففات

ا **صِئول الِشربعَة** النهستِين

وهويزاهم بزموس البعماله فالجملانك لمتووث ع

( وعليه شر ح جليل )

لتحرير دعاويه و كشف مراميه ، وتخريج أحاديثه ، ونقد آرائه نقداً علياً يعتمد على النظر العقل وعلى روح التشريع ونصوصه

غلم

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير شيخ علما. دمياط الشيخ عبد الله دراز

وقد عنى بضبطه وترقيمه ووضع ترابمه الاستاذ عجد عبد الله دراز المدرس بقدم التخصص بالازهر الشريف

أبجئزه الأولت

يُطلِبُ فِلْلَكَنَةِ الْخَارَيْ الْسَيُرِي بَاول شَانَ عَدَ عَلَى عَمِيرَ

# سِرَانِيَالِحَالِحَا

الحد لله ، والصلاة والسلام على رسل الله

# التعريف بكتاب الموافقات

ل كان الكتاب العزيز هو كلية الشريعة ، وعدة الملة ، وكانت السنة راجعة في معناها اليه ، تفصل مجاله وتبين مشكله ، وتبسط موجز ، كان الابد \_ لمريد اقتباس أحكام هذه النريعة بنف \_ من الرجوع الى الكتاب والسنة أو إلى ما تفوع عنها بطريق قطعي من الاجماع والنياس .

ولحاكان الكتاب والسنة واردين بانة العرب ، وكانت لم عادات في الاستحال ، بها يتميز صريحُ الكلام وظاهره وجحلهُ ، وحقيقتهُ ومجازه ، وعلمه وخاصه ، وحكمه ومتشابها ، ونص و فواد ، إلى غير ذلك ، كان لابد لطالب الشريعة من هذين الأصلين \_ أن يكون على علم بلسان العرب في مناحى خطابها ، وما تنساق إليه أفهامها في كلامها ، فكان حدقُ اللغة العربية بهذه العرجة ركنا من أركان الاجتهاد . كا تقرر ذلك عند عامة الأصوليين ، وفي مقدمهم الامامُ الشافي رضى الله عنه في رسالة الأصول

هذه الشريمة المصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثًا اتفق ، لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين . بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع فىقيامصالحهم فى الدين والدنيا مماً . ورُوعى فى كلحكم منها . إماحفظ شى. من الضروريات الحنسة ( الدين والنفس والمقل والفسل والمال ) التي هي أسس العمران المرعية في كل ملة ، والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، ولفاتت النجاة في الآخرة ؛ و إما حفظ ثمى ، من الحاجيات ، كأنواع المحاملات ، التي لولا ووردُها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج ؛ و إما حفظ شيء من التحسيفات ، التي ترجع إلى مكارم الأخلاق ، ومحاسن العادات ، و إما تكيل توع من الأنواع الثلاثة بما يعين على تحققه . ولا يخلو باب من أبواب الفقه عادات ومعاملات وجنايات وغيرها ـ من رعاية هده المصالح ، وتحقيق هذه المتالح ، التي لم ترضم الأحكام الالتحقيق .

ومعلوم أن هذه المراتب الئلاث تتفاوت فی درجات تأکمه الطلب لاقامتها ، والنھی عن تعدی حدودها .

وهذا بحر ذاخر ، يحتاج إلى تفاصيل واسعة ، وقواعد كلية ، لضبط مقاصد الشارع فيها ( من جهة قصده لوضع الشريعة ابتداء، وقصده فى وضعها للكؤفهام بها ، وقصده فى وضعها للتكليف بمتتضاها ، وقصده فى دخول المكأنب تحت حكمها . )

تحقيقُ هده المقاصد، وتحرى بسطها، واستقصاء تفاريعها، واستثمارُها من استقراء موادد الشريعة فيها، هو معرفةُ سر التشريع، وعلم مالا بدَّ منه لمن يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

إذ أنه لا يكنى النظر فى هده الأدلة الجزئية، دون النظر إلى كليات الشريعة و إلا لتضاربت بين يديه الجزئيات ، وعارض بعضها بعضاً فى ظاهر الأمر، إذا لم يكن فى يده مبزان عقاصد الشارع ليعرف به ما يأخذ منها وما يدع ، فالواجب إذا الحتبار الجزئيات بالكايات . شأن الجزئيات م كلياتها فى كل نوع من أنواع الموجودات .

و الى هدا أشار الغزالى ، فيا نقله عن الشافعى ، بعد بياں مفيد فيا يراعيه المجتهد فى الاستنباط ، حيث قال و يلاحظ القواعد الكلية أولا ، ويقدمها على الجزئيات ،كا فى التتل بالمتقَّل ، فتقدم قاعدة الردع ، على مراعاة الاسم الواود فى الجزئى

من هـ ذا البيان ، علم أن لاستنباط أحكام الشريعة ركنين : أجـ دها علم لسان العرب ، وثانيهها علم أبـرار الشريعة ومقاصدها ،

أما الركن الأول فقد كان وصفاً غريزاً في الصحابة والتابعين من العرب الخلمي، فلم يكونوا في حاجة انتواعد تضبطه لهم كما أنهم كسبوا الاتصاف بالركن الشافي من طول سمبهم لرسول الله يخخ ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها التشريع ، حيث كان يغزلُ القرآن وتردُ السنة نجوماً ، بحسب الوقائع ، مع صفاء الخاطر ، فأدركوا المصالح ، وعرفوا المقاصد التي واعاها الشارع في التشريع ، كما يعرف فلك من وقف على شيء من محاور انهم عند أخذ وأبهم ، واستشارة الأنجة لهم في الأحكام الشرعية التي كانوا يتوقون فيها .

وأما من جاء بمدهم تمن لم يحرز هذين الوصفين ، فلا بدله من قواعد ، تضبط له طريق استمال العرب فى لساتها ، وأخرى تصبط له مقاصد الشارع فى تشريمه للأحكام ، وقد انتصب لندوين هذه القواعد جملة من الأئمة ، بين مقل ومكثر ، وسموه ( أصول الفقه )

ولماكان الركن الأول هو الحدق فى اللغة العربية، أدرجوا فى هـذا النن ما تمس إليه حاجة الاستنباط بطريق مباشر، عمل قرره أثمة اللغة، حتى إنك لـ لـترى هـدا النوع من القواعد، هو غالب ما صنف فى أصول الفقه، وأضافوا إلى ذلك ما يتملق متصور الأحـكام، وشيئاً من مقدمات علم الكلام ومسائله وكان الأحدر \_ فى حيم مدونوه \_بالاعتبارم، صلب الأصول، هومايتملق وكان الأحدر \_ فى حيم مدونوه \_بالاعتبارم، صلب الأصول، هومايتملق

بالكتاب والسنة من بعض نواحيهما، ثم ما يتعلق بالاجمـاع والقياس والاجتهاد،

ولكنهم أغناوا الركن الثانى إغفالا ، فلم يتكلموا على مقاصد الشارع ، اللهم الا اشارة وردت فى باب النياس ، عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع وبحسب الافضاء اليها ، وأنهابحسب الأول ثلاثة أقسام:ضرور يات، وحاجيات وتحسينات الح مع أن هذا كان أولى بالعناية والتفصيل ، والاستقصاء والتدوين من كثير من المسائل التي جلبت الى الأصول من علوم أخرى .

\*\*\*

وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكون منه في مباحث الشطر الاول . وما تجدد من الكتب بعد ذلك ، دائر بين تلخيص ، وشرح ، ووضع له في قوالب مختلفة .

وهكذا بق علم الأصول فاقداً قسما عظيا، هو شطر العلم الساحث عن أحد ركنيه ، حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبالسحق الشاطبي في الترن النامن الهجرى، لتدارك هذا النقص ، وانشاء عذه العارة الكبرى ، في هذا الغراغ المترامى الأطراف ، في نواحى هذا العلم الجليل ، فحلل هذه المقاصد الى أربعة أنواع ، ثم أخذ يفصل كل نوع منها وأضاف البها مقاصد المكلف في التكليف ، وبسط هذا الجانب من الشكليف ، وتسعة وأربعين فصلا ، من كتابه الموافقات ، تجلي بهما كيف كانت الشريعة مبنية على مراعاة المصالح ، وأنهما نظام عام لجيع البشر دائم أبدى ، لو فرض بقاء الدنيا الى غير نهاية . لأنها نظام عام لجيع البوائد المساح ، وأن المتلاف الأحكام عند اختلاف الموائد ترجع الموائد ليس اختلاف في الطوائد ليس اختلاف في المطاب الشرعى نفسه ، بل عند اختلاف الموائد ترجع كل عادة الى أصل شرعى يُحكم به عليها ، وأن هذه الشريعة كما يقول حكل عادة الى أصل شرعى يُحكم به عليها ، وأن هذه الشريعة كما يقول حكل

خاصيتها الساح ، وشأنهاالرفق، تحمل الجماء التغير، ضميفاً وقوياً ، وتهدى الكافقة فهما وغبيناً ،

# المباحث التى أغفلوها فيما فيكلموا عليه

لم تقف به الممة في التجديد والعارة لمذا الفن ، عند حد تأصيل القواعد ، وتأسيس الكايات المتضافة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة . بل جال في تفاصيل مباحث الكتاب أوسع مجال ، وتوصل باستقرائها الى استخراج در غوال للما أوثق صلة بروح الشريعة ، وأعرق نسب بعل الأصول ، فوضع في فأعمة كتابه الملاث عشرة قاعدة ، يتمها خسة فصول جعلها لتهيد هذا العلم أساساً ، ولتمييز المسائل التي تمتبر من الأصول نبراساً ، ثم انتقل منها الى قسم الاحكام الحسة الشرعية والوضعية ، وبحث فيها من وجهة غير الوجهة المذكورة في كتب الاصول ، وأمن بوجهخاص في المباح ، والسبب ، والشرط ، والعزام ، والخص . وناهيك في هذا المقام أنه وضع في ذلك ربع الكتاب ، تصل منه الى علم حجم ، وقائد في الدين ، وقد رتب عليه في قسم الادلة قواعد ذات شأن في التشريع . وهناك بيبن ابتناء تلك القواعد على ماقرره في قسم الاحكام حتى لترى الكتاب آمضة بحمج بعض

ثم إن عرائس الحكمة ، ولباب الاصول ، التي رسم معالمها ، وشد معاقبا في مباحث الكتتاب والسنة ، ما كان منها مشتركا ، وما كان خاصاً بكل منها ، وعواد ضعا من الاحكام ، والتشابه ، واللّمة ، والأوامر ، والنواهى ، والنصوص ، والعموم ، والإجال ، والبيان حدة المباحث التي فتح الله عليه بها لم تسلس له قيادها ، وتكشف له قناعها ، إلا باتخاذه الترآن الكريم أنيسك، وجعل يمير ، وجليسك، على مر الاعم والاعوام ، نظرا وعملا و باستمانته على خداك بالاطلاع والأحاطة بكتب السنة

ومه نديها ، وبالنظر في كلام الأثمة السابقين ، والتزود من آرا والسلف المتقدمين ، مع ما موهبه الله من قوة البصيرة بالدين ، حتى تشمر وأنت تقرأ في الكتاب كأنك تراه وقد تسنم ذروة طود شلعخ ، يشرف منه على موارد الشريعة ومصادرها ، يحيط بمسالكها ، ويبصر بشمابها ، فيصف عن حس ، ويبني قواعد عن خرة ، ويمهد كليات يشدها بأدلة الاستقراء من الشريعة ، فيضم آية الى آيات ، وحديثاً بل أحاديث ، وأثراً إلى آثار ، عاضه آلما بالادلة المقالمية ، والوجوه النظرية حتى يدق عن أوائك ، ويسد مسالك الوهم ، ويظهر الحق ناصماً بهذا الطريق الذي هو نوع من أنواع التواتر المعنوى ، ملتزما ذلك في مباحثه وأدلته حتى قال بيحق \_ ان هذا المسلك هو خاصية كتابه .

ولتد أبان في هذه المسائل منزلة الكتاب من أدلة الشريعة ، وأنه أصل لجيع هذه الادلة ، وان تعريفه للأحكام كلى ، وأنه لابدله من بيان السنة ، كا بيئ أصاماله م المضافقالي القرآن ، وما يحتاج اليه منها في الاستنباط ، ومالا يحتاج اليه ، ويحديد الظاهر والباطن من القرآن ، وقسم الباطن الذي يصح الاستنباط منه والمدنى لا يصح الاستنباط منه ، وأثبت أن المكي اشتمل على جيم كليات الشريعة والمدنى تفصيل وتقرير له ، وأنه لا بدمن تغزيل المدنى على المكي ، وأن الله عمل مناه المطاعد الأعمل منه ، مطلقاء وانماو دعلى قليل من المؤرث الذي يصح أن يبنى عليه اقتباس الأحكام منه ، مبن رتبة السنة ومنزلتها من الكتاب ، وأنها لا يخرج في أحكام التشريع عن مبن رتبة السنة ومنزلتها من الكتاب ، وأنها لا يخرج في أحكام التشريع عن كيات القرآن ، وأثبت ذلك كله بما لا يدع في هذه القواعد شبهة

وقد جعل تمام الكتاب باب الاجتهاد ولواحقه ، فبين أنواع الاجتهاد ، وما ينقطع منها ، وما لاينقطع الى قيام الساعة ، وأنواع ماينقطع ، وما يتوقف منها على الركتين - حفق اللغة العربية حتى يكون الجتهد في معرفة تصرفاتها كالعرب، وفهم مقاصد الشريعة على كالها\_ وما يتوقف منها على الثانى دون الاول ، ومالا يتوقف على واحد منها

ثم أثبت انالشريعة ترجع فى كل حكم إلى قول واحد ،معها كثر الخسلاف. بين الجتهدين فى إدراكمقصد الشارع فى حكم من الاحكام؛ و بنى على هذا الاصل طائفة من الكليات الاصولية؛ ثم بين محالٌ الاجتهاد ، وأسباب عروض الخطأ فيه الخ الخ

وفيا ذكر نه إشارة إلى قطرة من ساحل كتاب الموافقات الذي لو اتخذ مناراً للسلمين ، بتقريره بين العلماء ، وإذاعته بين الخلمة ، كان منهيد بنه تطرد أولئك الادعياء المتطفلين على موائد الشريعة المطهرة ، يتبجعون بأنهم أهل للاجتهاد مع خلوهم من كل وسيلة ، وتجردهم من الصفات التي تدنيهم من هذا الميدان سوى مجرد الدعوى ، وتمكن الهوى ، وترك أمر الدين فوضى بلا رقيب فترى فو يقا من يستحق وصف الأمية في الشريعة يأخذ ببعض جزئياتها بهدم به كلياتها، حتى يصير منها إلى ماظهر له ببادى الرأى من غير إحاملة بقاصد الشارع لتكون ، بيزانا في يده لمذه الاولة الجزئية ، وفر يقا آخر يأخذ الادلة الجزئية مأخذ الاستظهار على غرضه في النازلة العراضة فيحكم الهوى على الادلة حتى تكون ما لذرة بعن عن تقات السلف في فهمها ءولا بصيرة في وسائل الاستنباط ولا تسليم لما روى عن نقات السلف في فهمها ءولا بصيرة في وسائل الاستنباط منهاءوما ذلك إلا بسبب الأهواء المتكنة من النفوس، الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل ءواطرًا إلى الشهل بالدليل ءواطرًا إلى الشمل بالديل عاطرًا إلى الجلى بقاصد الشريعة والغرور بسوم بلوغ درجة الاجتهاد و إنها لمخاطرة في اقتحام المهالك أعاذنا الله

ونعود الى الموضوع فنقول إن صاحب الموافقات لم يذكر فى كتابه مبحثة

واحداً من المباحث المعونة فى كتب الاصول، إلا إشارة فى بعض الاحيان لينتقل منها إلى تأميل قاعدة،أو تفريع أصل،ثم هو مع فلك لم يَفض من فضل المباحث الاصولية، بل تراه يقول فى كثير من مباحثه : إذا أضيف هذا الى ماتقرر فى الأصول أمكن الوصول إلى المقصود

وجملة القول ، أن كلاًّ مما ذكروه في كتب الاصول ، وما ذكره في الموافقات ، يعتبر كوسيلة لاستنباط الاحكام من أدلة الشريعة ، إلا أن القسم المذكور في الاصول على كثرة تشعبه ، وطول الملجاح في مسائله ، تنحصر فائدته في كونه وسيلة ؛ حتى لطالمًا أوردوا على المشتغلين به الاعــــتراض بأنه لافائدة فيه إلا لمن يبلغ درجة الاجتهاد ، فكان الجواب الذي يقال دامًا : ان فائدته لغير الجتهد أنَّ يعرف كيف استنبطت الأحكام ؛ ولكن التسليم بهذا الجواب يحتاج الى تسامح و إغضاء كثير ، لأنه انما يعرف به بعض أجزاء وسـيلة الاستنباط مفككة منثورة ؛ والبمض الآخر وهو المتعلق بركن معرفة مقاصد الشريعة فاقد. وما مثله في هذه الحالة إلا كمثل من يريدأن يعاملك صنعة النساجة فيعرض عليك بعض أجزاء آلة النسيج محلولة مبعثرة الاجزاء، ولا تخفي ضؤولة تلك الغائدة أما القسم الذي ذكره الشاطبي في الاجزاء الاربعة من كتابه فهوو إن كان كجزه من وسيلة الاستنباط ، يعرف به كيف استنبط الجمهدون أيضا ، إلا أنه في ذاته فقه في الدين ، وعلم بنظام الشريمة ، ووقوف على أسس التشريع ، قَان لم نصل منه إلى الاتصاف بصفة الاجتهاد ، والقدرة على الاستنباط ، فأنا أصل منه إلى معرفة مقاصد الشارع ، وسر أحكام الشريعة ، و إنه لهدى تسكن إليه النغوس ، و إنه لنور يشرق في نواحي قلب المؤمن ، يدفع عنه الحيرة ويطرد مايل به من الخواطر ، ويجمع مازاغ من المدارك ، فلله ماأذاد الشريمة الاسلامية هذا الامام رضى الله عنه 11

### السبب فى عرم تراول السكتاب

بقى أن يقال: اذا كانت ، فزلة الكتاب كما ذكرت، وفضله في الشريعة على ماوصفت ، فلماذا حجب عن الانظار ، طوال هذه السنين ، ولم يأخذ حظه من الأذاعة ، بَأَنه العكوف على تقريره ، به نشر ه يين علماء الشرق ? فلو لم تكن الكتب المشتهرة أكثر منه فائدة ما احتجب واشتهرت

وجوابه أن هذا منقوض ، فانه لا يلزم من الشهرة وعدمها فضل ولا نقص ، فالكتب عند نا كالرجال، فكم من فاضل استتر، وعاطل ظهر، ويكفيك تغبيها على فساد هــذه النظرية ماهو مشاهد، فهــذا كتاب جمع الجوامع بشرح الحلى بقى قرونا طويلة ، هوكتاب الاصول الوحيد الذي يدرس في الازهر ، ومعاهد السلم بالديار المصرية ، مع وجود مشل الإحكام للآمدي ؛ وكتابي المنهى والحتصر لابن الحاجب ، والتحرير والمهاج ومسلم الثبوت وغيرهامن الكتب المؤلفة في نفس القسم الذي اشتمل عليه جمع الجوامع وقد نسجت عليها عناكب الأهمال ، فلم يبرز بمضها للتداول والانتفاع بها، إلافي عهدنا الاخير ، ولايختلف اثنان في ان جمع الجوامع أقلها غناء،واكترها عناء وانما يرجم خول ذكر الكتاب إلى امرين : أحدهما المباحث التي اشتمل عليها، وثانيهما طريةةصوغهوتأليفه ؛فالأول كون هذه المباحث مبتكرة مستحدثة لم يسبق اليها المؤلفكا أشرنااليه موجاءت في القرن الثامن بعد أن تماقسم الآخر من الاصول تمهيده وتعبيد طريقه ، وألفه المشتغلون بعادم الشريعة ،وتناولو. **بالبحث والشر حوالتملم والتمليم ،وصار في نظر هم هو كل ما يطلب من علم الأصول،** إذ أنه عندهم كما قلناوسيلة الاجتهاد الذي لم يتذوقوه ، فلا يكادون يشعرون بنقص فهذه الوسيلة ؛ فلم تتطاول همة من سمع منهم بالكتاب إلى تناولهو إجهادالفكر

والثانى أن قل أي اسحق رحمه الله ، وإن كان يمشى سويا، ويكتب عربيا نقيا كما يشاهد ذلك في كثير من المباحث التي يخلص فيها المتسام لذهنه وقله ، فيناك ترى ذهنا سيالا ، وقلها جوالا ، قد تقرأ الصغحة كاملة لا تتمتر في من المفردات ولا اغراض المركبات ؛ الا أنه في مواطن الحاجة إلى الاستدلال بموارد الشريعة والاحتكام إلى الوجوء المقلية ، والرجوع إلى المباحث المقررة في العالم ما المخلعة إلى جارتها ، ثم منها الى التي تلبها ، كأنه يمشى على أسنان المشط ، لأن تحتكل كلة معنى يشير اليه ، وغرضا يعول في سياقه عليه ، فهو يكتب بعد ما أحاط بالسنة ، وكلام المفسرين ، ومباحث الكلام ، وأصول المتقدمين ، وفروع المجتهدين ، وطريق الخاصة من المتصوفين ، ولا يسعه السي يحشو الكتاب ، جاحة التفاصيل ؛ فن عدنه الناحية وحدت ألصعوبة في تناول الكتاب ، واحتاج في تيسير معانيه ، وبيان كذير من مبانيه ، الى اعانة الكتاب ، واحتاج في تيسير معانيه ، وبيان كذير من مبانيه ، الى اعانة معانيه ، وهو الحقوم ،

# سبب توجهى للكتاب ولحريقة مزاواتي لخدمته

كثيرا ماسممنا وصية المرحوم (الشيخ محمد عبده) لطلاب السلم بتناول. الكتاب ، وكنت إذ ذاك من الحريصين على تنفيذ هذه الوصية ، فوقف أمامي. وأمام غيرى صعوفة المصول على نسخة منه \_ وبعد اللتيا والتي ، وفقف إلى استمارة نسخة عفط منه لا من محمولة

المباحث ، والحاح صاحب النسخة لاسترجاعها ، أسبابا تضافوت على الصدّ عن سبيله ، فأغذنا وصية التائل :

إذا لم تستطم شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع فلما يسر الله طبع الكتاب طبعة مصرية ، واتبحت لي فرصة النظرفيه ، عالجته أول مرة حتى جَنْت على آخره ، فرُضتُ في هذا السفر الطويل شعابه وأوديته ، وسبرت خزائنه وأوعيته . وقد يزادني اللجبر به في تصديق الخبر ، وحدت السرى ومغبة السهر . فلك اعنة نفسى الاعادة النظر فيه ، بطريق الاستبصار ، وامتحان ما يقرره بميزان النظار ، والرجوع الى الموارد التي استقى منها ، والتحقق من معانيها التي يصدر عنها ، والافصاح عما دق من إشاراته ، والايضاح لما شق على الذهن في عباراته ، بأكدل لفظ موجز ، ومد معني مكتنز، وجلب فرع توقف الفهم عليه ، والأشارة لاصل يرمى اليه . ولم أرم الأكثار في هذه التعليقات ، وتضخيمها باللم من المصنفات المناسبات ، بل جعلت المكتوب يمتياس المطاوب، واقتصرت على المكسوب في تحقيق المرغوب، الا ما دعت ضرورة البيان اليه على النادر الذي يتوقف الفهم عليه ، والتزمت تحرير الفكر من قيوده، و إطلاقه من مجاراة المؤلف في قبول تمهيده ، أو الاذعان لاسننتاجه لمقصوده ، وكان هذا سببا في عدم الاحتشام من نقده في بمض الاحيان ، والتوقف في قبول رفده الذي لم يرجح في الميزان ، فقد جمل هذا المسلكُ حقاعلي وقفة المتخيرين ،لاوقفة المترددين المتحيرين ،كما نهى عن الاستشكال قبــل الاختبار ،حتى لاتطر حالفائدة بدون اعتبار؛ نم فليس في تحقيق العلم فلان وأين منه فلان ? ولو كان لضاع كثير من الحق بين الخطأ والنسيان ، وهذه ميزة ديننا الاسلام: قبول المحاجة والاختصام، حاشا الرسول عليه الصلاة والسلام

## نخربج احاديث الكتاب

كان من استقراء المؤلف لموارد الشريعة أن أورد زُهاء ألف من الاحاديث النبوية ، وفي الغالب لم يسندها الى راويها ، ولم ينسبها لكتب الحديث التي تحويها، بلقه ااستوفى حديثا بهامه ، و إنما يذكر منه بقدر غرض الدليل في المقام، وقد يذكر جزءاً آخر منه في مقام آخر حسبا يستدعيه الكلام ، وقد يشير الى الحديث إشارة، دون أن يذكر منهشيئا ع يقصد بهذاوذاك الوصول الى قصده، دون أن يخرج في الاطناب عن حـمه ؛ ولا تخبي حاجة الناظر في كلامه ، الى الوقوف على الحديث بنامه ، ومعرفةمنزلته قوة وضعفاء ليكون الأول عونا على معرفة الغرض من سياق الحديث ، والثاني مساعداً على تقدير قيمة الاستدلال ، والاطمئنان أو عدمه في دندا المجال، فكان هذا حافزاً للهمة، الى التيام بهذه المهمة، على مافيها من المشمّة والعمل المضني في البحث ، واستقصاء ساحات دواو بن الحديث الفيحاء ،مم كثرة مآخذه ،وتعدد مراجعه ، حتى كان مرجعنافي ذلك ثلاثة وثلاثين كتابا من كتب الحديث ، ولقد كان بحمل هذا أبهظ هذاالعب الاستاذ الشيخ محمد أمين عبدالرازق ، الذي استمر أشهراً طوالا يعاني مراجعة خذه الاصول الوصول الى مخرَّ ج الحديث ، والعثور على لفظه ، على كثرة الروايات،واختلافها ف العبارات ، ليشار أمام الحديث الى الكتاب الذي خرحه ، وفي الغالب باللفظ. الذي أدرجه ، حتى يسهل الرجوع الى محلته ،لمعرفة لفظه ومنزلته ، فجزاه الله عن خدمته للعلم خير الجزاء

#### « التحريفات والاخطاء الباقية في الطبعة الماضية »

إنه وان قام جليلان من أكابر العلماء بتصحيح الكتاب عند طبعه، والعناية بقدر الوسع في رده لأصله، فقد كانت كثرة ماوجد من الخاطأ والتحريف في النسخة التي حصل عليها طابع الكتاب، مضافة الى ضيق الوقت الذي جرى فيه التصحيح ، كافية لقيام المذر لحضرتها في بقاء قسم كبير من التحريفات، وسقوط جمل برمتها ، أو كلات لايستقيم المعنى دون أكالها ، ولا يتم للولف غرض دون ادراجها ؛ فكان هذا من دواعى زيادة الأناقو إعمال الفكرة في هذه الناحية، حتى يسرها الله ، وصأر الكتاب في مبناه ومعناه خالصا سائعا للطالبين

ولست—وان أطرى الناظرون— بمدع أنى بلغت في خدمة الكتاب النهاية، بل اذا حسنت الظنون قلت خطوة في البداية ، فيدان العمل فيه سعة لمن شحفت همته ، و بذل النصح شرعة لمن خلصت نيته ، فاتما الاعمال بالنيات واتما لكل امرى ، مانوى ؟

عبدالله دراز

٦ الكتب الستة

٧ شرح ابن حجر على البخارى شرح القسطالاني على البخاري

# بيان المراجع التي اعتمد عليها ﴿ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثُ المُوافِقَاتِ ﴾

على الالسنة من الحديث للزييدي (صاحب التيسير) ٢١ تذكرة الموضوعات للشيخ الفتنَى ٢٢ رسالة القاوقجي في الاحاديث الموضوعة ( اللؤلؤ المرصوع) ٢٣ رسالة الصاغاني في الموضوعات ٢٤ النهاية لابن الاثير 1٤ منتقى الاخبار مع شرحه نيل الاوطار ٢٥ منن الشفا بشرحيه منلاعل والشهاب ١٥ التلخيص الحبير في تخريج أ دادث ٢٦ المواهب اللدنيه متمرح الزرفاني الالا الموطأبشرح الزرقني ١٦ مجوع زوائد الامام أحمد وأبي يعلى ٧٨ رامورا لحديث للشيخ احدضياء الدين ٢٩ الغماز الماز في الموضوعات

٣٢ تفسير الالوسى

٣٣ اعلام الموقعين لابنالقيم

٢٠ تمينز الطيب من الخبيث مما يدور

٩ مشكاة المصابيح ١٠ تيسير الوصول ١١ شرح العزيزى على الجامع الصغير ۱۲ شرح المتاوىعلى الجامع الصغير ١٣ الترغيب والترهيب للمنذري الرافعي الكبير لابن حجر والبزار ومعاجم الطبراني النلاثة ١٧ تخريج العراق لأحاديث الاحياء ٢٠٠ مسند الامام الشافعي ۱۸ المجموع الفائق مر حديث خير ا ۳۱ تفسير الطبري الخلائق للمناوي ١٩ كنوز الحقائق للمناوي



# ؠڹٚؽٚٲؾ*ؽؙ*ٳٞٳڿٵؚٙڷڿڲؽؙ

## وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة ، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة ، ونصب لنا من شريعة مجمع الحيلة أعلى عمل وأوضح دلالة . وكان ذلك أفضل ما من به من النم الجزيلة والمنح الجليلة ، وأناله . فلقد كناقبل شروق هذا النور مخبط خبط العشواء ، وجبرى عقولنافي اقتناص مصالحنا على غير السراء ، لضعفها عن حل هذه الاعباء ، ومشاركة عاجلات الاهواء ، على مند أن النفس التي هي بين المنقلبن مدار الأسواء ، فنضع السموم على الادواء مواضع الدواء ، طالبين للشفاء كالقابض على الماء . ولا زلنا نسبح بينهما في بحر الوحم فنهم ، ونسرح من جهلنا بالدليل في ليل بهم ، ونستنتج بينهما في بحر الوحم فنهم ، ونسرح من جهلنا بالدليل في ليل بهم ، ونستنتج ونظن أننا بمشى على الصراط المستقيم . حتى ظهر محض الإجبار ، في عين الأقدار ، وارتفعت حقيقة أيدى الاضطرار ، الى الواحد القهار ، وتوجهت اليه الأقدار ، وارتفعت حقيقة أيدى الاضطرار ، الى الواحد القهار ، وتوجهت اليه مكتسبات الافعال حكم الاضطرار . فتداركنا الرب الكريم ، بلطفه المظيم ، مكتسبات الافعال حكم الاضراط المعيم ، اذلم نستطم من دونه حيلا ، ولم نهتد ومن على جمل المذر مقبولا ، والعنو عن الزلات قبل بعث الرسالات بانضيا سلا ، بان جمل المذر مقبولا ، والعنو عن الزلات قبل بعث الرسالات

مأمولا ، فتال سبحانه: (وما كنا ممذين حتى نبعث رسولا) . فبعث الانبياة عليهم السلام في الأمم ، كل بلسان قومه من عرب أو عجم ؛ ليبينوا لهم طريق الحقى من أمرم ، وياخدوا مجموع حرب دوارد جهم ، وحصنا معشر الآخرين السابقين بأينة تمامهم ، ومسك ختامهم ، محمد بن عبد الله ، الذى الماشحية . أرسله الينا شاهدا ومبشرا والحكمة البالغة الأمية ، والنخبة الطاهرة منازا ، وأنزل عليه كتابه العربي المبين ، الغارق بين الشك واليقين ، الذى منبرا ، وأنزل عليه كتابه العربي المبين ، الغارق بين الشك واليقين ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ووضع بيانه الشافي وإيضاحه الكافي في كفه ، وطبة به بطيب تناته وعرق بم بينا بقوله واقراره وفعله وكفه . فوضح النهار لدى عينين ، وتبين الرشد من الغي شمساً من غير سحاب ولا غين الذي المناز ال

 وتفديره ، على وفق علمه وقضائه ومقاديره ، لتقوم الحجة على العباد ِ فها يصلون ، لا دُمَالُ عما يضعا \_ وهم يُمالُون .

ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ، وحبيبه وخليله ، الصادق الأمين ، المبموث رحمة العالمين ، علة حنيفي ، وشرعة بالمكافين بها حفية ، ينطق بلسان التيسير بيانها ، ويعرف ان الرفق خاصيها والساح شانها ، فعي تحمل الجراة الففير ضعيفا وقويا ، وتبهدى الكافة فها وغبيا ، وتدعوم بغزائهم منفاها وأبياً ، وقصيا ، وتفودهم بخزائهم منفاها وأبياً ، وتسوى بينهم بحكم العدل شريفا ود نيا ، وتبوى ، حلمها في الدنيا والآخرة مكانا عليها ، وتُدرج النبوءة بين جنبيه وان لم يكن نبيا ، وتُلبس المتصف بها ملياً سنيا ، حتى يكون لله وليا ، فنا أغنى من والاها وان كان فقيرا ، وما أفتر من عادها وان كان غنيا .

فلم يزل عليه السلام يدعو بها و إليها ، و يبث لاتقلين مالديها ، و يناضل ببراهينها عليها ، ويحمى بقواطمها جانبيها ، بالغ الغاية في البيان ، يقول بلسان حاله ومقاله : « انا النذيرُ السُريان » يَرَافِعُ وعلى آله واصحابه الذين عرفوا مقاصة الشريعة فحسلوها ، وأسسوا قواعدها وأصاوها ، وجالت أفكارُم في آياتها ، وأعلما الجسد في تحقيق مباديها وغايتها ، وعنسوا بعد ذلك باطراح الآمال ، وضغوا العلم باصلاح الأعمال ، وسابقوا الى الخيرات فسبقوا ، وسارعوا الى الصالحات فحا فحقوا ، الى ان طلع في آقاق بصارَم شمى الفرقان ، واشرق في قلويهم نورُ الإيقان ، فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان ، فهم أهل الاسلام والايمان والاحسان ، وكيف لا وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب ، فصار وا خاصة الخاصة وأباب اللباب ، وغيوماً مهتدى بأنوارهم أولو الألباب ، وغيوماً مهتدى المنوارهم أولو الألباب ، وغيوماً مهتدى المناسم المناسمة المناسمة وأباب اللباب ، وغيوماً مهتدى المناسمة ا

عنهم وعن الذين خَلَموم قدوة المقتدين ، وأسوة الهتدين ، والتابسين لهم باحسان الى يوم الدين .

(أَ أَمَا بَعَد ) \_أَبِهَا الباحِثُ عن حقائق أعلى العلام ، الطالب لأَسنى تتائيج الحلام ، المتعطشُ إلى أُحلَّ موارد الفهوم ، الحائمُ حولَ حمى ظاهر المرسوم ، طماً في إدراك باطنيه المرقوم ، معانى مرتوقةً في فتق تلك الرسوم . ظانه قد آن لك ان تصفى الى من وافق هواك هواه ، وان تُعالرح الشجى من ملك حد مثلك \_ شجاه ، وتعود \_ اذ شاركته في جَواه ، على نجواه ، حتى يبث اليك شكواه ، اتجرى معه في هذا الطريق من حيث جرى ، وتسرى في غَبْد المازيج ضُووه ، الظلّمة كما سَرى ، وعند الصباح تحددُ ان شاء الله عاقبة الدُّرى .

فلتد قطم في طلب هذا المتصود كماية فيحاً ، وكابد من طوارق طريقه كسناً وقبيحاً ، ولاق من وجوهه المعترضة جَمّا ا وصبيحاً ، وعاتى من واكتب ما الحقيقة المتبر السير طليحاً ، أو لما حالت من العام طريحاً ، أو لمحاربة العوارض الصادة جريحاً ، فلا عيش حالت من العام طريحاً ، أو لمحاربة العوارض الصادة جريحاً ، فلا عيش العيراً ولا موت مريحاً ، وجمعة الامر (في التحقيق) أن أدى مايلتاه السالك للطريق فقد الدليل ، مع ذمن لعدم نور الفرقان كليب ، وقلب بصد مات الاضغاث عليل ، فيمشى على غير سبيل ، وبنتمي ألى غير قبل ... المنشخان عليل ، فيمشى على غير سبيل ، وبنتمي ألى غير قبل ... فيمشت المأروا والمراط مستقم ، فبمث الوالم أو كالله المحتوية والمنتقب المناور والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة

الدتل و يقصر عن بث مصاره اللسان ، ابراداً يميز المشهور من الشاذ ، ويحقى مراتب العوام والخواص والجاهير والأفداذ ، ويوفى حق المقلد والمجتهد ، والسالك والمربي ، والتلميذ والاستاذ ، على مقاديرهم في النباوة والذكاء ، والنوافي والاجتهاد، والقصور والنفاذ ، و وينول كلاً منهم منزلته حيث حل ، ويبصره في مقامه الخاص به بما حق وجل ، ويحمله فيه على الوسط الذي هو بجال الديل والاعتدال، ويأخذ بالمختلفين على طريق مستقيم بين الاستصاد والاستغزال ، ليخرجوا من المحرافي التشدد والانعلال ، وطرفى التناقض والحال ، فله الحد كما يجب لجلاله ، وله الشكر على جميل إنعامه وجزيل إفضاله .

ولما بدا من مكنون السر مابدا ، ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى ، لم أزل أقيد من أوابده وأضم من شوارده ، تفاصيل وجُلا، وأسوق من شواهده، في مصادر الحنكم وموارده، مبينًا لا مجملاً ، معتملاً على الاستقراآت الكلية ، غير متتصر على الأفراد الجزئية ، ومبيناً أصولها النقلية، بأطراف من النضايا العتلية، حسبا أعطته الاستطاعة والمُنَّة ، في بيان مقاصد الكتاب والسفة ، ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك الفرائد ، وجمع تلك الفوائد ، الى تراجم تردُها الى أصولت ، وتكون عوامًا على تعقلها وتحصيلها ، فانضمت الى تراجم الاصول الفقهية ، وانتظمت في أسلاكها السفية البهية ، فصار كتابا منحصراً في خسة أقسام .

(الأول) في المتدمات العلمية المحتاج اليها في تمبيد المقصود؛ و(الثانى) في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحسكم بها أو عليها كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف ؛ و(الثالث) في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام ؛ و(الرابع) في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف الى ذلك قيها على الجلة وعلى التفصيل وذكر مآخذها وعلى أي

وجه يحكم بها على أفعال المسكلفين ؛ و ( الخامس ) في أحكام الاجتهاد والتقليد والمنصفين بكل واحد منجا وما يتعلق بدلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب وفي كل قسم من هذه الاقسام مسائل وتمهيدات ، وأطراف وتفصيلات ، يتقرربها الغرض المطلوب ، ويترب بسببها تحصيله للقلوب ؛

ولأجل ماأودع فيه من الاسرارالتكليفية ، المتعلقة بهده الشريعة الحنيفية ، سميته (بعنوان التعريف بأسرار التكليف). ثما نتقلت عن هذه الماء لسند غريب، يقضى العجب منه الفطن الاريب، وحاصله أني لقيت يوماً بعض الشيوخ الذين أحللتهم منى محارَّ الافادة ، وحملت تجالسهم العلمية محطاً الرحل ومُماخا الوفادة ، وقـ د شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه ، ونابدت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه . فقال لى : رأيتك البارحة في النــوم ، وفي يمك كتاب أَلْفَتُه ، فسألتك عنه ، فاخبرتني أنه (كتاب الموافقات) قال: فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة ، فتخبرني انك وفقت به بين مُذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة ، فقلت له : لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب ، وأخذتم من المبشرات النموية بجزء صَالِح ونصيب ، فإني شرعت في تأليف هـنه المعاني ، عازماً على تأسيس تلك المباني ، فانها الاصولُ المعتبرة عند العلماء ، والقواعدُ المبني عليها عند القدماء ، فعجب الشيخ من غرابة هدا الاتفاق ، كما عجبت أنا من ركوب هذه المفازة وصحبة هذه الرفاق ؛ ليكون ــ أيها الخل الصبي ، والصديق الوفي ــ هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطريق ، وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيــق ، لاليكون عمد تك في كل تحقق وتحقيق ، ومرجعك في جميع مايعن لك من تصور وتصديق؛ اذ قد صار علماً من جملة العــلوم ، ورسماً كسائر الرسوم ، ومورداً لاختلاف العقول وتعارض الفهوم ؛ لاجرم انه قرَّب عليك في المسير ، وأ عُلْمَكُ كيف ترقى في علوم الشريعة والى أين تسير ، ووقف مك من الطر مق الساملة على الظَّهر ، وخطب لك عرائس الحكمة ثم وهب لك المهر

فقد م فدم عزمك فاذا أنت بحول الله قد وصلت ، وأقبل على ما قبلك منه فهأنت إن نده الله قد فرت بما حصلت ، وإلك و اقدام الجبان ، والوقوف مم الطرق الحساس ، والاخلاد الى مجرد النصم من غيربيان ؛ وفارق و هد التقليد راقياً الى يفاع الاستبصار ، وتمسك من هديك بهمة تتمكن بها من المدافعة والاستنصار ، اذا تطلمت الاسئلة الضميفة والشب التقال ؛ والبس المتوى شماراً ، والا تساف بالا نصاف دانواً ، واجعل طلب العق لك محلة والاعتراف بهلأهله ملة ، لا نملك قلبك عوارض الأغراض ، ولا تُمَثر جوهرة قصدك طوارق الإعراض ، وقف وقفة المتخيرين ، لا وقفة المتحيرين ، الا اذا اشتبهت قصدك طوارق الإعراض ، وقف وقفة المتخيرين ، لا وقف ما المناسب المال به فلاعليك ، ن الإحجام وان لج الخصوم ، والمالمال ، فلاعليك ، ن الإحجام وان لج الخصوم ، والشنار ، على من اقتحم المناهى فأوردته النار . لا تَرِدْ مَشرع العصبية ، ولا الشنار ، من الإذ فعان اذا لاح وجه القضية ، أنفة فرى النفوس العصية ، فذلك من

فان عارضك دون هذا الكتاب عارض الانكار، وعمى عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغرَّ الظانَّ (انه شيء ماسُم بمثله، ولا أَنْف في العلام الشرعية الاصليدة أو الفرعية ما نسج على منواله أو شُكلَ بشكله، وحسبُك من شرِ سماعه، ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه) فلا تلتفت الى الاشكال دون اختبار، ولا ترم بمظنة الفائدة على غير اعتبار، فانه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقده السلف الأخيار، ورسم معالمة العلمان الأحبار، وشيه أركانه أنظار النظار، واذا وضح السبيل لم يجب الانكار، ووجب قبول ماحواه والاعتبار بصحة ماأبداه والإقرار، حاشا مايطرأ على البشر من الخطأ والإلل،

ويطرق صحة أفكارهم من العِلل ، فالسعيد من عدَّت سقطاته ، والعالم من قلّت غلطاته .

وعند ذلك فحق على الناظر المنامل، اذا وجد فيه نقصاً أن يكل، وليحسن الظن بمن حالف الليالي والايام، واستبدل النعب بالراحة والسهر بالمنام، حتى أهدى اليه نقيجة عروه، ووهب له يقيمة دهرو، فقد ألق اليه مقاليد مالديه، وطوقه طوق الأمانة التي في يديه، وخرج عن عهدة البيان فيا وجب عليه، وإنما الأعمال بالنيات عوامال كل امرى مانوى، فن كانت هجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى المرأة ينكم فهجرته الى ماهاجر اليه.

جملنا الله من العاملين بما علمننا ، وأعانها على تفهم ما فرحنا ، ووهب لنا علماً نافهاً يبلّغنا رضاه ، وعملا زاكيا يكور عدَّة لنا يوم نَلقاه . انه على كل شىء قدير، و والاجابة جدير؛ وهاأنا أشرع فى بيان الغرض المقصود ، وآخَدُ فى انجاز ذلك الموهود ، والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .





# مَّ تمهيد المقدمات المحتاج اليهاقبل النظرِ في مسائل الكتاب ﴿ -﴿ وَهِي بِضَرِّعَ عَشْرةً مَقْدَمَ ۖ ﴾

#### المفدمة الاولى

ان أصول الفقه <sup>(۱)</sup> فى الدين قطمية لاظنية ؛ والدليل على ذلك أنها راجعة الى كليات الشريعة ، وماكان كذلك فهو قطمى ً

بيان الاول ظاهر بالاستقراء المنيد القطع<sup>(٢٢)</sup> ؛ وبيان الثانى من أوجه . أحدها <sup>٣٠</sup> انها ترجم . إمناً الى أصول عقلية ، <sup>(٤)</sup> وهم قطمية ، واما الى

(۱) تطاقى الأصول على الكلياتالنصوصة فى الكتاب والسنة كلا ضرو ولا ضرار ، ولا ترو وازم ورز خرق ، وماجعل عليكم فى الدين وضوح ؟ انما الا محمال الديات ، من مات لا يصرك بالله شبئا دخل الجنة ومكذا ، ومدمتسى ادلة أبضاً كالكتاب والسنه والله بناء لا يصرف على المنت المنتب والسنه والله بناء ومدم قطعية بلا تزاع ، و منطقى ايضا على التوانين المنتب أ، ومنما ، ومنما ، ومنم المنتب الأولد الجدوسة ، فالقاضى ومن وافقته على أنه من هذا المسائل الاسرائية ، الموافق بالطنية ، والقطبة ، فالقاضى مسائل الاسمولية ، ومنها المؤسلة ، والمؤلف بصدد معالمها المنازى في المنازى في المنازى في المنازى في المنازى في المنازى في المنازى والالاقلة الاخرى التي جاء بها في صدد الردعلى المنازى في المناوري وبالالوقة الاخرى التي جاء بها في صدد الردعلى ذكر و تبيا لاغيد الاعبر من عام الاصوليكون ذكر و تبيا لاغيد

(٢) فانّا إذا تصنعنا جميع مسائل علم الاصول نقطع بأنها مبنية على كليات الشريعة الثلاث.
 واستقراء جميع الافراد فيه ممكن فتها مسائل محمورة .

(٣) حاصله أن كايات الشريعة بهذا إماعلى أصول عقلية ، واما على استقراء كلى من الشريعة، وكلاما قطعى، فهذه الكيات قطعية، فما ينهن عليها من مسائل الاصول قطعى،

(٤) أي راجعة الى أحكام العقل الثلاثة كما سيذكره في المقدمة الثانية تفصيلا

الاستقراء الككل<sup>(١)</sup> من أدلة الشريعة ، وذلك قطعي أيضاً <sub>أ</sub>ولا ثالث <sup>(٢)</sup>لهدين الا المجموع منها ، والمؤلف من القطعيات قطعي ، وذلك أصول الفقه .

والثانى (٣) أنها لوكانت ظنية لم تكن راجعة الى أمر عقلى ، اذ الظان لا يقبل في المقاليات (١٠) إذ لو جاز في المقاليات (١٠) إذ لو جاز تعلق الظان بكليات الشريعة المنافل الاول (١٠) و وخلك غيرج أزعادة (١١) و وأعنى بالسكليات (١١) هناالضروريات والحاجيات والتحسينيات وأيضاً لوجاز تعلق الظان أصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها، وهي لاشك فيها ، ولجاز تغييرها وتبديرها وتبديلها ، وذلك خلاف ما ضمين الله عز

(١) لايتأى عادة أن يحرن المستنبطون لتاعدة انالأمر الوجوب مثلا وتفوا على كل أمر مسدر من الشارع حتى يتمعق الاستقراء السكلى المعروف الموجب اليتين ، لسكن المطملوب مندا نصابح أي المجروب أي الحالم المنافظة المحارف من أو أو الأحر، هذا النظم أي المؤدن أو أو المأسرة المنافة: الضروريات والمنابيات والتحسيفات ، ومثل هذا كاف فى عده استقراء كيل يوجب القطم الان الم يطلع عليه المستنبطين الاوامر لا يخرجهن كونه فرد؛ من أولواع الاوامر التي اطلوا علها فلا يترتب عليه اخلال بالتناهدة

(٢) سيأتي في المقدمة الثانية زيادة المادي ظمله توسع هنا بادراجه في المقلى

(٣) البات المطاوب بابطال نقيضه «لانه يترتب على كونها ظنية حصول مالا يجوز عادة
 (ع) النظن بأصل الشريعة، وأيضاً حصول الشك فيها، وأيضاً جواز تبديلها ، وكلها باطلة
 (ع) لاالكيات الشريحة بدليل قوله إذ لو جاز فهو روح الدليل

(ه) أى تلاحظة أنها جاهت بعد الاستقراء السكلى فيصح قوله لجاز الخ واصل الشريعة المقطوء جها هى السكلى الاول الذى تفرعت عنه القوانين والسكليات الأخرى ، وحدث كان الاصل الاول مقطوعا به وكان التفريع عليه بطريق الاستقراء السكلى فعكم الفرع حيثك يكون حكما للاصل والسكم .

(٦) لانه بعد قيام الدليل على الاصل والقطع به يستجيل عادة أن يحصل فيه ظن بدل القطع ، ولم يقل عقلا لانه لا يحتيم الدقل مصول الظن الشخص فى شىء بعد القطع بالدليل ، فأنه لا يؤم من فرض ذلك محال مقلا

(٧) أى التي قلنا انها مرجع لمسائل الاصول

والنالث أنه لو جاز جعل النطنى أصلاً فى أصول الفته لجاز جعله أصلاً فى أصول الدين ، وليس كذلك باتفاق ، فكذلك هنا ، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين ، و إن تفاوتت فى المرتبة فقد استوت فى أنها كليات معتبرة (١٠) فى كل ملة ، وهى داخلة في حفظ الدين من الضروريات . وقد قال بعضهم : لاسبيل الى اثبات أصول الشريعة بالظن ، لا نه تشريع ، ولم تتمبّد بالظن الا فى الغروع ، ولذلك لم يُعدّ التاضى ابن الطيب من الأصول عمل الملا ، كاتول فى عكى العلة ، ومعارضها ، والترجيح بينها وبين غيرها ، وتفاصيل أحكام الأخبار ، كاعداد الرواق والارسال ، فانه ليس بقطعى واعتد فر ابن الجديني عن ادخالة فى الاصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلة بالمفولاً عليه الدليل القطى .

قال المازرى: وعندى انه لاوجه التحاشى عن عد هذا الفن من الأصول وان كان ظنياً ، على طريقة القاضى في ان الاصول هي أصول العلم ؛ لان تلك الظنيات قوانين كيات وضعت لالأنف الااكن ليُعرَّضَ عليها أمر غير معبن مما لا ينحصر قال في في هذا كالمموم (4) والخصوص، قال: ويحسن من أبي المدالى أن لا يعد هما ون الاصول ، لأن الأصول عنده هم الأدلة ، والأدلة عنده

<sup>(</sup>١) استدلال خطابي لانه لايتأتى ايتبار ذلك في جميع مسائل الاصول حتى ما انتفوا عليه منها ، انما المستبر في كل ملة بعض القواعد العامة فقط . وكال يجدر به وهوفي تنم الاستدلال. العام على قطعية مسائل الاصول ومتدماتها ألا يذكر مثل هذا الدليل.

<sup>(</sup>۲) لایخنی ان اعتبار مثل هذا یؤدی الی دعوی ان الفروع قطعیة أیضا

 <sup>(</sup>٣ أى لالتعتقد حتى بلزم فيها تبوتها على وجه قطعى

 <sup>(</sup>٤) لماه يربد ادالقاعدة بالتسبة لجزئيات الأدلة كالعام، نسبة لجزئياته وحيثال جزئياته الادلة بلحثها الظن في دلالها خلامانع أن تكون الكليات التي تنظيق عليها كانطباق العام على الحاص بلحثها الظن ابعاً.

مايُنفضي الى القطع ؛ وأما القاضى فلا يَحسُن به اخراجُها من الأصول ، على أصله الذي حكمناه عنه . هذا ماقال .

والجواب (٢) ان الأصل على كل تفديرلا بدأن يكون مقطوعاً به ؛ لانه ان كان علمت علمة المواقعة الدين عملاً على المستقراء ، والتوانين المسكلية لافرق بينها ( ) وبن الأصول السكلية التي نُص علم عليها . ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى: ( وباً أنّى تُولَّ الناالله عمر وابراً الله على الما المرادبه حفظ أصوله السكلية المنصوصة ، ( ) وهو المراد بقوله تعالى : ( البوم أ أكمت لكم وينكم ) أيضا ؛ لا أن المراد ( اللسائل الجزئية ، اذ لو المن كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشرية ۽ وليس كذلك لا أنا نقطع بالجواز ، ويؤيده الوقع ، لتغاوت الظنون ، وتطرق الاحمالات في النصوص الجزئية ، ووقوع الماطأ فيها قطماً ، فقد وجد المطاف في أخبار الاحمالات المنسوس الجزئية ، ووقوع الماطأ فيها قطماً ، فقد وجد المطافى أخبار الاحمالات الشموس الجزئية ، ووقوع الماطأ فيها قطماً ، فقد وجد المطافى أخبار الاحمالات الشموس الجزئية ، ووقوع المطافى أخبار الاحمالات في

<sup>(</sup>٣) أى عن التاضى، أى ال التاضى وان فلل ان الاصول مى تلك الدوانين فيذا لا يناق أنه يقول انها قطيبة ، لان كل ماكان ظنياً لا يعد من الاصول. فسواء أربد بالاسسول الاطة من الكتاب والسنة الفرأو أربد بها تلك القواعد لابد أن تكون قطية . ومنهيط أن توله لان بلك الظنيات العمن كلام الماذرى لامن كلام النافنى . ومعلوم أن الفرض من جلب كلام التاضي والماذرى تصنية المتام ورد شبهة الماذرى ليتم له إن اصول الفته على أى تتمدى في مناها قطية سواء كان عن القواعد، او الادلة من الكتاب والسنة ، أو الكيات. -الشرعية المضوصة

<sup>(</sup>٤) مجرد دعوى الا أن يجمل تغريما على ماقبله فتكون الغاء ساقطة

<sup>(</sup>ه) مسلم ولسكنك تعمم في المستنبطة الصرفة أيضا

<sup>(</sup>١) سبأتى له ما يخالف هذا إذ يتول في المقدة التاسعة : ولذا كانت الشريعة محفوظة أصولهاوفروعها. ويمكن الجع بين كلابيه بأن مراده دنا نتى حفظ الفروع بذاتها وهناك اتبات حفظها بنصب ادلتها الكذافية لمن توجه البهابلهم راسخ فان أخطأها بعض أصابها بعض آخر فهى محفوظة في الجلة.

وفى معانى الآيات،فدل عن أن المراد بالذكر الحفوظ ما كان منه كاياً ، (1) وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطمياً . هذا على مدهب أبى المعالى . وأما على مذهب التاضى فإن إعمال الأدلة القطمية أو الطنية إذا كان متوقفا على تلك المتوانين التى هى أصول الفته فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد عرضها عليها ، واختبارها بها ، ولزم أن تكون مثلها بل أقوى منها ، لأنك أقدّها مُقام الحاكم على الأدلة ، بحيث تطرح الأدلة إذا لم تجرعلى مقتضى تلك القوانين ؛ فكيف يوسح أن تجدل الطنيات قوانين إنفيرها (1)

ولا حجة فى كوتها غير مرادة لأنفسها ، حتى يستهانَ بطلبِ القطع فيها ، فإنها حاكمة على غيرها ، فلا بد من الثقة بها فى رتبتها ، وحيثة نصلح ان تجعل قوانين . وأيضا لوصح كونها ظنية لزم منه جميع ماتقدم فى أول المسألة ، وذلك غير سحيح ؛ ولو سلم ذلك كأه فالاصطلاح اطردَ على أن المظنوناتِ لاتجعل

<sup>(</sup>١) كيما منصوصاً كما قال أولا ، فيستم قوله بعد ينزم أن يكون كرأسل قطعيا. فاذاكان غرضه تقرير مذهب أبي المعالى ،وأن القطع انما هو فى الكليات المنصوصة فى الدريعة بدون تعرض القوانين المستنبطة لا يكون انذكر. هنافائدة تصود على غرضه من قطعية مسائل الاصول . وإذاكان يقيس القوانين على النصوس كما هو المفهوم من قوله لافرق بينها وبين الاصول الني نمر علها فهو قباس لم يذكر له علة صحيحة

 <sup>(</sup>۲) أىمن القطيات الق تعرض فيها يعرض عليها . وقديقال انها جعلت قوانين لاستغراج الفروع من القطيات والظنيات ، وليست قوانين لنفس القطيات . والفروع المستنبطة بهاظنية و لا ضير في هذا

أصولاً ، وهذا كاف في الحماراح الغلنيات من الأصول ِ بإطلاق . فماجرى <sup>(1)</sup>فيها بما ليس بقطعي فمبني على القطعي تغريعاً عليه بالنبع ، لا بالقصد الأول .

## الحقدمذ الثائبذ

إن المتدمات المستملة في هذا السلم والأدلة المتدة فيه لا تكون إلا تعلية ، (۱۲ لام) لو كانت ظنية المتدالقطع في المطالب المختصة به. وهذا يبن. وهي الماعقلية ، كاواجية إلى أحكام العقل الثلاثة : الوجوب والجواز والاستحالة به واماعادية ، وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا ، إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل ؛ وإما محمية ، وأجلها المستغاد من الأخبار المتواترة في العند ، بشرط أن تكون قطعية الدلالة ، أو من الأخبار المتواترة في المني المستغاد من الاستقراء في موارد الشريعة ، فإذاً الأحكام التصرفة (۱۳ في هذا العلم لا تعدو الثلاثة : الوجوب والجواز والاستحالة ، ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع ، فأما كون الشيء حجة أوليس بحدجة فواجع اليوقوعه كذلك ، أو عدم وقعه كذلك . وكونه صحيحاً أوغير محميح واجم (١١) المالائة الأول . وأما كونه وقوعه كذلك . وكونه صحيحاً أوغير محميح واجم (١١) المالائة الأول . وأما كونه

<sup>(</sup>١) رجوع عن قسم عظیم مما عسلته الدعوى، ولكنه مقبسول و معقول ، فأد من مسائل الاصول ماهو قطعي مجم عليه . ومنها ماهو عمل النظر وتشب وجوء الادلة اثباتا ورداً.. راجع الاستوى على المباح في تعريف الاصول، على انعربيذ، الحاقة التي طرح بها كثيراً من التواعد للذكورة في الاصول جرافا دون تعديد لتوع ما يطرح... صار لا يعرف متدار ما يق قطياً وما سام يه انه طني. وهذا يقل من فائدة هذه المقدمة

<sup>(</sup>٢) لازم أو ملزوم لما تقدم له في المقدمة الاولى فيجرى عليه ماجرى عليها

<sup>(</sup>٣) أى التي تتركي نها متدانه الانتجاوز الاسكام الثلاثة سواء كان علية أو عادية أو سمية، وقد يذكر والاصول ال كذا حجة أو ليس بجمجة فيذا ليس من المتدمان واتما هو مما يتفرع على تلك المتدمات، اذ هو العرض الذاتى الذى يراد اثباته لموضوعاته التي هي الادلة بواسطة تلك المتدمات.

 <sup>(</sup>٤) لأنها بمنى ثبوته أعهمن أن يكون واجباً أو جائزاً أو مستحيلا يعنى عثلياً أو عادياً
 لاخدوس العقل

فرضا ءأو مندوباء أو مباحاء أو مكروها، أو حراما، فلامدخل لهفي مسائل الأصول من حيث هي أصول ". فَمَن أدخلها فيها فين (١١) باب خلط بعض العلوم ببعض

# المفرمة الثالثة (٢)

الأدلة العقلية اذا استمعلت في هذا العلم فائما تستعمل مركبة (٢٠) على الأدلة السمعية ، أو معينة في طريقها ، أو محتقة لمناطها ، أوماأ شبه ذلك ، الاستقاة بالدلالة ي لأن النظر فيها نظر في أمر شرعى ، والعقل ليس بشارع . وهذا مبين في علم الكلام . فإذا كان كذلك فالمتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ، ووجود التقطع فيها \_ على الاستعمال المشهور \_ معدوم ، أو في غاية الندور ؛ أعنى في آحاد الأدلة ، فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر ؛ وإن كانت متواترة فإفادتها القطع ظاهر ؛ وإن كانت الظنى لابد أن يكون ظنيا ، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو ، وعدم الظنى لابد أن يكون ظنيا ، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو ، وعدم حكوله الامر للوجوب والنهي التحريم مثلا وقد ذكرها هو وأطال في محدهما . الأن يكون مراد كون كذا من الأفعال فرضا أو حراءاً وعلام مراد كون كذا من الأفعال فرضا أو حراءاً وعلام المنتمان الذرع العرفة الذي لليست

(۲) هذه المقدمة كبيان ودفع لما يرد على المقدمة قبلها

(٣) أي الا تتكون أدافته الما مركبة من قدمات عقلة محدة ، بل قد تكون احدى المتدمات والباق شرعية مثلا . وقد تكون مدينة الله المركبة من قدمات عقلية محدة ، بل قد تكون احدى المتدمات بدليل عقلي وترعية مثلا . وقد تكون معينة والمدينة لا لأنبات أصل كلى ، بل التحديق الناط أي التطبيق أصل على جزئ من جزئياته ، وذلك بالبحث في أن هذا الجزئ مندرج في موضوع الناطة حكمها . وسياتي أن هذا البحث قد يرجع الطب أو الصناعات المثلثة أو العرف في التجارات والزراعات وغير ذلك الا أنه يلاحظ على ذلك أن محقيق الناط من صناعة اللقيم لدي من مناعة المقيمة . لامن تحقيق مسائل الاصول في ذائبا. ومثل ذلك يقال من تناجع الناط وتخريج للطلا الاتحديث لا الأصول ، إلا أن يقال لامانع من مناعة المناع أن المؤمنة المناع في المؤمنة المناع في المؤمنة المناع في المؤمنة ذلك الامانع من عمامة للمناع من تحقيق المناط في مسائل الاصول أيضاً ، الكن على وجه آخرنج طريقة ذلك الاصطلاح لامانع من تحقيق المناط في مسائل الاصول أيضاً ، الكن على وجه آخرنج طريقة ذلك الاصطلاح لامانع من تحقيق المناط في مسائل الاصول أيضاً ، الكن على وجه آخرنج طريقة ذلك الاصلاح المناع من تحقيق المناط في مسائل الاصول أيضاً ، الكن على وجه آخرغيم طريقة ذلك الاصلاح .

الاشتراك ، وعدم المجاز ، والنقل الشرعي أو العادي ، والإضار ، والتخصيص المموم ، والتقييد المطلق ، وعدم الناسخ ، والتقديم والتأخير ، والممارض العقلي. وإفادةُ القِطع مع اعتبار هذه الآمور متعذر ؛ وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسها ، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين. وهذا كله نادر أو متعذر (١)

وإنما الأدلة المتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة طنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطم ، فإن للاجهاع من القوة ماليس للافتراق . ولأجله أفاد التواتر القطع. وهذا نوع منه. فاذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطاوب، وهو شبيه بالتواتر <sup>(٢)</sup>الممنوي ، بل هو كالعلم يشجاعة على رضي الله عنه ، وَجود حاتم ، المستفاد من كثرة الوقائم المنقولة عنهما ومن حددًا الطريق ثبت وجوب القواعد الحس ، كالصلاة ، والزكاة ؛ وغيرهما ، قطمًا ؛ و إلاَّ فلو استدل مستدلُّ على وَجوب الصلاة بقوله تعالى : ﴿ أَقْيِمُوا الصَّلَاةَ ﴾ أو ما أشبهذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظرٌ من أوجه ؛ (٣) لكن حَفٌّ بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ماصار به فرض الصلاة ضرورياً في الدين ، لا يشك فيه الا شاك في أصل الدين .

(١) أي فلا يفيد الاعتصام به بمحالة مطردة في سائر الأدلة كما هو المطلوب

<sup>(</sup>٢) وأيس تواترًا معنويًا لأن ذاك يأتى كله على نسق واحدكالوقائع الكثيرة المحتلفة التي تأتى جيمها دالة على شجاعة على مثلا بطريق مباشر. أما هذا فيأتى بعضه دالا مباشرة على وجوب الصلاة ،وبعضه بطريق غير مباشر لكن يستغادمنه الوجوب ،كمدح الغاعل لها ،وذم التارك ، والتوعدالشديد على اضاعتها ، والزام المسكلف بأقامتها ولو على جنبه ان لم يقدر على القيام، وفتال من تركها الخ الخ، ولذلك عدَّه شبيها بالممنوى ولم يجمله ممنويا

<sup>(</sup>٣) أي كان استدلالا ظنيا لتوقفه على المقدمات الظنية المشار اليها

ومن همنا (١) اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع لأنه قطمى وقاطع لهذه الشواغب . و إذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع المهدا المساق (٢) لأن أدلته المنوذة من مواضح كاد تفوت الحصر ، وهي مع ذلك مختلفة المساق (٢) لا ترجم إلى بابواحد، الا أنها تنتظم المدنى الواحد الذى هو المقصود بالاستدلال عليه . و إذا تكارت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع ، فكذلك الأمر أي مآخذ الأدلة ي هذا الكتاب. (٤) وهي مآخذ الاصول. الإأنالتقدين من الأصوليين ر بما (٥) تركوا ذكر هذا المدنى والتنبيه عليه ، فحصل إغباله من بعض المتأخرين ، فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدمها (١) و بالأحاديث على الفرادها ، إذ لم يأخذها مأخذ الاجتاع فكرً عليها بالاعتراض فصاً فساً على استصف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد مهما القطع ، وهي إذا أخذت على هذا السبيل (٧) غير مشكلة . ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات

 <sup>(</sup>١) أى نبدل أن يسردوا الأدلة الجزئية بيؤخذ في مناقشة كل دليسل يورد بالمناقشات المشار اليها يعدلون عن مذا الطريق القابل المستاعبة الى طريق ذكر الاجماع القاطم الشغب.
 وما ذلك ألا لأنكل دليل على حدته طئى لايفيد القطم

 <sup>(</sup>۲) وهو شبه التواتر المعنوى
 (۳) أي كما أثه نا الله فلذاكان شعبها بالتواتر المعنوى وليس آيام

<sup>(</sup>٤) فانه بناما على مده الطريقة بحالة اطردت له فيها

<sup>(</sup>ه) انما قال رعاً ولم يقل آنهم تركوه فلمالأن النزال أشار اله فى دليل ثون الاجاع حجة كما تجميء الاشارة الله .وفة درّ النزال قانه بأشارته لحفا فى الاجاع جبل الشالحي يستغيد منه كل هذه النوائد الجايسلة ويتوسع فيه هذا التوسع، بل جعسله غاصة كتابه كما سيقول فى آخره

<sup>(</sup>٦) أى كل آية على حدة بدون ضمها الىسائرالآيات والاحاديث حتى يعمير النظر اليها نظرا الى المجموع الذى يشبه التواتر (٧) أى سييل الاجتماع الذى يصبر كالاجماع من آحاد الادلة على المعنى الطلوب

والجزئيات مأخة هذا المعترض ِ لم يحصل لنا قطع بمكم شرعى ألبته ، إلا أن نشرك العقل <sup>(1)</sup>والعقل انماينظر من وراء الشرع ؛ فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصواية

قد اتفقت (١٣ الله مّة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت المحافظة على الضروريات الحس: وهي الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والمال . وعلمها عند الأمة كالضروري ، ولم يثبت انا ذلك بدليل معين ، ولا شهد انا أصل معين ، عنذ الأمة كالضروري ، ولم يثبت انا ذلك بدليل معين ، ولا شهد انا أصل معين بمتاز برجوعها اليه ، بل علمت ملامتها للشريعة بمجموع ادلة لا تنحصر في باب واحد ، ولو استنعت إلى شيء معين لوجب عادة تعييد ، وأذ برجع أهل الإجاع إليه ، وليس كذلك . لأن كل واحد منها بانفراده ظفى ، ولأنه \_ كا لايتعين في النوائر المنوي أو غيره أن يكون المفيد العلم خبر واحد دون سائر الاخبار \_ كذلك لايتعين هنا ، الاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانجاد ، وأحوال دلالات الافراد ؛ و إن كان الظن مختلف باختلاف أحوال الناقلين ، وأحوال دلالات المتقولات ، وأحوال الناظرين في قوة الإدراكوضعفه ، وكثرة البحث وقلته ، إلى غد ذلك

فنحن إذا نظرنا<sup>(۱۲)</sup> فى الصلاة فجاء فيها :«أً قيموا الصلاةً» على وجوه ، وجاء مدح المتصفين بإقامتها ، ودَمُّ الناركين لها ، و إجبار المكافمين على فعلمهاو إقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، وقتال من تركها أو عاند فى تركها ، الى غير ذلك مما

<sup>(</sup>۱) اى بالاستفراه والنظر الى الادلة منظومة فى سلك واحد . ويحتمل أن يكون المدنى الأ أن تحكم أن يكون المدنى الأ أن تحكم الشرعة ونقول أنه يدركها بنفسه فيعصل القطع بها من جهنه وان كان دليل السمع ظنيا علكن العقل عندنا لا يدركها مباشرة واتحا ينظرفيها من وراه الشرع .فتين هذا الطريق الاستقرائى في افادة السميات القطع.
(۲) تمثيل بأهم مسلة أصولية لايكن اثباتها بدليل معين واتحا ثبتت بصبه التواتر المندى بأدلة لم ترد على سياقى واحد وفى باب واحد

<sup>(</sup>٣) مثالان آخران في أم المسائل الصرعية من الفروع

هي هدا المعير وكدلك النفس نهير عن قتلها ، وحعل قتلها موحما للقصاص ، متوعدا عليه ، ومن كسائر الذنوب المقرونة بالشرك ، كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان، ووجب سدُّ رمق المضطر، ووجبت الزكاة والمواساة والقيــام على مر لايقدر على إصلاح نفسه ، وأقيمت الحكام والقضاة والماوك الذلك ؛ و رتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس، ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير ، إلى سائر ماينصاف لهذا علمنا يقيناً وجوب الصلاة ونحريم القتل. وهكدا سائر الأدلة في قواعدالشريعة. وبهدا امنازت الأصول من العروع؛ إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة والى مآحد معينة ، فبقيت على أصلها من الاستناد الى الظن ، بخلاف الأصول هانها مأخودة من استقراء مقتضيان الأدلة باطلاق ، لامن آحادهاعلى الخصوص، ﴿ فصل ﴾ وينبني على هده المقدمة معنى آحر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له يص معين ، وكان ملائمًا لتصرفات الندر ، ومأحودا معناه من أدلته ، فهو صحيح يبني عليه ، ويرجع اليه ، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به لان الأدلة لايلزم أن تدل على القطم بالحكم بانفرادها دون انصام غيره إليها كما تقدم ولأر ذلك كالمتعدر ويدحل تحت هدا ضرب الاستدلال المرسل (١) الذي اعتمدهمالك والشافعي ، فإ به إن لم يشهد للفرع أصل

(۱) أى المصالح المرسلة ، وهي التى لم يشهد لها أسل شرعى من مس أو احساع لابالاعتبار ولا بالالفاه ، ودلك كجمع المصحف وكتابته ، فأنه لم يعدل عليه معن من إثناء الشارع ، ولها توقف فيه أمو بكروعمر اولا ، حتى تحققوا من انه مصلحة في الدين تدخل عن مقاصد الشرع في دلك ، ومناه ربيب الدواوين وتدوين العلوم الشرعة ونجيرها ، هني مثل بدوين النحو مثلا لم يشهد لهدليل خاص ، ولسحمة شهد له أسل كلى قطعى مَعِينَ فقد شهدله أصل كلى ؛ والأصل المكلى إذا كان قطعيا قد يساوى الأصل المعين فقد شهدله أصل كلى إذا كان قطعيا قد يمكون المعين، وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعه ؛ كا أنه قد يمكون مرجعاً في بعض المسائل، حكم سائر الاصول المعينة المتمارضة في باب الترجيح » وكذلك أصل الاستحسان على رأى مالك ينبنى على هذا الأصل ؛ لأن معناه يرجع (١١) لى تقديم (١) الاستدلال المرسل على القياس، كا هو مذكو رفى موضه . يرجع فانقيل: (١) الاستدلال بالأصل المرسل على الفياس، كا هو مذكو رفى موضه . فانقيل: (١) الاستدلال بالأصل المرسل على القياس، كالفرع الأخص غيرصحيح ، بلأن

يلائم مقاصد الشرع وتصرفاته، بحيث يؤخذ حكم هذا الفرع منه وأنه مطلوب شرعا، وان كان مختاجا الى وسائط لادراجه فيه

(۱) نناء على بعض تفاسير الاستحسان ءوسيأتى غسير ذلك له فى الجزء الرابع ، وآنه يقدم على الظاهر وعلى القياس الحالث بستحسن تخصيصه بالمصلحة وأبو حنيفة يستحسن تخصيصه يجزر الواحد ، فالما لسبه هنا لمالك

(۲) أى الاخذ بمسلحة جزئية في مقابلة دليل كلى ، وذلك كبيم العربة بخوصها تمرأ الم بياس وفيه الغرر الممنوع بالدليل العام ، الا أنه أبيح رفعا لحرج الممري والمعرك ، ولومنم لادى الى منع العربة وأسا وهو مفسدة افو اطرد الدليل العام في لادى الى هذه المفسدة فيستنى من العام ، وسيأتى شرحه بأيضاح في المسألة العاشرة من كتاب الاجتبادهن الجزء الرابع . ومنه الاطلاع على العودات في التعاوى أبيح على منذا العليل العالم لان اتباع العالم في هذا يوجب مفسدة وضروا لا يتنق مع مقاصد الشريعة في منه. فالاستحسان ينطال في إذا بالادة ويراعي ما لاكها الى أقصاها . فاو أدت في بعض الجزئيات الى عكم المسلحة التي قصدها الشارع حجز الدليل العام عنها واستشيت وفاقا لمناصد الشرع ، وفي الشرع من هذا كترجدا في أكثر أبوا به وهو وان لم ينص على أصل الاستحسان بأدلة معينة خاصة الا أنه يلائم تصرفانه ومأخوذ ممناه من موارد الادلة التفصيلة . فيكون أصلا شرعياً وكليا يبني عليه استباط الاحكام

(١) هذا الاعتراض يتجه على كل من المصالح المرسلة والاستحسان لأن كلامنهما

الأصل الاعم كلى ، وهذه القضية المفروضة بجزئية خاصة ، والأعم لا إشمار له المختص ، فالشرع و إن اعتبر كل المصلحة من أين يُعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها ? فالجواب أن الاصل السكلى إذا انتظم فى الاستقراء يكون كلياً جارياً مجرى المموم فى الأفواد . أمّا كونه كليا فلما يأتى أأفى موضمه إن شاء الله ؛ وأما كونه يجرى مجرى المعوم فى الأفواد فأذنه فى قوة اقتضاء وقوعه فى جميع الأفواد ، ومن هنالك استنبط ، لأنه انما استنبط من أدلة الأمر والنعى الواقية بن على جميع المسكلة بن ، فهو كلى فى تعلقه ، فيكون عاما فى الأمر به والنعى الجميع .

لايقال: يلزم على هذا اعتباركل مصلحة، موافقة لقصد الشارع أو مخالفة ، وهو ياطل. لأنا نقول: لابد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع كذلك حسها هو مذكور في موضعه (٢) من هذا الكتاب

( فصل ) وقد أدّى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذغب بعض الأصوليين إلى أن كون الاجماع حجة ظنى لاقطمى ؛ إذ لم يجد فى آحاد الأحلة بانفردها مايفيد القطم فأدّاه ذلك الى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده ؛ ومال أيضا بقوم آخرين الى ترك الاستدلال بالا دلّة اللفظية فى الأخذ

استدلال بأصل كلى على فرع خاص .والفرق بينهما أن الناتى تخصيص لدليــــــل بالمصلحة والاول انشاء دليل بالمصلحة على مالم يردفيه دليل خاس

<sup>(</sup>١) أول الجزء الثالث

<sup>(</sup>٢) في المسألة الثامنة من كتاب المقاصد أول الجزء الثاني

بأمور عاديّة أوالاستدلال بالإجماع على الإجماع<sup>(١)</sup> ؛ وَكذلك مسائل أخرُ غير الاجماع عَرض فيها أنها ظنية ، وهى قطعية بحسب هذا الغرتيب من الاستدلال، وهو واضع ان شاء الله تعالى

## القدمة الرايعة

كل مسألة مرسومة فى أصول الفته لاينبنى عليها فروع فتهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عومًا فى ذلك (٢)، فوضهها فى أصول الفته عارية. والذى يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفته إلا لكونه مفيداً له ومحتقاً للاجتهاد فيه ؛ فإذا لم يفد ذلك فليس بأسل له . ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع تقمى من جملة أصول الفته ؛ و إلا أدى ذلك الى أن يكون سائر العلوم من أصول الفته ؛ كم التحو، واللغة ، والإشتقاق ، والتصريف والمعانى، والبيان، والعدد، والمساحة ، والحديث، وغير ذلك من العلوم المق

(۲) أى بطريق مباشر لابالوسائط كماهو الحال فىالاستمانة علىالاستنباط بالعلوم الآتية فهو يريد أن المقدمات التى ذكرها فى كتابه فيها العون المباشر الذى يجملهامن الاصول مجلاف المقدمات السيدة مثل ماسيذ كرء من المباحث بعد

<sup>(</sup>۱) أى ان عدم التفاتهم الى التواتر الممنوى فى حديث لاتجتهم أمتى على ضلالة الدى استدل به الغزالى على حجية الاجاع، ونظرهم فى الاحديث الواردة نظرا افراديا لكن استدل به على حجية الاجاع وجهدون : لكل حديث منها، حبلهم يتر كون الاستدلال بها على حجية الاجاع وجهدون : اما الى الاستدلال عليه بأمور عادية كالقراش الساهدة أو المقولة التى تدل عادة على اعتباره، وأما الى الاستدلال عليه بالاجماع على القطع بتخطئة المخالف له يمع مافيه من شبه المصادرة (راجع ابن الحاجب) وبهذا البيان يعلم ان قوله فى الاحذ ان لم يكن عمرة عن إوالاحذ ) و (الى الاحذ ) فو بحنساء

يتوقف عليها تحقيقُ الفقه<sup>(1)</sup>وينبنى عليها من مسائله ؛ وليس كذلك ؛ فليس كل ما يفتقر اليه الفقه يعدُّ من أصوله ، واتحــا اللازم أن كل أصل يضاف الى الفقه لاينبنى عليه فقه فليس بأصل له

وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكام عليها المتأخرون وأدخلوها فيها ، كسألة ابتداء الوضم (٢٠) ، ورسألة الإياحة (٢٠) هل هي تكليف أم لا ، ومسألة أمر المعدوم ، ومسألة هل كان النبي على متبدًدا بشرع أم لا ، ومسألة لا تكليف الا بفعل . كما انه لا يغيني (٤٠) أن يعد منها ماليس منها ثم البحث فيه في علمه وان انبني عليه الفقه ، كفصول كثيرة من النحو ، نحو معاني الحروف ،

- (١) تحقيقه غير استنباطه. ولهذا الفرضلم يقل مسائله بل من مسائله
- (٧) أضف اليا مسألة الموضوع قبل الاستمال لا حقية ولا مجاز ، ونحو ذلك
   (٣) تكلم على الماح في خص مسائل تأتى قريبا. فعليك أن تنظر فيها بصابطة في
- هــذه المقدمة لتعرف الفرق بين البحث في كون الاباحـة تكليفا أولا وبين تلك المــائل، حتى عد هذا خارجاً عن الأصول وعد مباحثه الحقدة من الأصول
- (4) ذكر فيما قبل الكاف نوعا من المسائل التي لا يسمح ادخالها في أسول الفقه وجعل صابطه كل مسألة لا يبني عليها فقه ، ومثل له بكير من مبادى الاحكام وبمض المبادى اللغوية كسألة ابتداء الوضع وهذا نوع آخر وهو ما ينبي عليه فقه ولحكنه ليس من مسائل الاصول بل من مباحث علم آخر وقد احتوفي البحث فيه في علمه الحاص به ، وذلك كمادى النحو واللغة . وبهذا اليبان تعلم أن قوله(ثم البحث فيسه في علمه ) حجلة اسمية معملوفة على صلة ما ، ولمل اسسل النسخة ( وتم البحث المحر ) عبداة فعلية من التمام طرفت الى ماترى

وبعد فالمروف أن مباحث النحو واللغة ذكرت فى الاسول لا على أنها من مسائله بل من مقدماته التى يتوقف عليها توقفا قريبا . نمكان ينبنى ألا يتوسعوا فى يحتها وتحريرها كأنها مسائل من هذا العلم لا"تها محققة فى علم آخر . ولعل هــذا هو مراد المؤلف . وتقاسيم الاسم والغمل والحرف ، والـكلام على الحقيقة والحجاز ، وعلى المشترك والمتر ادف ، والمشتق ، وشبه ذلك

غير أنه يُتكلم من الأحكام العربية فى أصول الفقه على مسألة هى عريقة و اللا صول ! وهى أن القرآن على السنة عربية ه لا يمعنى أن القرآن التشمل على ألفاظ أعجمية فى الأصل أو لا يشتمل ، لأن هدا من علم النحو واللغة ، بل يمعنى أنه فى ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربى ، يحيث إذا حقق هدا التحقيق سأنك به فى الاستغباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب فى تقرير معانيها ومنازيها فى أتواع مخاطباتها خاصة ؛ فإن كثيراً من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعليه من طريق الوضع ، وفى ذلك بحسب ما يعليه ومزوج عن مقصود الشارع . وهذه مسألة مبينة (١٠) فى كتاب المتاصد والحد لله

(فصل)وكل مسألة في أصول الفته ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف فى فرع من فروع الفقه فوضم ُ الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضاءُ كالخلاف م المعتزلة في الواجب الحريم (٢٣) والمحرّم الحذيم المخير ٢٣) فان كل فرقة موافقة

<sup>(</sup>١) في المسألة الاولى من النوع الثاني في المقاصد

<sup>(</sup>٧) فالجمور قالوا الواجب واحد مبهم يتحقق في الحارج في أحد هسده المسائت التي خير بينها. وقال المعترلة بل الواجب الجميع. قال الامام في البرهان انهم معترفون بأن من ترك الجميع لايأثم اثم تارك واجبات، ومن فصل الجميع لايناب تواب واجبات. فلافائدة في هذا الحلاف عمليال هونظرى صرف لايبني عليه تفرقة في السمل فلا يعمح الاشتغال بآداته في علم الاصول

<sup>(</sup>٣) قال الاولون مجوز أن يحرم واحمد لابسينه ويكون معناه أن عليه أن يترك أيها شاء جما وبدلا فلامجمع بينها في الفصل. وقال المنزلة لايجوز بل المحرم

للأخرى فى نفس الممل ؛ و إنما اختلفوا فى الاعتقاد بناء على أصل محروفى علم المكلام ، وفى أصول الفقه تقرير أيضا ، وهو : هل الوجوب والتحريم أوغيرها راجعة إلى صفات الاعيان (1) أو إلى خطاب الشارع ? وكمألة تكليف المكفار بالغروع (٢) عند الفخر الرازى ، وهو ظاهر ، فانه لا ينبنى عليه عمل ، وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا تمرة له فى الفقه .

لايقال: إن مارجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد ينبنى عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم، وأيضا ينبنى عليه عصمة أللهم والمال ، والحكم بالمدالة أو غيرها من الكفر الى مادونه ، وأشباه ذلك ، وهو من عَلم الغروم . لأنا نقول : هذا جار فى علم الكلام فى جميع مسائله ، فليكن من أصول الفقه يوليس كذلك . و إنما ألمقصود ماتقدم

الجميع وترانواحدكاف فى الامتــل . والادلة مــالطرفين والردود هم.يمينها للذكورة فى الواجب المخير . واذن فليس من فائدة عملية فىهذا الحلاف أيضا · هذا مابريده المؤلف وهو واضح

- (١) لمل سوابه الافعال. وهى قاعدة التحسين والتبيح العليين ، فالمتز الة القائلون بها يقولون ان الاس بواحد مبهم غير مستقيم، لانه مجول وبقيّح العقل الاس بالمجهول ، والجمهور يقولون ان الوجوب والتحريم بخطاب الشرع ولادخل العقل فيه ولاحسن ولاقيح فى الافعال الابأمر الشارع ونهه فلا مانم من الاس بواحد مبهم من أشياء معينة كخصال الكفارة ، على أن له جهة تعيين بأنه أحد الاشياء المينة، فبذا وحبه بناء مسألة المخير على قاعدة التحمين
- (٧) راجع الأسنوى فقد ذكر له فوائد عملة كثيرة من تنفيذ عقه وطلاقه ... في غو عشرة فروع خلاقية، نم انه قيد كلامه بقوله عند الفخر الرازى ، والرازى يقول لا فأئدة في السكليف الا تضميف المذاب عليم في الآخرة ، وعليه فلبس له عنده فائدة عملية فقية ــ لكن بعد ظهور هذه الفروع واطلاع المؤلف عليها بدليل تقييده بكلم الرازى كان ينبغى للمؤلف حذف مسألة تسكليف الكفار من مجته هذا

#### المقرمة الخاصسة

كل مسألة لايفبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيها لم يعل على استحسانه دليل شرعى ؛ وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيثهو مطاوب<sup>(١)</sup> شرعا .

والدليل على ذلك استقراء الشريعة : فإنّا رأينا الشارع يُمرض عمّا لا يفيد علا مكانا به (٢٠ . فغي القرآن الكريم : ( يَسْأَلُونَكَ عَن ِ الأَّهِقَةِ ، فَلْ هِيَ عَلَمُ مَوْاقِيتُ ، فوقع الجواب بما يتعلق به العمل ، إعراضاً عماقصده مَوّاقيتُ في الملال : إم يبدو في أول الشهر دقيقاً كالخيط ثم يمتلي محتى يصير بدرا ثم يعود الى حالته الاولى فإثم قال ( وَلَيْسَ اللِّيرُ بَأَنْ َ عَاتُوا النّيْرَ عَنْ أَوْل أَنْ الاَوْلَ فَا لَه الاَوْل عَنْ مَا اللّه اللّه يُوَا لَه اللّه يُوا لَهُ عَنْ اللّه يَكُول النّه يقود الى حالته الاولى فإثم قال ( وَلَيْسَ اللّهِ تُوان في هذا النّه يُول مَنْ تأول أَنْ الاَيْ يَة كُلُها نَرْات في هذا

<sup>(</sup>٣) ألبس هذا من باب النظر في مصنوعات الله المؤدى الى قوة الايمان وزيادة السيرة بكالات الحالق بيل النظر في السموات المسابرة بكالات الحالية من المكلفين النظر في السموات والارض وما فيها ووفدا قالوا ان الجواب بالآية عن السؤال من الاسسلوب الحكيم أى انه اليق بحاله هذا السائل لمنى عرف صل الله عليه وسلم فيه. وعليه فلو أجابه صلى الله عليه وسلم بما يطلب لكان فيه فائدة حملية قلية الاأنه رأى الاليق بحاله توجيه فكره الى بحرات طريقة سير الهلال، بدل بيان نفس الطريقة التى لا يفهمها هو وقد يعسر فهمها على كثير من العرب. ومثله لإيناسب منصب النبوة ". فالعدول لحال السائل وأمناله كما هو اللائق بمنصب النبوة وان كان الجواب المطابق السؤال قسد يؤدى الى فائدة عليه فاسه

المني ، فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال ـ في التمثيل ـ إتيان البيوت من ظهورها، والبر إنمــا هو النقوى لا العلم بهذه الأمور التي لاتفيد نفعاً في التكليف ولا تجرُّ اليه . وقال تعالى \_بمدسؤالم عن الساعة : أَيَّانَ مُرساها ٩ \_: (فيم أَنت من في كراها )أي إن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعني ،إذ يكني من علما أنه لابد منها ، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال للسائل: « ما أع دنت لما و(١١) » إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة ، ولم يجبه عما سأل. وقال تعالى ؛ ﴿ يَا يُهُمَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسَأَّلُوا عنْ أَشْياءَ إِنْ تُنْبُدَ لَـكُمْ تَسُو كُمْ ) زلت في رجل سأل: مَن أَنِي ﴿ روى (٢) أنه عليه السلام قام يوما يُرف النضبُ في وجهه فقال : لا تسألوني عن شيء الا أنبأتكم. فقام رجل فقال يارسول الله مَن أبي ? قال: أبوك-خافة . فنزلت. وفي البابين روايات أخر . وقال ابن عباس ـ في سؤال بني اسرائيل عن صفات البقرة - : لو ذبحوا بقرة كما لأجزأتهم ، ولكن شدّ دوا كَشَدُّد اللهُ عليهم . وهذا يبيّن أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة . وعلى هذا المعنى بجرى الكلام في الآية قبلها (٣) عند من روى أن الآية نزلت (١) فيمن سأل(٥) : احجنًّا هذا لما منا أم للأبد ? فقال عليه السلام: (للأبد . ولو قلت « نَعمٌ » لَوَجبت م .)(١)

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم ــ وقال عنه الحافظالمراقي في تخريجه لاحاديث الاحياء متفق عايه من حديث انس ومن حديث ان موسى وابن مسعود بنحوم

<sup>(</sup>٣) آية لاتسألوا الخ (۲) رواء الشيخان

<sup>(</sup>٤) هذا البحث مستوفى فى المسألة الثانية من أحكام السؤال والحواب فى قسم الاجتهاد آخر ألكتاب

<sup>(</sup>٥) سأل بعد نزول آية والدعلي الناس حج البيت كمايأتي للمؤلف في الجزء الرابع (٦) هذه الجلسلة ملفقه من حديثين في قصتين مختلفتين كما يفهم من الاسسلوب

وفى بعض رواياته «فذرُ وفى ما تَركتكم فاتماهك مَن كان قبلَسكم بَكترةِ سؤالِم أنبياءهم » الحديث . وانما سؤ الهم هنا زيادة (١) لافائدة عمل فيها » لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل ، فصار السؤال لا فائدة فيه . ومن هنا نهى عليه السلام « عن قيل وقال وكترةِ السؤالر (٢) » لانه مظنة السؤال عما لايفيد . وقد سأله جبريل عن الساعة فقال : ( ما المسئول عنها باعلم من مِن السائل ) (٣) فأخبره

العربي وكما يعلم من مراجعة مسلم في باب حجة النبي سلى الله عليه وسلم وفي باب فرض الحيج مرة والأصل أنه لمسا فرض الحج قال رجل أفي كل عام يارسول الله فسكت حتى عالماً ثلاثاً بثم قال ذرونى ماتر كنكم لو قلت سم لوجيت ولمسا استطعت ما أعا اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم الح والسائل هنا هو الاقرع بن حابس وهذه القصة هي المائاسة القام.

أما الحديث الآخر فنى صفة متمه الني صلى أللة عايه وسلم في الحج قال سراقة ابن مالك اوأبت متعنا هذه لعامنا أمملابد فقال بل هي للائد اه

- (۱) فقد سأل بعد ما أخذ من العلوم حاجته لأن ظاهر الآية الاطـــلاق وهو أن حجهم لايجب الا مرة في السمر . والآية تنزل على هذا الوجه بممنى أن الاجابة على الاسئلة الـــكتيرة مفئة الاسادة بزيادة تنكليف لم يكن او مجواب يكرهـــه السائل ولو في غير التـــكليف وان كان ليس في خصوص سبها هنا مايكر مون لان الجواب بمرة فقط
- (\*) ان الله كره لكم قيل وقال واضاعة المال وكترة السؤال ـــ رواه البخارى واللفظ له ومسلم وابو داود عن المديرة وابو يعلى وابن حبان فى صحيحه من حديث أى هريرة بنحوه
- (٣) جزه من حديث طويل رواه البخارى ورواه في النيسير عن الحسة ماعــدا
   البخارى بلفظاطول والجميع متفقون عن الجزء الذي هنا

أن ليس عنده مِن ذلك عِملم ، وذلك يبيّن أن السؤال عنها لايتعلق به (١) تكليف؛ ولمَّا كان ينبني على ظهور أماراتِها الحذرُ منهاومن الوقوع في الأفعال<sup>(٢)</sup> التي هي من أماراتِها ، والرجوعُ الى الله عندها ، أخبره بذلك ؛ ثم ختم عليــه السلام ذلك الحديثُ بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم. فصح إذاً أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه بما لا يجب العلم به ؛ أعنى علم زمان إتيانها . فليتنبه لمذا المعنى في الحديث وفائدة ِسؤاله له عنها . وقال : «إنْ أعظم الناس مُجرما من سأل عن شيء لم يحرَّم فحرٌّم من أجل مسألته (٣) ، ؛ وهوما تحن فيه ۽ فإنه إذا لم يحرم فما فائدة السؤال عنه بالنسبة الى العمل ? وقرأ عمر بن الخطَّاب ( وَ َفَاكِمَةً وَأَبًّا ) وقال هذه الفاكة فما الأب ( ؛ ﴿ ثُمَّ قَالَ نُهْمِينًا عَن التكلُّف. وفي القرآن الكريم: ﴿ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْر رَئِّي ) الآية ، وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا وأن هــذا مما لا يحتاج اليه في التكليف . وروى أن أصحاب الذي عليه مكواملة فقالوا : يارسول الله حدُّ ثنا . فأنزل الله تعالى : (اللهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ الْحديث كِتابًا مُنشابِهاً ) الآية؛ وهوكالنص في الرد عليهم فما سألوا ، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فما يفيد في التعبد لله ؛ ثم ملوا مـلة فقالوا حدُّثنا حديثًا فوق الحديث ودون القرآن ؛ فغزلت سورة يوسف . انظر الحديث في فضائل القرآن لأ بي عبيد . وتأمل خبر

(١) والا لعلمه صلى الله عليه وسلم ، واذا كان هو لايسنيه علمها وهو ألمحيّ بالعلم والممارف الربانيه فغيره أولى

 <sup>(</sup>۲) كما ينبه عليه حديث الترمذي مجرالا «يكون بين يدى الاعتفاقة فتن كقطع الليل للظلم الح ـ الى ان قال ـ يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا »

<sup>(</sup>٣) اخرجه في التيسير عن الشيخين وابي داود

<sup>(</sup>٤) أي أنه لفت نظرهم أولا إلى أنهناشيئامجهولا ليبني عليه هذه الفائدة العلمية موافقات ج ١ ـ م ـ ٤ ،

عربن الخطأب مع ضبيع (1) في سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لا ينبني عليها حمر بن الخطأب مع ضبيع عربه ، وقد سأل ابن الكواء على بن أبي طالب عن (الذار يَاتِ ذَرُواً فَالْحَامِلاتِ وَقُولًا) الخقال الحلي : ويلك اسل تقتم الالتسال تمنتاً وثم أجابه ، فقال له ابن الكواء : أفرأيت الدواد الذي في القرر ؟ فقال : أعى سأل عن عمياء ، ثم أجابه ، ثم سأله عن أشياء ، وفي الحديث طول . وقد كان مالك (1) بن أنس يكره الكلام فياليس محته على ، ويحكى كراهيمة عن تقدم وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة :

منها أنه شفل عايمنى من أمر التكليف الذي مُطوَّقه المكلف بما لا يعنى يه إذ لا ينبنى على ذلك فائدة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة با أما فى الآخرة فا به أسال عما أمر به أو بهى عنه به وأما فى الدنيا فان علمه بما علم من ذلك لا بزيد فى فتدبير رزقه ولا ينقصه به وأما اللذة الحاصلة عنه فى الحال فى لا تنى مشقة اكتسامها وتسب طلبها بالذة حصولها . وإن فرض أن فيه فائدة فى الدنيا فن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك به وكم من لذة وفائدة يعد هاالإنسان كذلك وليست فى أحكم الشرع لا على الضد، كالذى موشرب الخر ، وسائر وجوه النسق، والمعاصى التي يتما تمرة عمل ما لا ينبغى شمرة فى المدارين ، مع تعطيل ما يجنى المترة ، من فعل ما لا ينبغى

ومنها أن الشرع قد جاء ببيان ماتصلح به أحوال العبد فى الدنيا والآخرة على أثم الوجوه وأكلها ؛ فما خرج عن ذلك قد يُظن أنه على خلاف ذلك ، وهو مشاهد فى التجربة العاديّة : فإن عامة المشتغلين بالعام التى لاتنعلق بهـــا

<sup>(</sup>۱) في المسألة التاسعة من كتاب الاجتباد أنه صيغ بالصاد المهملة والنين المعجمة قال انه ضربه وشرّد به لمّسا كان كثير السؤال عن أشياء من علوم الفرآف لايتملق بها عمل

 <sup>(</sup>٢) يأتى ذلك مبسوطافى المسألة السابعة من الطرف الثالث من كتاب الاجتهاد (ج ٤)

ثمرة تكليفية، تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدى الى التقاطم والندابر والتعصب ، حتى تغرقوا شيما (1). وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنَّة. ولم يكن أصل التفرُّق إلا بهذا السبب، حيث تركوا الاقتصار من العلم على مايعني ، وخرجوا إلى مالا يعني ، فذلك فتنةعلى المتعلموالعالم ؛ و إعراضالشارع\_مع حصول السؤال ـ عن الجواب من أوضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيل . ومنها أنَّ تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن الفــلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم ، ولم يكونوا كذلك الا بتعلقهم بما يخالف السنة . فاتباعهم في نحلة هــذا شأنها خطأ عظم ، وانحراف عن الجادّة . ووجوه عــدم الاستحسان كشيرة

فان قيل : العلم محبوب على الجلة ، ومطاوب على الإطلاق، وقد جاء الطلب فيه على صيغ المموم والإطلاق، فننتظم صيفُه كلُّ علم ، ومن حملة العلوم ما يتملق به عمل ، ومالا يتملق به عمل ؛ فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دونالآخر تحكم. وأيضًا فقد قالالعلماء: إنَّ تعلم كل علم فرضُ كفاية ،كالسُّعر والطلسات وغيرهما من العلوم البعيدة الغرض عن العمل ؛ فما ظنَّك بما قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك ? وأيضاً فعلم التفسير من جملة العام المطاوبة ، وقد لاينبني عليه عل . وتأمّل حكاية الفخر الرازي : أن بعض العلماء مرّ يهودي وبين يديه مسلم يقرأ عليه علم هيئة العاكم ، فسأل اليهوديُّ عما يقرأ عليه . فقال له: أنا أفسَّر له آية من كتاب الله . فسأله ماهي ? وهو متعجب . فقال : قوله

<sup>(</sup>١) وذلك كاختلافهم في نجاة أبويه صلى الله عليه وسلم فانه طالمًا شقى به الناس فرقه وتدابرا

تعالى : (أَ فَكُمْ يَشْظُرُوا إِلَى السَّمَا ۚ فَوْ تَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَيُّنَاهَا و ما كَمْ مَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَانَهَا واللهودى : فأنا أبين له كينية بنائها وزيينها . فاستعسن ذلك العالم منه . هـ فا معنى الحكاية الالفظها . وأيضاً فإن قوله تعالى : (أَ وَ لم يَشْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ و مَا تَحْلَقَ اللهُ مِن شَيْهُ ) يَشْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ و مَا تَحْلَقَ اللهُ مِن شَيْهُ ) وأَسْلَعَها مِن الأَيْلَ

فالجواب عن الأول: أن عوم الطلب مخصوص ، وإطلاقه مقيد ، عا تقدم من الأدلة . والذي يوضعه أمران : أحدها أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه الاشياء التي ليس تحتها على ، مع أنهم كانوا أعلم بمعني العلم المطلوب ؛ بل قد عد عر ذلك في نحو (وفا كمة وأبًا) من التكلف الذي نهى عنه . وتأديبه ضييما ظاهر فيا نحن فيه ، مع أنه لم يُنكر عليه . ولم يفعلوا ذلك إلا أن رسول الله يؤلي لم يُخفى في شيء من ذلك ، ولوكان لنقل . لكنه لم ينقل ، فعل أمية ، فعل الشريعة أمية ، لا مة أمية . وقد قال عليه السلام : «نحن أمة أمية (١) لا نحسب ولا نكتب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا » الى نظائر ذلك . والمسألة مبسوطة مناك والحد لله

وعن الثانى : أنَّا لانسلم ذلك على الإطلاق ؛ و إعافرض الكفاية ردَّكل

<sup>(</sup>١) رواء النسائي بلفظ نَّاا أمة الح ، ومسلم بلفظ انَّا أيضا، وتقديم نكتب على نحسب

فاسدو إبطاله ، عُلم ذلك الفاسد أو جُهل ، إلا أنه لابد من علم أنه فاسد . والشرع متكفل بذلك . والبرهان على ذلك أن موسى عليه السلام لم يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة ، مع أنه بطل على يديه بأدر هو أقوى من السحر ، وهو المعجزة ، واذلك لما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم خاف موسى من ذلك ، ولو كان عالما به لم يَخَن ، كما لم يُخَف العالمون به ، وهم السّخرة ، فقال الله له : (لا يَحَفُ إِنَّكَ أَنَ الأَعْلَى) وهذا تعريف (ابتم صنعول السّخرة من المالمون في دعوام كينه من علله به ، والذي كان يعرف من ذلك أنهم مبطلون في دعوام على الجلة . وهكذا الحكم في كل مسألة من هذا الباب . فإذا حصل الإبطال والرد ، بأى وجه حصل ، ولو بخارقة على يد ولى لله ، أو بأمر خارج عن ذلك العلم ناشىء عن فرقان التقوى ، فهو المراد . فلم يتمين إذاً طلب معرفة تلك العلم من الشرع

وعن الثالث أن علم التفسير مطلوب فيا يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب فاذا كان المراد معلوما قالزيادة على ذلك تسكلف . ويتبين ذلك في مسألة عمر : وذلك أنه لما قرأ (و قَاكِهَمَةٌ وَأَبَّا) توقف في معنى الأبّ ، وهو معنى إفرادى لا يقدح عدم العلم به في علم المدنى التركيبي في الآية ؟ إذ هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الانسان أنه أزل من الساء ما، فأخرج به أصنافا كثيرة مما هو من طعام الانسان مباشرة ، كالحب ، والعنب ، والزيتون ، والنخل ، ومما هومن طعامه بواسطة مما هو موعى للأنعام على الجلة . فبق التفصيل

 <sup>(</sup>١) أى قوله أنما سنعوا الخ تعرف أوسى بأن هذا محر وصاحبه لا يفلح ،
 بعدتكير وعدم معرفة من موسى عايماأسلام بذلك

فى كل فرد من تلك الأفراد فضلا ؛ فلا على الإنسان أن لايمرفه . فمن هذا الوجه ـ والله أعلى ـ عد البحث عن معنى الأبّ من التكلف ؛ و إلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيمي من جهته لما كان من التكلف ، بل من المطلوب علمه لقوله : ( لِينَدَّ بُرُوا آيايته ) . ولذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف فى قوله تعالى : ( أوْ يَأْخَذُ مُمْ عَلَى تَحَوَّف ) فأجابه الرجل الهُذُل بأن التخوف فى لغتهم التنقص . وأنشده شاهداً عليه :

نخوَّفَ الرحلُ منها تامِكاً قَرِداً كما نخوَّف عوْدَ النَّبعةِ السَّمَنُ فَعَالَ عَرِدًا للنَّبعةِ السَّمَنُ ف فقال عمر: يأمها الناس ممسكوا بديوان شعركم فى جاهليتكم فال فيه تفسير كتابكم.

ولما كانالسؤال ف محافل الناس عن معنى : ( وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً وَالسَّا بِحات سَبْحاً ) مما يشوش على العامة من غير بناء عمل عليه ، أدّب عمر ضبيهاً بما هو مشهور . فاذاً تفسير قوله: ( أَفَلَم تَيْظُرُ و إِلَى السَّاء فَوْقَهُم كَيْف بَغَيْناكما وَرَّيَّنَاكما ) الأَية ابعل الهيئة الذي ليس تحته عمل ،غير سائنغ ، ولأن ذلك من قبيل مالا تعرف العرب ، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها : وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله

وكذلك القسول فى كل علم يعزى الى الشريعة لا يؤدى فائدة على ، ولا هو مما تعرفه العرب ؛ فقدت كلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ فى علومهم بآيات من القرآن ، وأحاديث عن النبي يَلِيُّكُ وَكَمَا استدل أهل العدد بقوله تعالى : ( فَأَسْأَلُوا العَالَمَةُ يَنَ ) وأهــل الهندسة بقوله تعالى : ( أَفْوَلُ مِنْ السَّمَا فَا التعديل النجومي بقوله : مِنْ السَّمَا فَا التعديل النجومي بقوله : ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِيُحْسَبُانِ) وأهل المنطق فى أن نقيض الكلية السالبة جزئية

موجبة بقوله : (إِذِ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عِلَى بَثَمْرٍ مِنْ شَيْهُ. قُلْ مَرَ الْمَدُوبِ الْحَلِيةِ وَالسَرطية بأشياء أَثْرَلَ الْكَيَابَ؟) الآية اوعلى بعض الفروب الحَلية والشرطية بأشياء أخر . وأهل خط الرمل بقوله سبحانه : ( أَوْ أَثَارَة مِنْ عَلَم ) وقوله عليه السلام : « كَانَ نَبِي بخطة في الرَّمْلِ » (١) اللَّ عَبر ذلك ما هو مسطور في الكتب و وجيعه (١) يُقطم بأنه مقصود لما تقدم . وبه تعلم الجواب عن السؤال الرابع وأن قوله : ( أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونَ السَّواَت السَّواَت ولا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَنْ ) لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علم، ألفل فالله الذي لاعهد للمرب بها(٢)، ولا يليق بالأمَّين الذين بشفيم الني علم ألفلمة التي لاعهد للمرب بها(٢)، ولا يليق بالأمَّين الذين بشفيم الني

(۱) كان نبى من الانبياء يخط فن وافق خطه فذاك . رواه أحمد وسلم وأبو داود والنساشي عن معاوية بن الحسكم \_ قبل كان هـ خا النبى ادريس أو دانيسال أو خالد ابن سنان \_ وقعد شرحه ابن خلدون في المقدمة في فصل (انواع مدارك النبب) (۲) أى وجميع المسطور في هذه الكتب يأتون فيه يما يدل على القطع بأن هذه الآيات مقصود منها ما استدلوا عليه . يعنى وأنما هي تكافات لا تليق بلسان العرب ومعهودها

(٣) اذا نظرنا للحديث الصحيح: «بلغوا عنى ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع مم النم بأن القرآن للناس كافة وأنه ليس مخاطبا به خصوص طائفة العرب فى العهد الاول لها بل العرب كذلك \_ اذا نظرنا يهذا النظر \_ لا يمكننا أن نقف بالقرآن وبعلومه وأسراره وأشاراته عندما يريده المؤلف.

وكيف نوفق بين مايدعو اليه من ذلك وبين ما ثبت من أنه لاينضب معية؟ والحير في الاعتدال ، فكل مالا تساعد عليه اللغة ولا يدخــل فى مقاصد التشريع يعامل المعاملة التي يريدها المؤلف :أما مالا تنبو غه اللغة وبدخل في مقاصد الشريعة الأمني ﷺ بملة سهلة سمحة ؛ والفلسفة \_ على فرض أنها جائزة الطلب \_ صعبة المأخذ ، وعرة المسلك ، بعيسدة الملتمس ، لا يليق الخطاب بتعلمها كم تُتعرف آباتُ الله ودلائلُ توحيده للمرب الناشئين في عض الأمية ، فكيف وهي مذمومة على السنة أهل الشريعة ، منبه على ذمها بما تقدم في أول المسألة

فإذا ثبت هذا فالصواب أن مالا ينبنى عليه عمل غير مطلوب فى الشرع فإن كان تم ما يتوقف عليهالمطلوب كالفاظ اللغة ، وعلم النحو ، والتفسير ، وأشباه ذلك فلا إشكال أن مايتوفف عليه المطلوب مطلوب ، إما شرعا ، و إما عقلا ، حسما تبين فى موضعه . لكن هنا مغى آخر لابد من الالتفات إليه وهو :

#### القرمة السادسة

وذلك أنّ مايتوقف عليه معوفة المطاوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجهور، وقد يكون له طريق لايليق بالجهور، و إن فرض<sup>(1)</sup> تحقيقاً.

فأما الأول فهو المطلوب المنبهعليه وكما إذا طُلب معنى الَمَاك فقيل : إنه خَتَّقُ مِن خَلْق الله فقيل : إنه هذا الذي أنت من جنسه و أومعنى التخوف ، فقيل : هوالتنقص و أومعنى الكوكب فقيل : هوالتنقص و أومعنى الكوكب فقيل : هذا الذي نشاهده بالليل و وتحو ذلك . فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال

وعلى هذا وقع البيان في الشريعة عِكما قال عليه السلام: ﴿ الْكَبِسُرُ بَطِّر

بوجه فلا يوجد مانعمن اضافته الى الكتاب العزيز ،ومنه مايتملق بالنظر فيمصنوعات الله للندبر والاعتبار وتقوية الايمان وزيادة الفهم واليصيرة

(٧) سينازع في كونه تحقيقا وأنه يتعذر الوصول لحقائق الاشياء فلذا قال وأن فرض

الحق وتحفظ الناس و (1) فنسره بلازمه الظاهر لكل أحد ، وكا تفسر ألفاظ القر وتحفظ الناس و (1) فنسره بلازمه الظاهر لكل أحد ، وكا تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادقاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها . وقد بين وهي عادة المرب ، والشريمة عربية ، ولأنالأمة أمية ، فلا يليق بها من البيان إلا الأمى . وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشرو حاوالحدث . فإ فا التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من السيانات القريمة

وأما الثانى وهو مالا يليق بالجهور ، فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن المتبار الشرع له ، لأن مسالكه صعبة المرام ، وما جعل عليكم فى الدين من حرج . كما إذا طلب معنى الملك ، فأحيل به على معنى أغض منه وهو : « ماهية عجردة عن المادة أصلا » ، أو يقال : « جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقبل » ؛ أو يقال الوطلب معنى الانسان ، فقيل : « هو الحيوان الناطق المائت » ؛ أو يقال ما الكرك ب عيجاب بأ نهجم «بسيط ، كُرى تن ، مكانه الطبيعى نفس الفلك ، ما أن فيقال : « هو السيط ، غير مشتمل عليه » ؛ أو سئل عن من شأنه أن يند ، متحرك على الوسط ، غير مشتمل عليه » ؛ أو سئل عن المكان ، فيقال : « هو السطح الناطن من الجرم الحاوى ، الماس السحح الناهر من الجسم الحوى » وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تمرفها العرب ، ولا يوصل اليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المانى . ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هـ فا

وأيضاً فان هذا تسوَّر على طلب معرفة ماهيات الاشياء ، وقد اعترف أصحابه يصعوبته ، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر، وأنهم أوجبوا أن لاُيعرف شي، من الأشياء على حقيقته ، إذ الجواهر لها فصول مجهولة ، والجواهر عرفت بأمور

(۱) رواه مسلم والترمذي

سلبية ؛ فإن الذاتى الخاص (1) إن عُمْ في غير هذه الماهية لم يكن خاصاً ، و إن لم يسلم فكان غير ظاهر الحس فهو مجهول ؛ فإن عُرق ذلك الخاص بغير ما يخصه فليس بتعريف ، والخاص به كالخاص المذكور أو لا ، فلا بدمن الرجوع إلى أمور حسوسة ، أو ظاهرة من طريق أخرى ؛ وذلك لا يق بتمريف الماهيات . هذا في الجوهر • وأما العرض فإنما يعرف باللوازم ؛ إذ لم يقدر أصحاب هذا العلم على تعريف بغير ذلك • وأيضاً ماذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا يقول : لو كان أن يس ذاتي سواها ؛ وللمنازع أن يطالب بذلك • وليس الحاد أن يقول : لو كان تم وصف آخر لا طلعت عليه ؛ إذ كثير من الصفات غير ظاهر • ولا يقال أيضاً ؛ لو كان تم ذاتي آخر ماعرف الماهية دونه • لأنا نقول : إنما تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها ؛ فإذا جاز أن يكون تم ذاتي لم يعرف ، حصل الشك في محموة الماهية

فظهر أن الحدود على ماشرطه أرباب الحدود يتمذر الإتيان بها • ومشل هذا لايجمل من العلوم الشرعية التي يستمان مها فيها • وهــذا المعنى تقرر : وهو أن ماهيات الاشياء لايعرفها على الحقيقة إلا باريها ، فتسوّرالانسان على معرفتها رمى ف كماية • هذا كله في التصور

وأما التصديق فالذي يليق منه بالجهور ماكانت مقدمات الدليل فيــه ضرورية ، أو قريبة من الضرورية • حسما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول

(۱) الذى يراد جعله فصلا ان علم بوجوده فى غير الملهية التى يراد جعله فصلا لها لم يكن خاصا. وان لم يعلم فى غيرها كان مجهولا .فان عرفناه بشىء لايخصه فليس تعربفا له ، وازعر فناه بشىء خاص به ائتقل الكلام اليه كالحاس الذى هو موضوع الكلام ؛ فيتسلسل .فلا بد من الرجوع فى كون الفصل ذاتيا خاصا الى أمور عحسوسة المؤوذلك نادر الحصول .فلا يفى بما يطلب من تعريف الماهيات الكثيرة الله وقو ته . فاذا كان كذلك فهو الذي تبت طلبه في الشريمة وهوالذي نبّه القرآن على أمثاله ، كتسوله تعالى (أ فَمَنْ يَخَلَقُ كُنْ لاَ يَخْلُقُ ) وقوله تعالى : (قُلُ يُحْلَقُ ) وقوله تعالى : (اللهُ الذي خَلَقَ كُمْ الله على المُحرِها ، وقوله تعالى : (اللهُ الذي خَلَقَ كُمْ أُمِنَّ مَعْمَلُ مِن مُرَكِلُكُمْ مَنْ يَعْمَلُ مِن مُرَكِلُكُمْ مَنْ يَعْمَلُ مِن فَرَ كُلُكُمْ مَنْ يَعْمَلُ مِن وَقُوله تعالى : (لو كان فيها آلهة الآله الله كَلَيْدُتا) وقوله تعالى : (أو كان فيها آلهة الآله الله كَلَيْدَتا) وقوله تعالى : (أو تُكان فيها آلهة الله الله الله كَلَيْدَتَا) إلى المنالى في التصديق . و إلا فتقرير الحكم كاف .

وعلى هذا النحو مر السلف الصالح فى بث الشريعة للمؤالف والمخالف . ومن نظر فى استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية ، علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين ، لكن من غير ترتيب متكانف، ولا نظم مؤلف (١) بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه ، ولا يبالون كيف وقع فى ترتيبه ، إذا كان قريب المأخذ ، سهل الملتمس . هذا وإن كان راجما (١) إلى نظم الأقدمين فى التحصيل ، فمن حيث كانوا يتحرّون إيصال المقصود ، لامن حيث احتذاء من تقدمهم

وأما إذا كان الطريق مرتباعلى قياسات مركبة أو غبر مركبة ، إلا أن فى إيصالها إلى المطلوب بمض التوقف المقل ، فلا إيصالها إلى المطلوب بمض التوقف المقل ، فليس هـذا الطريق بشرعى ، ولا تجده فى القرآن ، ولا فى السنّة ، ولا فى كلام|اسلف الصالح ، فالذذاك مَتلفة المقل

(١) كقياسات المنطق

(ُ ﴿) أَى قد يَنفق أَن بكون على نظم الاقيسة لا من حيث أنهم قصدوا الاقتداء بالفلاسفة في تركيب الادلة بل من جية أنهم قصدوا الوسول الى المقصود فانفق لهم المشاكلة فى النظم كما سيأتى فى حديث (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) الا أنه نادركا يأتى فى آخر مسألة فى أكمكتاب و تحارة له قبل بلوغ المقصود ، وهو بخلاف وضع التعليم ؛ ولأن المطالب الشرعية إنا هي \_ في عامة الامر \_ وقتية ، (1) فاللائق بها ماكان في الفهم وقتيا . فلو وضع النظر في الدليل غير وقتي لكان مناقضا لهذه المطالب وهو غير صحيح . وأيضا فإن الإحراكات ليستعلى فن واحد ، ولا هي جارية على التساوى في كل مطلب إلا في الضروريات وما قاربها ، فإنها لا تفاوت فيها يعتد به . ف لو وضعت الأدلة على غير ذلك (1) لتمذر هذا المطلب ، ولكان التكليف خاصا لا عاما ، أو أدى إلى تكليف عاد الشريعة .

## المقرمةالسيا بعة

كل علم شرعى فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد بهالله تعالى ، لا من جهة أخرى ؛ فان ظهر فيه اعتبار جهة أخرى (٣) فبالنبع والقصد الثانى ، لابالقصد الأول . والدليل على ذلك أمور :

(١) أى معلوب تحصيلها في الوقت التالى للعخطاب بها بدون التراخى الذى يقتضيه السير فى طريقة الاستدلال المنطقى ونظام المناقضات والمارضات والنقوض الاجالية التى قد تستفرق الازمان الطويلة ولا تستقر النفس فيها على ماترتاح اليه مع كثرة المطالب الشرعية الدومة وغيرها

(٢) أى غير ما كان من الضروريات وما قاربها

أحدها ما تقدم فى المسألة قبل: أن كل علم لا يفيد عملا (1) فليس فى الشرع مايدل على استحسنا شرعا، مايدل على استحسنا شرعا، ولوكان مستحسنا شرعا بالأولون (٢) من الصحابة والتابعين، وذلك غير موجود. في يلزم عنه كذلك

(۱) كالفلسفة النظرية الصرفة، أما الفلسفة العملية كالهندسة والكيميساء والطب والكهرباء وغيرها فليست داخلة فى كلامسه ولا يصح أن يقصدها لابها علوم يتوقف عليا حفظ مقاصد الشرع فى الضروريات والحاجيات الح، والمصالح الرسلة تشملها، وهى وسية إلى التبد أيضا لان التبدهو تصرف المبدفي شؤون دياه وأخراء بما يقيم مصالحها بحيث يجرى فى ذلك على مقتضى مارسم له مولاه، لاعلى مقضى هواه، كا سيأتى للمؤلف

 (٣) ممنوع و فكم من علم شرعى لم يبحث عنه الاولون لعدم الحاجة البه عندهم و وأقربها الينا علم الاصول ولم يبدأ البحث في تأصيل مسائله في عهد الصحابة والتابعين والثالث ماجاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل . و إلا فالعلم عارية وغير منتفع به. فقد قال الله تعالى : ( إيّما يُخشَى الله مِن عباده المُكماءُ ) وقال: ( وَإِنّه لَدُوعِلْم عَالَم الله علمناه . وقال وقال: ( وَإِنّه لَدُوعِلْم عَلَم عالمناه . وقال الله : ( أمّن هُو قَانِتُ أَنَّه الله إلى الله علمناه . وقال علمان الله : فَلْ هَلْ يَسْتُونُ اللّه عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّه وقال تعالى الله : فَلْ هَلْ يَسْتُونُ اللّه عَدْدُ الله وقال تعالى الله عن على في قول الله تعالى : ﴿ وَكُنْهُ وَلَا أَمُ مُنْ اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى هُو الله تعالى : ﴿ وَكُنْهُ كِيوا فِيهَا مُمْ والنّهُ والله وَوَلَى الله تعالى : ﴿ وَكُنْهُ كِيوا فِيهَا مُمْ والنّهُ وَلَا عَلَى اللّه تعالى الله تعالى : ﴿ وَكُنْهُ كِيوا فِيهَا مُمْ والنّهُ وَلَا الله تعالى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله والله والله

<sup>(</sup>۱) وفحى البخارى ومسلم عن لبى وائل عن أسامة بلفظ آخر راجع الحزر النفى منالتيسيرفى باب الرياء

فيجهنم أرحاء تدور بعلماء السوه ، فيشرف عليهم بعض من كان يعرفههافي الدنيا فيجهنم أرحاء تدور بعلماء السوه ، فيشرف عليهم بعض من كان يعرفههافي الدنيا فيقول : ماصيرًركم في هذا ، وإنما كنا نتعلم منكم ؟ قالوا : إنا كنا نامركم بالأمر وضخالف كم إلى غيره (١) وقال سفيان الثورى : ﴿ إنما يتعلل العلم ليتقوبه الله أوانما فضل السلم على غيره لانه يتقى الله به » وعن النبي على أن قال : و لا تزول ماذا على فيه ﴿ هوعن المها عن أقل الدرداء : ﴿ إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة : أعلمت ماذا على فيه ﴿ هوعن أبي الدرداء : ﴿ إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة : أعلمت تسألني فريضتها ، فتسألني الآمرة هل التمرت ، والزاجرة هل ازدجرت ، فأعوذ تسلم ي وحديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من يسعر بهم الناريوم القيامة قال فيه : ﴿ ورجل تعلم العلم وعلمه وقوأ القرآن ، فأ أي به فعرقه يعمه فعرفه إنعان . تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن . فأ أي به فعرقه يعمه فعرفه إنعان . كذبت ؟ ولكن ليقال فلات قارى ، فقد قيل . ثم أمر به فسكم عال ال . كذبت ؟ ولكن ليقال فلات قارى ، فقد قيل . ثم أمر به فسكم عال الم

(١) ذكره في كتاب راموز الحديث للشيخ أحمم ضياه الدين عن الديلمي عن أبي هريرة الا انه قال فيه (ارحية) بدل (ارحاه) ولم يذكر لفظ السوء بعد العلماء. وفي البخاري ترجة بمنى هذا الحديث

 <sup>(</sup>٣) أخرجه في التيسير عن الترمذي بلفظ لايزول قدما عبديوم القيامة حتى يسأل عن اربع . وفي الترمذي روايتان احداما عن خس وقدضه نمها، وفيها : وماذا عمل فيها علم ، والاخرى وعن علمه فيها فعل. وقال عن التانية حديث صحيح

ا وقال فى الترغيب والترهيب بعدان ساق الحديث عن الترمذى - ورواء البيقى وغيره من حديث معاذ بن جبل ماتزال قدما عبد يوم القيامة حتى يمأل عن اربع الى ان قال وعن علمه ماذا عمل فيه

وجهه حتى ألنى فى النار(۱۱) وقال: ﴿إِنّ مِنْ أَشَدَ الناس عذابا يوم القيامة عالماً لمينفه الله بعله (۱۲) وروى أنه عليه السلام كان يستميذ من علم لا ينفع (۱۲) ووقالت الحكاء : « من حجب الله عنه العلم عذبه على الجبل . وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأ دبر عنه ، ومن أهدى الله اليه عاما فلم يسمل به ، وقال معاذ بن جبل : اعلوا ماشئتم أن تعلموا ، فلن يأجر كم الله بعلمه حتى تعملوا ، وروى أيضا مرفوعاً الى النبي يَقِيقً وفيه زيادة : « إن العلماء همتهم الرعاية ، وإن السفهاء همتهم الرواية » ، وروى موقوفا أيضا عن أنس بن مالك ، وعن عبدالرحمن بن عنم قال : حدثني عشرة من أصحاب رسول الله يَقِقَ ، قالوا : كنا تتدارس العلم في مسجد قُباه ؛ إذ خرج علينا رسول الله يَقِقَ قالوا : كنا تتدارس العلم في مسجد قُباه ؛ إذ خرج علينا رسول الله يَقِقَ عقال : « تعلموا ماشتم أن

(١) رواه احمد ومسلم والنسائي، ورواه في المصابيح بطوله في الصحاح،
 ورواه في التيسير باختلاف في اللفظ وفيه ياابا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تمر بهم الناريوم القيامة

(٣) عن زيد بن ارقم رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنى أعوذبك من علم لاينفع ومن فلس لانشبع ومن دعوة لايستجاب لهاسرواء فى الترغيب والترهيب عن مسلم والترمذي والنسائي وهو قطعة من حديث طويل

تماموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا (۱) ه وكان رجل يسأل أبا السرداء فقال له: كل ماتسال عنه تعمل به ۶ قال: لا . قال: فا تصنع باز دياد حجة الشعليك؛ وقال الحسن: «اعتبروا الناس بأعالمم، ودعوا أقوالهم، فان الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عل يصدقه أو يكذّبه، فإذا سمحت قولا حسنا فرويدا أحسنوا التول كلهم، فين وافق قوله علمه فيم ونُسمة عين «وقال ابن مسمود: «إن الناس فعله قوله فإنما يو يخ نفسه » وقال الثورى: «إنما يطلب الحديث ليتق به الله عز وجلً ، فأندك أخسل على غيره من العام ، وولا ذلك كان كسائر الاشياء » وذكر ماك أنه بلغه عن القالم بن محمد قال: «أدركت الناس وما يمجهم التول ، إنما يمجهم المعلى». والأداة على هذا المهى أكثر من أن تحصى، وكل ذلك بحق أما هو أيما هو وابما هو وسيلة الى المعل وكل ماورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ماهو وسيلة الى العمل وكل ماورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ماهو

فلايقال . إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله ، و إن منازل العلماء فو منازل المعلماء فو منازل العلماء فو منازل العلماء أو إذا الشهداء ، و إن العلماء وثان الدليل الدال على فضله مطلقالا مقيدا، فكيف يُنكر أنه فضية مفصودة لاوسيلة ٩ هذا . و إن كان وسيلة من وجه ، فهو مقصود لنفسه أيضا ، كلا يمان فا نه شرط في صحة العبادات ، ووسيلة إلى قبولها ، ووع ذاك فهو مقصود لنفسه

<sup>(</sup>۱) فيه روايتان تخالفان هـذه فيهمض الالفاظ: احداها لابن عـدى والحطيب بـند ضعف عن أبى الدرداه والثانيـة لأبى الحسن بن الأخرم فى أهاله عن انس (عزيزى)

الموافقات \_ ج 1 م ٥

لأنا نقول: لم يثبت فضله مطلقا ، بل من حيث التوسل به الى العمل ، بدليل ما تقدم ذكره انفا . و إلا تدارضت الأدلة ، وتناقضت الآيات والأخبار ، وأقوال السلف الأخيار . فلا بد من الجم يينها وما ذكر آن نفا شار حلما ذكر في فضل العلم والسلما . وأما الإيمان فا نه عمل من أعيال القلوب ، وهو التصديق ي وهو ناشى ، عن العلم . والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض ، و إن صبح أن تمكون مقصودة في أنفسها . أما العلم فإنه وسيلة ، وأعلى ذلك العلم بالله ، ولا تصح به فضيلة لصاحبه حتى يصدق يمتنضا ، وهو الإيمان بالله .

فإن قيل : هذا متناقض ، فإنه لا صح العلم بالله مع التكذيب به .

قيل : بل قد يحصل العلم م التكذيب وفائن الله قال في قوم . (وجَدَه وا بها باستَدَّة عَمَّا أَنْدُومُ ) وقال: (الدِّينَ آ نَدِياهُمُ الْكَتَّابِ بَعْرِ فُونَهُ كَمَايَة رِ فُونَ أَيْنَاهُمُ وَ إِنَّ فَرِيقاً مَنْهُمُ لَيَكْمَدُونَ آ أَنْياهُمُ الْكَتَّابِ بَعْرِ فُونَ ) وقال: ( الدِّينَ م آتَذِيَاهُمُ اللَّيْنِ مَنْوَ لَهُ عَلَيْهُ وَفُونَ أَنِنَاهُمُ مَّ اللّهِ بِنَ تَحْسِرُ وا أَنْدُ يَنَ مُخْم فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ) فَأَنْبِ لحسم المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسل ، ثم بين أنهسم لا يؤمنون . وذلك مما يوضح أن الا بمان غير العلم ، كما أن الجهل مفاير للسكفر

نعم قد يكون العلم فضيلة و إن لم يقع العمل به على الجلة ، كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارقة في التكايف ، إذا فرض أنها لم تقع في الخارج ، فإن العلم بها حسن ، وصاحب العملم مثاب عليه ، و بالغ مبالغ العلما ، ، لكن من جهة ما هو مظافرة الانتفاع عندوجود محله، ولم يخرجه ذلك عن كونه وسيلة ، كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة و إن لم يأت وقت الصلاة بعد ، أوجاء ولم يكنه اد المحالمة رفض أنه تطهر على عزيمة أن لا يصلى لم يصح له تواب الطهارة فكذلك إذا على على النهاد على عن عنه علمه ، وقدوجدنا وسمعنا أن كنيرا من النصارى واليهود على عرف ذرت الاسلام ، ويعسلمون كثيرا من أصوله وفروعه ، ولم يكن ذلك نافعا

لجم مع البقاء على الكفر ، باتفاق أهل الأسلام . فالحاصل أن كلّ علم شرعى ليس يمطاوب إلا من جهة مايتوسّل به اليه وهو العمل

( فصل) ولا ينكر فضل العلم فى الجلة إلا جلهل ؛ ولكن له قصد أصلى وقصد تابع

فالقصد الأصلى ماتقدم ذكره ؛ وأما التابع فهو الذي يذكره الجهور من كون صاحبه شريفا ، وإن لم يكن في أصله كذلك، وأن الجاهل دفي ، ، وإن كان أصله شريفا ، وإن لم يكن في أصله كذلك، وأن الجاهل دفي ، ، وأن قوله نافذ في الأشمار والأبشار ، وحكمه ماض على الخلق ، وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين ، ذقام لهم مقام الذي ، لأن العلماء ورثة الأنبياء وأن العلم جال ومال ورتبة لأنوازيها رتبة ، وأهله أحياء أبد الدهر إلى سائر ماله في الدنيا من المناقب الحميدة ، والماكث والحسنة ، والمنازل الرفيعة فذلك كله غير مقصود من العلم شرعا ، كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى ، وإن كان صاحبه بناله

وأيضا فإن فى البعلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة ، إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له ، وحمية الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس ، وميلًات اليها القاوب وهو مطلبخاص ، برهانه النجر به التامة والاستقراء العام فقد يطلب العلم للتفكه به ، والتاذذ بمحادثته ، ولا سها العلجم التى المتول فيها مجال ، والنظر في أطرافها متلمع ، ولا كنت باطم ولا من المعلوم فيها طريق متبع في أطرافها متلمع ، ولا كنت باطم ولو من المعلوم فيها طريق متبع

ولكن كلّ تابيم من هده النوابع إما أن يكون خادما للقصد الأصلى أو لا . فإن كان خادما له فالقصد اليه ابتداء صحيح . وقيد قال تعالى فى معرض المدح (و الدِّين يَفْولُونُ رَبَّناً هبُ لَنا مِن أُزْوَاجِنَا وَذُرُويًا تِنا مُؤْةً أَعْنِي وَاجْمَلَناً للمُتَوَّينَ لِمَامًا ). وجاه عن بعض السلف الصالح : الماهم اجعلنى من أغة المنتين . وقال عر لابند حِين وقع فى نفسه أن الشجرة التي هى مثل المؤمن النخلة ـ : ﴿ لَأَنَ تَكُونَ قَلْتُهَا أُحِبُّ اللَّ من كَذَا وَكَذَا ﴾ وفي القرآن عن ابراهيم عليه السلام: ( واجْمَلُ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ ﴾ . فكذلك إذا طلبه لم فيه من التواب الجزيل في الآخرة ، وأُشباه ذلك .

وإن كان غير خادم له فلقصد اليه ابتداء غير صحيح، كتمامه رباء أو لينال ليجارى به السفها، وأو يباهى به العلاء ، أو يستميل به قلوب العباد ، أو لينال من دنيام ، أو ما أشبه ذاك . فإن مثل هذا إذا لاح له شيء بما طلب زهيد في التعلم ، ورغب في التقدم ، وصحيطيه إحكامما ابتدأ فيه ، وأنف من الاعتراف فضل وأضل . أعاذنا الله من ذلك بقضله . وفي الحديث : «لا تعلم العلم لتباعوا به العلاء ، ولا تعازوا به السفها ، ولا لتحتازوا به الجالس ، فمن ضل ذلك فالنار الماد ، ولا تعالى ، في ضل ذلك فالنار الدياء لم يجد عرف الجنة يوم التيامة (٣) » وفي بعض الحديث سئل عليه الدياء لم يجد عرف الجنة يوم التيامة (٣) » وفي بعض الحديث سئل عليه المحديث؛ وفي القرآن العظم : ( ان الذين يتكتمون ما أثرال ألله من الكتاب الحديث؛ وفي القرآن العظم : ( ان الذين يتكتمون ما أثرال الله من الكتاب والأداة في المنى كثيرة

(۱) رواء ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واليبقى عن جابر (ولفظه ولا تخير وا به المجالس )ورواه أيضا ابن ماجه بنحوه من حديث حذيفة (ترغيب) (۲) رواه في الترغيب والترهيب بلفظ عرضا بالعين المهسلة عن ابى داود وابن ملجدوابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخارى ومسلم

(٣) رواء في الجامع الصـفير عن الديلمي في مـــند الفردوس عن إلى هريرة بلفظ احذروا النهوة الحقية العالم يجب أن يجلس اليـه ــ قال العزيزى صنيف وقال

المناوى قال ابن حجر فيه أبراهيم بن محمد الاسلمي متروك

## المقدمة الثامنة

العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا ـ أعنى الذي مدح الله ورسـوله أهله على المبارق ورسـوله أهله على الإطلاق — هو العلم الباعث على العمل الذي لا يُخلى صاحبة جاريا مهمواه كيفا كان ، بل هو المتيدً للصاحبة بمقتضاه ،الحامل له على قوانيته طوعا أو كوها ومعنى هذه الجلة (١) أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب :

المرتبة الأولى الطالبون له ولمَّ اليمصُلُوا على كاله بعد ، و إنما هم في طلبه في رتبة التقليد . فه ولا ، إذا دخلوا في العسل به ، فبمقتضى الحل التكليف ووالحث الترغيبي والترهيبي . وعلى مقدارشدة التصديق يخف تقل التكليف . فلا يكتنى العلم همنا بالحل ، دون أمر آخر خارج مقوله، من زجر ، أو قصاص ، أو حد ، أو تعزير ، أو ماجرى هذا المجرى . ولا احتياج همنا إلى إقامة برهان على ذلك إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه

والمرتبه الثانية الواقفون منه على براهينه ، ارتفاعا عن حضيض التقليم المجرد ، واستبصارا فيه ، حسها أعطاه شاهد النقل ، الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن اليه ، ويعتمد عليه ، إلا أنه بَعدُ منسوب الى العقل لا الى النفس ، ... عنى أنه لم يصركاوصف الثابت للانسان ، وإنما هو كالأشياء المكتسبة ، والعلوم المحفوظة ، التي يتحكم عليها العقل ، وعليه يعتمد في استجلابها ، حتى تصير من جملة مودعاته . فهؤ لا ، إذا دخلوا في العمل خف عليهم خضة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الاولى ، بل لانسبة بينهما . إذ هؤ لا ، يأبى لهم البرهان المصدق في المرتبة الاولى ، بل لانسبة بينهما . إذ هؤ لا ، يأبى لهم البرهان المصدق أن يُكذّبوا ، ومن جملة التكذيب انافي ، العمل على مخالفة

(٢) أولئك الثلاثه أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة

العلم الحاصل لهم ؟ ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف ، ريما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج . غيرانه ينسع في حتهم فلا يتتصر فيه على مجرد المدود والتعزيرات ، بل نم أمور أخر كمحاسن العادات ، ومطالبه المراتب التي بلغوها بما يليق بها ، وأشياه ذاك . وهذه المرتبة ايضا يقوم البرهان عليها من التجر به. إلا إنها أخنى مما قبلها ، فيختاج الى فضل نظر موكول الى ذوى النباهة في العلوم الشرعية ، والأخذ في الاتصافات السلوكية .

والمرتبة الثالثة الذينصار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة ، يمثابة الأمور البديهية فى المعقولات الأولى ، أو تقاريها ، ولا يُنظر إلى طريق حصولها ، فإن ذلك لا يحتاج اليه ، فهؤ لاء لايخليهم العلم وأهواء ثم إذا تبين لهــــم الحق ، بل يرجعون إليه رجو تحهم الى دواعيهم البشرية ، وأوصافهم إيطلقية

وهذه المرتبة هي المترجم لها .

والدليل على معتمها من الشريعة كثير ، كتوله تعالى : ( أمنَّ هُو قَا آيتُ آياً ، اللّهِ ساجداً وقَائِماً تَجَدَّرُ أَلاَ خِرَةً وَ بَرْجُو رَحْمَةً وَبَهُ ؟) ثم قال . (قَلْ مَلْ يَسَدُّمُونَ ؟) . الآية آ فنسب هذه المحاسن يستمون واللّه يما أجل غيره . وقال تعالى : ( اللهُ نَوَّلَ الْحَسَنَ الْخَدِيثُو كَتَابًا مُمُشَابِهَا مَيْالَى تَقْشَمُ وَ مَنْهُ جُمُودُ الذِينَ يَخْشُونُ وَرَجَهِم) أَخْسَنَ الْخَدِيثُو كَتَابًا مُمُشَابِهَا مَيْالِي تَقْشَمُ وَمِنْهُ جُمُودُ الذِينَ يَخْشُونُ وَرَجِهم) والدن يخشون وبهم هم العداء ، لقوله : ( إنَّهَا يَخْشُى اللهُ مِنْ عباده العدل ) وقال تعالى : (و إذا سيموا ما أُنولَ إلى الرسولِ ترى اعْيَنَهُم تعيضُ مِن الدَّمَ عالى عَرْفوا مِن المُو وَ ) الآية ، ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السعر مبلغ الرسوخ فيه ، وهو مهني هذه المرتبة ، بادوا إلى الأنقياد والإ بمان ، حبن عرفوا من علمهم أن ماجاء به موسى عليه السلام حق ، ليس بالسحر ولا الشعوذة ، ولم

يمنعهم ،ن ذلك الخويف ولا التمذيب الذي توعَّدهم به فرعون . وقال تعالى : (و تلك الأمثالُ مَصْرُبُها لِإِناسِ وما يَعْقِلُها إلا العالمونُ). فحصر تعلقها في المالمين ، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال ، وقال : (أفسَن يَعَلَمُ أَيَمَا أَنْزِلَ إليك مِن ربِّكَ الحقُّ كمن هُو أعي ?) . ثم وصف أهل العلم بقوله : (الذين و فون دِمَه الله ) إلى آخر الأوصاف، وحاصلها يرجم الى أن العلماء هم العاملون وقال في أهل الإيمان ـ والإيمانُ من فوائد العلم ـ [إَنَّماالمؤمنون|لذين|ذاذُ كر اللهُ وَجَلَتْ قُوْ بَهِم \_ إلى أن قال\_أوآئك هُمُ المؤمنون حقًّا). ومن هنا قرَن العلاء فى العمل عقدضي العلم ، بالملائكة الذين لا يمصون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون فقال تمالى :(شَهِدَ اللهُ أَنَّه لا إله إلا هو والملائكَةُ وأُولُو الما, قائمًا بالقـط لَا آلهَ الاَ هو) . فشهادة الله تعالى وفق علمه <sup>(١)</sup> ظاهرة التوافق ، إذ التخالف محال ؛ وشهادة الملائكة على وفق ماعلموا صحيحة ، لأنهم محفوظون مر · \_ المعاصى، وأولو العلم أيضاً كذلك من حيث ُحفظوا بالعلم . وقدَكان الصحابةوضي الله عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها نخويف أحربهم ذلك وأقلقهم ، حتى يسألوا النبي وَاللَّهِ ، كَمْزُول آيه البقرة : (و إِنْ تُبُدُوا ماني أَ نُمْسِكُمْ أُو تَخْفُوه...) الآية ا وقوله :(الذين آمَدْ ولم كَلْمِسُوا إِيمَانَهُم بِنُظلم ِ ..) الآية !. وإنما القلق والخوف من آثار العلم بالمنزل. (٢) والادلة أكثر من أحصائها هنا. وجميمها يدل (١) أُجرى الشهادة على ظاهرها. والمفسرون يقولون الهابمني اقامة الأدلة ونصب الدلائل في الكون على ذلك . فشهد بمنى أقام مايدل عليه (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى ينتبين لهم أنه الحق)

ومى المسهم حق بسيران المسمل في المسم إلى الجرى على متضاء طوعاً أو كرها. (٣) لائه ال كان علمهم علما ملجئاً لحسم إلى الجرى على متضاء طوعاً أو كرها. وعرفوا أنهم قد يحصل منهم ماليس على مقتضاء لائه فوق العاقة البشرية فلا يكون لهم الأمن من غضب الله كما في الآية الثانية ،ولابدمن حسابهم عليه كافي الآية الأولى! حصل لهم القلق الى أن فهموا ما يزياه عنهم على أن العلم المعتبر هو الملجىء إلى العمل به

فان قيل: هذا غير ظاهر من وجهين :

أحدها أن الرسوخ في العلم إما أن يكون صاحبه محفوظا به من المخالفة أو لا . فإن لم يكن كفلك فقد استوى أهل هـ فه المرتبة مع من قبلهم ؛ ومعناه أن العلم بمجرده غير كاف في العمل به ، ولا ملجى ، إليه . و إن كان محفوظا به من المخالفة لزم أن لا يقصى العالم إذا كان من الراسخين فيه ؛ لكن العلماء تقع منهم المعاصى ما عدا الأنبياء عليهم السلام . ويشهد لهذا في أعلى الأمور قوله تعالى في الكفار : ( وجحدو ابها واستفيقتها أنفسهم ظلما وعلواً) . وقال . تعالى في الكفار أن وجحدو ابها واستفيقتها أنفسهم ، وإن في فياً منهم للكفار ألكتاب يعرفونه كايعرفون أبناء هم ، وإن في فياً منهم ليكتمون الحق وهم يقدلون ). وقال : ( وكذب يُحكمونك وعبند هم السوراة في بعد حكم الله عمر أن الآخرة من بعد ذلك ؟ ) . وقال : ( ولقد علم أوا كن المعرف كانوا به أنفسه لو كانوا يمكون ) وسائر ما في هذا المنى ؛ فأثبت لم الماصى والمخالفات مع العلم . فلو كان العلم صادًا عن ذلك لم يقع

والثانى ما جاء من ذم العلماء السوء بوهو كثير . ومن أشد مافيه قوله عليه السلام : ﴿ إِنَّ اشدُ الناسِ عذاباً بِومَ القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » (١) وفي التران: (أ تأسرون الناس بالبِعر و تنسون أ نفسكم وأ نم تَتَنَّونَ الكتاب ؟ ) وقال : وقال : ( إِنَّ الذين يكتمونَ ما أَنْوَلَ مِن البِيِّنات والهُدَى ) الآية 1 وقال : ( إِنَّ الذِين يكتمونَ ما أَنْول اللهُ مَنَ الكتاب ويشترون به تَمَنَّ قليلاً ) الآية 1 وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم الناريم القيامة والأدلة فيه

<sup>(</sup>٤) تقدم بلفظ ان من اشد الناس الخ . .

كثيرة . وهو ظاهر فى أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم ، ولا هو نما يمنعهم. عن إتيان الذنوب ؛ فكيف يقال :إن العلم مانع من العصيان ?

فالجواب عن الأول أن الرسوخ فى العلم يأبى للمالم أن يخالفه ، بالأدلة المتقدمة ، وبدليل التجربة المسادية ؛ لأن ماصاركالوصف الثابت لا يتصرّف صاحبه إلا على وفقه اعتيادا . فإن تخلّف فعلى أحد ثلاثة أوجه :

الاول مجرد العناد، فقد يخا أف فيه مقتضى الطبع الجلبقي؛ فغيره أولى ؛ وعلى ذلك دل قوله تعالى : (ودَّ كذيرٌ من أهلِ ذلك دل قوله تعالى : (ودَّ كذيرٌ من أهلِ الكتاب لو يَردُدُونكم بين بعد إيمانيكم كُناراً حسداً من عند أُ فسيم من بعد ما تبيَّ لهمُ الحق ) وأشباه ذلك . والغالب على هذا الوجه أن لايقع إلا لغلبة هوى ، من حب دنيا أو جاه أو غير ذلك ، محيث يكون وصفُ الهوى قد عَسرَ القلبَ حتى لايمرفَ معروفا ولا يُمنكرَ منكرا

والنافى الفلتات الناشئة عن الفلات التى لا ينجو منها البشر ؛ فقد يصير العالم بدخول الففلة غير عالم . وعليه يدل عند جماعة قوله تعالى : ( إنما التو بة على الله المدنين يَعمَلُونَ السُّو، بحبكالة ثُم يتو بونَ مِن قريب ) الآية 1 . وقال تعالى : ( إن الذين اتقو إذا مستّم طائف من الشيطان تذكّروا فإ ذاهم بميسرون انحوال عدل الوجه لا يَعترض على أصل المسألة ، كالا يَعترض نحواه على سائر الأوصاف المبيلية ؛ فقد لا تبصر العين ، ولا تسم الأذن ، لغلبة فكر أو غفلة أو غيرهما ؛ فترتفع في الحال منفعة العين والأذن حتى يصاب الله ، ومع ذلك لا يقال ا إنه غير مجبول على السم والا بصار ، فما نحن فيه كذلك

 (١) أى فيصاب بسقطة فى وهدة لأنه لم يبصرها مأوتؤذيه دابة أو نميرها لم يسمع حركها أو صوتها من بعد فيتقيا. فل هذا من غفلة طرأت على غير مقتضى طبيت فكذلك فلتات المالم والثالث كونه ليس من أهل هذه المرتبة ، فلم يصر العلم له وصفا ، أو اعتقاده العالم في نصف ، أو اعتقاد غيره ، مع عد م من أهلها. وهذا يرجع إلى خلط في اعتقاد العالم في نصب ، أو اعتقاد غيره فيه . ويدل عليه قوله تعالى . (ومن أضل تيس اتبع هواه فيه يرهندي مذى والتأه ؟ اوفى الحديث : هإن الله لا يقيض العلم انزاعا يُنفره من الناس \_ إلى أن قال \_ الحديث : هإن الله وسلما في البير علم فصلوا وأضروا (١١) » وقوله : هستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، أشدها فتنة على أمتى الدين يقيسون الأمور بآرائهم (١٢) هالحديث ! فهؤلا، وقموا في المخالفة بسبب ظن الجهل علما ، فليسوا من الواسخين في العلم ، ولا من صار لهم كالوصف ؛ وعند ذلك لاحفظ لهم في العلم ، فلا اعتماض بهم .

قاما من خلا عن هذه الأوحه الناائة فهو الداخل تحت حفظ العلم ، حسبا نصته الأداة ؛ وفي هذا المعنى من كلام السلف كثير . وقد روى عن النبي المجلّة أنه قال «: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا ؛ وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا ؛ وإن من إقبال هذا الدين ما يمنئ أنه به ، حتى إن القبية لتتفتّه من عنداً سرها، أوقال آخرها ، حتى لا يكون فيها الا الفاسق أو الفاسقان ، فهما مقموعان ذليلان إن تكايا أو نطقا أقما و قور ا واضعاً بدا (٣) » الحديث ! وفي الحديث « سيأتي

(۱) رواء الشيخان والترمذي

 (١) سيقول عنه المؤلف في المسألة الناسسعة من كتاب الاجتباد: أنه ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه ـ وفي لفظه هناك بعض اختلاف عما هنا

(م) ذكره فى كتابزاموز الحديث (المشيخ احمد ضياء الدين) كايأتى : لكل شيء اقبال وادبار ؛ وان من اقبال هذا الدين ان يفقه القيسة كلها بأسرها حتى لا يوجد فيها الا الرجل الجافي أو الرجلان ؛ وان من ادبار هذا الدين ان يجفو القبيلة كلها باسرها حتى لا يوجد فيها الا الرجل الفقيه اوالرجلان فهما مقهوران ذليلان لايجدان على ذلك اعوانا ولا أنسارا سرواه ابن السنى وأبو نعيم عن الى أمامة

على أمتى زمان يكثر القراء، ويقل الفتهاء، ويقبض العلم، ويكثر الهرج (١)\_ إلى أن قال. ثم يأتى من بمد ذلك زمانُ يَقرأ القرآنَ رجالُ من أمتى لا بجاوز تراقيهم ، ثم يأتى من بمد ذلك زمان يجادا المنافق المشرك عنل ما يقول» وعن على : «ياحلة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام بحملون العلم لا يجاوز تراقيهم ، تخالف سر برتُهم علانيتَهم ، ويخالف علمهم علهم ، يتمدون حلَّقاً يباهى بعضهم بعضا ؛ حيى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه . أولئك لاتصمدأ عمالم تلك الى الله عز وجل» . وعن ابن مسعود . «كونوا للملم رعاةً ، ولا تكونوا له رواة ، فا نه قد يَرعوى <sup>(٢)</sup> ولا يروى ، وقد يروى ولا يرعوى »وعن أبي الدرداء «لا تكون تقياحي تكون عالما ، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون بعاملا ». وعن الحسن: «العالم الذي وافق علمه عمله ، يمن خالف علمه عمله فذلك ر اوية حديث ، سمع شيئًا فقاله ». وقال الثورى : «العلماء اذا علموا عملوا ؛ فإذا عملوا شفلوا ؛ فاذا شُفلوا فُتُدوا ، فاذا فَقُدوا طَلْبُوا ، فاذا طَلْبُوا كَمْرِ بُوا . » وعن الحسن قال : «الذي يَفُوق الناسَ في العلم جدير أن يفوقهم في العمل ».وعنه في قول الله تعالى: ( وعُلُمْتُمُ مالم تعلَّمُوا أَنْمَ وَلا آبَاؤُكُمُ ﴾ .قال : عُلَّمْتُم فَعلَّمْتُم ولم تعملوا ، فوالله ماذلكم بعلم . وقال النوري «العلم بَهتف بالعمل ، فإن أجابه ، و إلا ارتحل » . وهذا تفسير معنى كون العلم هو الذي يلجيء الى العمل. وقال الشعبي : ﴿ كُنَّا نستعين على حفظ الحديث بالعمل مه ومثله عن وكيمين الجرّاح. وعن ابن مسعود: «ليس العلم عن كثرة الحديث ، انما العلم خشية الله . » والآثار في هذا النحو كنيرة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الآوسط والحائم عن أبي هريرة (٢) لعلما فانه قد أرعر ، وكذلك ما بعدها

و بماذكر يتدين الجواب عن الاشكال النابى ، فا نعله السوء هم الذين لا يصعلون بما يعلمون ، وإذا لم يكونواكذلك فليسوا في الحقيقة من الراسخين في العلم ، وإنما هم رواة ــ والفقه فيما رووا أمر آخر \_ أو ممن غلب علمهم هوى غطى على القلوب ــ والعياذ بالله .

على أن المنابرة على طلب العلى والتفته فيه ، وعدم الاجتزاء باليمير منه ، يجر إلى العمل به ويلجى واليه ، كما تقدم بيانه . وهو معنى قول الحسن : «كنا نطلب العلم للدنيا فجر نا إلى الآخرة » وعن معمر أنه قال : كان يقال « من طلب العام لغير الله أبى عليه العلم حتى يصبره إلى الله » . وعن حبيب بن أبى ثابت : طلبنا المئم و وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد . وعن الثورى قال : «كنا نطلب العلم للدنيا فجر نا إلى الآخرة » وهو معنى ق له في كلام آخر : «كنت نطلب العلم للدنيا فجر نا إلى الآخرة » وهو معنى ق له في كلام آخر : «كنت أغيط الرجل بجتمع حوله ، وبكتب عنه بؤها ابتكيت به وددت أنى نجوت منه كنانا ، لا على ولا لى »و عن أبى الوليد الطينادى قال : سمست ابن عيينة منذ أكثر من ستين سنة يقول : « طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الشما ترون » وقال الحسن : «لقد طلب أقوام العلم كما أوادوا به الله وما عنده . » فهذا أيضا بما يدل على صحة ما تقدم حتى أوادوا به الله وما عنده . » فهذا أيضا بما يدل على صحة ما تقدم

( فصل ) ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة ، وما هي ؟ والقول في ذلك على الاختصار أنها أمر باطن ، وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود ؛ وهو راجع إلى معنى الآية ، وعنه عبر في الحديث في أول مايرفع من العسلم الخشوع (١١) . وقال مالك : « ليس العلم بكرة الرواية ولكنه نور

 <sup>(</sup>١) روى فى التيسير عن الترمذى حديثا طويلا جاه فيه اول علم يرفع من.
 الناس الحشوع

يجمله الله فى القلوب. » وقال أيضا: « الحكمة والعلم نور بهدى به الله من يشاه ؛ وليس بكثرة المسائل ، ولكن عليه علامة ظاهرة: وهو النجافى عن دار الغرور، والا نابقاً لى دار الخلود. » وذلك عبارة عن العمل بالعلم، ن غير مخالفة . وأما تفسيل القول فيه فليس هذا موضع ذكره . وفي كتاب الاجتماد مناطرف ، فراجمه إن شئت، و بالله التوفيق

### الحفرمة التاسعة

من العلم ماهو من صُلِّبالعلم ؛ ومنه ماهو مُلَّح العام ، لا من صلبه ؛ ومنه ماليس من صلبه ولا ملحه . فهذه ثلاثة أفسام

القدم الأول هو الأصل والممتعد ، والذي عليه مدار الطلب ، وإليه تنعى مقاصد الراسخين ؛ وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعى . والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه . ولذلك كانت محفوظة فى أصولما وفروعها كا قال الله تعالى : ( إنا تحن نزالنا الذ "كر وإنا له كمافظون ) . لأنها ترجع إلى حفظ المقاصدالتي بها يكون صلاح الدار ين: وهى أضور وريات ، والحاجيات، والحاجيات، والتحديثات ، وماهو مكل لها ومتمم لأطرفها . وهى أصول الشريعة . وقد قلم البرهان القطعى على اعتبارها . وسأر الفروعمستندة إليها ، فلا إشكال فى أنها علم أصل ، راسخ الأساس ، ثابت الأركان

هـذا . و إنكانت وضعية لا عقلية ، فالوضعيات قد تجمارى العقليات فى المحاليات فى المحاليات فى المحاليات فى المحاليات فى إفادة العلم القطعى ؛ وعلم الشعرياء العلم الناظم لا شتات أفرادها ، حتى تصير فى العقل مجموعة فى كليات مطردة ، عامة ثابتة ، غير زائلة ولا متبلة ، وحاكة غير محكوم عليها ؛ وهـذه خواص

الكاييات العقليّات. وأيضا فإن الكليات الهةلمية مقتبسة من الوجود ؛ وهو أمر وضعى ، لا عقلى ؛ فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار ، وارتفع الفرق منهما

فإذاً لهذا القسم (1)خواص ثلاث ، بهن يمتاز عن غيره :

إحداها المموم والاطراد ؛ فاذلك جرت الأحسكام الشرعية في أفسال المسكانين على الإطلاق ، و إن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى ؛ فألاعل يفرض، ولا حركة ولاسكون يُدعى ، إلا والشريعة عليه حاكة إفرادا وتركيبا . وهوممنى كوبها علمة . و إن فرض في نصوصها أو معقولها خصوصما ، فهو راجم الى عوم؛ كالعرايا ، وضرب الدية على العاقلة ، والقراض، والمساقاة (الساعف المسراة (الا وأشباد ذلك . فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكلها . وهي أمو رعام في الخاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة . والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك

والثانية الثبوت من غير زوال ؛ فلنلك لا تجد فيها بعد كالها نسخا ، وَلاَ تخصيصا لمعومها ، ولا تقييدا لا طلاقها ، ولارفعا لحكم من أحكامها ؛ لابحسب

<sup>(</sup>١) أصوله وفروعه

<sup>(</sup>٣) ومعوم النهى عن الغرر . وعدم مسئولية الشخص عن فعدل غيره ، وفساد المماملات المستدلة على الحمالة في النمن أو الأجرة مثلا ، يشمل بظاهر معذه المسائل ولكن لما كان لها في الواقع علل معقولة تجدل حكمها منايرا لحكم العمومات المذكورة، وقد أُخذت حكمها الممقول على خلاف حكم ماكان يشعلها في الطاهر ، أطلقوا عليه أنها مستناة وقانوا انها خاصة نوهي في الحقيقة قواعد كلية ايشا انبنت على أسول من مقاسد الصريعة الثلاب

<sup>(</sup>٣) أنظر وجه نظمه في هذا السلك مع انهم قالوا انه حكم تعبدي محض

عموم المكانيين ، ولا بحسب خصوص بعضهم ، ولا بحسب زمان دون زمان ، ولا حال دون حال ، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرقفم ، وماكان شرطا ، فهو أبدا شرط ، وماكان واجبا فهو واجب أبدا ، أو مندوبا فندوب ، وهكذا جميع الأحكام . فلا زوال لها ولا تبدل ، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك.

والثالثة كون العسلم حاكما لا محكوما عليه ، بمنى كونه مفيداً لعمل يترتب عليه مما يليق به . فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيا يفيد العمل ، أو يصوب محموه ۽ لازائد على ذلك . ولا تجد في العمل أبدا ماهو حاكم على الشريعة ؛ و إلا انقلب كونها محكوما عليها . وهكذا سائر ما يُعد من أنواع العلوم. فإذاً كل علم حصل له عذه الناواص الثلاث فهو من صلب العلم؛ وقد تبين ممناها والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب ؛ والحد لله

والقسم الثانى وهو المعدود فى ملح العام لافى صلبه مالم يسكن قطعياً ، ولا راجعاً إلى أصل قطعى ، مل إلى ظنى " أو كان راجعاً إلى قطعى إلا أنه تخذف عنه خاصة من تلك الخواص ، أو أكثر من خاصة واحدة ؛ فهو مخيل ، وممايستغز العقل ببادى، الرأى والنظر الأول ، من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ، ولا بمنى غيره ؛ فإذا كان هكذا صح أن يُعد فى هذا القسم

فأمّا تخلّف الخاصية الأولى وهو الاطّراد والعموم فتَادح في جعله من صلب العملم ؛ لأن عدم الا طراد يقوى جانب الاطراح، ويُضعف جانب الاعتبار؛ إذ النقض فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم، ويقرّبه من الأمور الاتفاقية الواقعة عن غير قصد؛ فلا يوثق به ولا يبنى عليه.

وأما تخلّف الخاصية الثانية وهو النبوت ، فيأباه صلب العلم وقواعده ؛ فإنه إذا حكم في قضية ، تم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض

لأحوال ، كان حكمه خطأ وباطلاً ، من حيث أطلق الحسكم فيا ايس بمطلق ، أو يم فيا هو خاص ؛ فقد ِمَ الناظرُ الوثوقَ بمحكه . وذلك معنى خروجه عرب صلب الطر .

وأما تخلف الخاصية الثالثة وهوكونه حاكما، ومبنيًا عليه، فقادح أيضًا ، لأنه إن صح فى العقول لم يستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس، فاستوى مع سائر ما يتفرج به ؛ وإن لم يصح فأحرى فى الأطراح ، كمباحث السوفسطائيين ومن نحانحوكم .

ولتخلُّف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ماسواها :

و أحدها ﴾ الجسم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة ، والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والتيام والركوع والسجود ، وكونها على بعض الهيئات دون بعض ، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل ، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأعمال المعلومة ، وفي ما سواها من أحيان الليل والنهار ، واختصاص الحيح بالأعمال المعلومة ، وفي الأماكن المروفة ، و إلى مسجد مخصوص ، إلى أشباه ذلك مما لاتهندى العقول اليه بوجه ، ولا تطور نحوه ، (1) فياتى بعض الناس فيطرق إليه حكام عم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع ، وجميعها مبنى على ظن (1) وتخمين غير مطرد في بابه ، ولا مبنى عليه على ، بل كالتعليل بعد الساع للأمور الشوادة . وربما كان من هذا النوع مأيعد من القسم التالث ، لجنايته على الشريعة في دعوى كان من هذا النوع مأيعد من القسم التالث ، لجنايته على الشريعة في دعوى

<sup>(</sup>١) اى لاتحوم جهة من الطور وهو الحوم حول الشيء

 <sup>(</sup>۲) فیکون من باب ما اتنفی فیه خاستان ومع ذلك فهو مبغی علی ظنی و ربمـــا
پستفاد منه أن قوله سابقا الا أنه تخلف عنه خاسة لیس خاسا بما کان مبنیا علی
قطمی وأنه لو کان ظنیا و اتنفی فیه خاسة او ان ثر یصح أن یمد من هذا القسم فنالمل

ماليس لنا به علم ، ولا دليل لنا عليه (١).

والثانى تعمَّلُ الأخبار والآثار على التزام كينيات لا ينزم منانها ، ولا يطلب التزامها مكلاً حاديث المسلمة التي بهاعلى وجوم المتزمة في الزمان المتدم على غير . قصد ، فالتزمها المتأخرون بالقصد ، فصار تحملها على ذلك القصد تحريًا في بحيث يتمتى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها ؛ مع أن ذلك القصد لا ينبى عليه على ، وإن صحبها السمل ؛ لأن تعلقه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في الممل بمتنفى تلك الأحاديث ، كما في حديث : « الراحون برحمهم الرحن (") ، فأنهم النزوا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التليذ من شيخه ؛ فإن سمعه منه بسمد الما أخذ عنه غيره لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه ؛ وليس (") بعدًد في جميع ما أخذ عائد النبوية أو أكثرها ، حتى يقال إنه مقصود . فطلب مثل ذلك من مملح اللم لا من صلبه

والتألث التأتق (٤) في استخراج الحديث من طرق كثيرة ، لا على قصد طلب تواتره ، بل على أن يعد آخذاً له عن شيوخ كثيرة ، ومن جهات شي ، و إن كان راجعاً إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرم ۽ فالاشتغال بههذا من الملح ، لا من صلب العلم . خرج أبو عمر بن عبد البر عن حزة بن محمد (١) كالنهي عن اتخاذ التائيل يقولون ان العلة في التحريم خشية ان نجر الى احترامها ثم الى عبادتها لقرب الالف بعادة الاونان فلها أيس الآن من ذلك صاد لا مانم من اتخاذها . فهذا استباط العلة بطريق الطن واتباع الموي)

(۲) رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حسن صحيحوفي رواية يرحمهم الله

(٣) فيكون انتنى فيه الحاصتان المتنفيتان في المثال قبله

 (٤) وهو مماانتفی فیه فائدة بناء عمل علیه لانه مادام ذلك راجها الی كتره الرواة فی بعض طبقاتهم فی الحدیث لا الی جمیع الطبقات حتی بفید قوه ت فی الحدیث لا یكون فیه فائده و لا یدنی عایه ترجیح للحدیث علی غیره الكنافي قال : خرَّجت حديثاً واحداً عن النبي يَهِا من ماتني طريق ، أو من نحو ماتني طريق \_ شك الراوي \_قال : فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل ،
وأعيبت بذلك ، فرأيت بحي يزممين في المنام ، فقلت له : يا أبا زكريا قسنورجت 
حديثاً عن النبي يَهِا في ما ماتني طريق ، قال فسكت عنى ساعة ، ثم قال : أخشى 
ان يدخل هذا نحت: وألها كُمُ الدَّكَاءُر ، • هذا ما قال . وهو صحيح في الاعتبار 
لا أن يدخل هذا نحت: وألها كُمُ الدَّكَاءُر ، • هذا ما قال . وهو صحيح في الاعتبار 
والرابع العلوم المأخوذة من الرؤيا ، مما لا يرجع إلى بشارة ولا ندارة ؛ فإن 
كثيراً من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها، تصريحاً 
كثيراً من الناس يعبح من على المناكل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها، تصريحاً 
فإنها عبو في الشريعة في 
مناها الكنافي المذكورة آنماً على العلم في اليقطة ، فصار الاستشهاد 
مميح ؛ ولكنه لم تحتج (٢) به حتى عرضناه على العلم في اليقطة ، فصار الاستشهاد 
ما خاه عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا 
ما حاه عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا 
ما حاه عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا

والعامس المسائل التي يختلف فيها فلا ينبنى على الاختلاف فيها فرع عملى إلى المختلاف فيها فرع عملى إنما تُعد من الملح ، كالمسائل المنبه علميها قبل فى أصول الفقه ، ويقع كثير منها فى سائر العلوم ، وفي العربية منها كثير ، كسألة اشتقاق الفعل من المصدر ، ومسألة اللهم ، ومسألة أشياء ، ومسألة الأصل فى لفظ الاسم ، وإن انبنى البحث فيها على أصول مطردة ، ولكنها لا قائدة تمجنى ثمرة للاختلاف فنها . فهى خارجة عن صلب العلم

<sup>(</sup>١) أَى مَل هَذَه الاستدلالات فلم يجعلها الشرع من الأدلة على الأحكام وانمـــا جعلها بشاره المعرّمتين مثلا

<sup>(</sup> ٢) فهذا من باب الغلى غير المطرد ولا ينبني عليه عمل

والسادس الاستناد إلى الأشمار في تحقيق المعافى العلمية والعملية ؛ وكذيراً ما يجرى مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم ، وفي بيان مقاماتهم ، فينترعون ممافى الأشمار ، ويضمونها التخلق بمقتضاها ؛ وهو في الحقيقة من الملح (١١) يلا في الأشمار الرقيقة من إمالة الطباع ، وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب ؛ ولذك اتخذه الوقاظ بديدنا ، وأذخاره في أثناء وعظهم ؛ وأما إذا نظرنا إلى الأهر في نفسه فالاستشهاد بالمهنى . فإنكان شرعياً فقدول ، وإلا فلا

والسابع الاستدلال على تنبيت المانى بأعمال المشار إلبهم بالصلاح ، بناء على مجرّد تحسين الظن ، لازائد عليه ، فإ نه ربما تكون أعمالهم حجة ، حسيا هو مذكور فى كتاب الاجبهاد ؛ فإذا أخذ ذلك إطلاق فيمن يحسن الظن به فهو \_ عند مايسلم من القوادح \_ من هذا القسم ؛ لأجل ميل الناس إلى من ظهر منه صلاح وفضل ؛ ولكنه ليس من صلب العلم ، لعدم أطراد الصواب فى عمله ، ولجواز تغيَّره فإنما يؤخذ \_ إن سلم \_ هذا المأخذ

والنامن كلام أرباب الأحوال(٢٠)من أهل الولاية ،فإنّ الاستدلال به من قبيل مانحن فيه وذلك أنهم قد أوغلوا فى خدمة مولاهم، حى أعرضوا عن غيره جملة ، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الا طراح لكل ما سوى الله، وأعر بوا عن مقتضاه ، وشأن من هذا شأنه لا يطلقه الجهور ، وهم إنما يكلمون به الجمهور . وهو و إن كان حقًا فني رتبته ، لا مطلقا ؛ لأ نمه يصبر – فى حق الأكثر – من الحرج أو تكليف مالا يطلق ، بل ربحا فعوا بإطلاق ماليس بمفعوم إلا على وجه دون وجه ، وفى حال دون حال ، فصار أخذه ، إطلاق ماليس

<sup>(</sup>١) لاتما ليست قطيء ولا مبنية على قطى خالب ولا عي معارد - عامه\* (٢) وهو تما انتلى فيه الاطراد، وأشفا كلامهم على الاطراد والاطلاق موقع فى مضده " الحزج او تتكليف مالا يعالق فالبحث فى كلامهم وشرحه من الملح

فى مفسدة ، بخلاف أخذه على الجلة فليس على هدا من صلب العلم ، و إنما هو من مُلَحه ومستحسناته

والتاسع حمل مض العلوم على بعض في بعض قواعده ، حتى تحصل الفُتيا في أحدها بقاعدة الآخر، من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحــد حقيق، كما يحكى عن الفرَّاء النحوى أنه قال : من بَرع في علم واحد سُهلَ عليه كلُّ علم . فقال له محمد بن الحسن القاضي ــ وكان حاضرًا في مجلسه ذلك . وكان ابن خالة الفراء .. فأنت قد برعت في عدك ، فخد مسألة أسألك عنها من غير عدك! ماتقول فيمن سها في صلاته تُمسجد لسهود فسها في سجود: أيضا ؟ قال الفراء : لانهيُّ عليه . قل: وكيف ? قال: لأن التصغير عند نالا يصغر ؛ فكذلك السهوفي سجود السهولا يسجدله ، لا تم يمرلة تصغيرالتصغير ، فالسجود السهو هوحبر الصلاة ، والجبرلا يجبر ، كأن التصغير لا يصغر . فقال القاضي مأحسبت أن النسء يلدر مثلك فأنت ترى مافي الجم بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف ع إذ لا يجمعهما في المعني أصل حقيقي فيُعتبر أحدُه إبالآخر . فاوجمها أصل واحدلم يكن من هدا الباب ، كمسألة الكسائي مع أبي يوسف القادى يحصرة الرسيد روى أن أما يوسف دخل على الرشيد ، والكسائي يداعبه و يمارحه ، فقال له أبو يوسف : هدا الكوفي قداستفرغكوغلب عليك . فقال : ياأبايوسف إنهلياً تيني بأسياء يشتمل عليهاقلبي. فأقبل الكسأن على أبي يوسف ؛ فقال باأبا يوسف! هل لك في مسألة ? فقال نحو أم فقه ﴿قال: بلفقه فصحك الرشيدحي فحص برجاه تمقال: تلقى على أبي يوسف فقها، قال نم . قال ياأ با وسف ماتقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الداروفَّةُ م أن ? قال: إذا دخلت طلقت ، قار أحطأت ياأبه وسف، فضحك الرشيد ثم قال : كيف الصواب ؟قار : إذا قال أن فقدوجب الفعل ووقع الطلاق ، و إن قال إن فلم يجب ولم يقم الطلاق ، قال فكان أبو يوسف بمدها لا يدع أن يا تي الكسائي ، مهده المسألة جارية على أصل لغوى لابد من البناء عليه في العِلمين

فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ماوراءها ، حتى يكون على بينة فياياً تي من العلوم ويذر؛ فإن كثيرامنها يستفرُّ الناظراست حانها ببادي الرأي ، فيقطم فيهاعره ، وليس وراءها مايتخذ، معتمدا في عسل ولا اعتقاد، فيخيب في طلب السلم سعمه . والله الواقي

ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ماحد تَناه بعضُ الشيوخ: أنأ باالعباس ابن البناء سئل فقيل له : إلم تَعسل إن في هذان من قوله تعالى: (إن مد ان لسك مر أن) الآية : ﴿ فَعَالَ فِي الْجُوابِ : كَمَّا لَمِيوْثِرُ القولَ فِالْمَقِلِ، لَمِيوْثُرُ العاملُ فِي المعبول • فقال السائل : ياسيدى : وما وجه الارتباط بين عل إن وقول الكفار في النبيئين ؟ فقال له الجيب: ياهذا! انماجئتك بنُو ارة بحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكها يون يدبك ثم تطلب منهاذلك الرونق أوكلام اهذا معناه \_ فهذا الجواب فيه ماتري و وبعرضه على العقل يتبين مابينه وبين ماهو من صلب العلم

والقسم الثالث وهو ماليس من الصلب ، ولا من الملح ، مالم يرجع إلى أصل قطمي ولاظني ،و إنما شأنه أن يكر على أصله أوعلى غيره بالإبطال ، مماصح كونهمن العلوم المعتسبرة ، والقواعِد المرجوع إليها ، في الأعمال والاعتقادات، أوكان مُنهضا إلى إبطال الحق و إحقاق الباطل على الجلة . فهذا ليس بعلم ؛ لأنه يرجع عى أصله بالإ بطال ؛ فهوغير أابت ، ولاحاكم ، ولامطرد أيضا، ولاهو من مُلحه ، لأن الملح هي التي تستحسنها الهقول ، وتستملحها النفوس ، إذ ليس يصحبها منفِّر ، والأهي مماتمادي العلوم ، لأنها ذات أصل مبنى عليه في الجلة . بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيسه شي من ذلك

هذا و إن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلِشُبُهِ عارضة ، واشتبا، بينه وبين ماقبله ، فريما عده الأغبياء مبنيا على أصل ، فالوا إليه من ذلك الوجه ، وحقيقة أصله وهم وتخييل لاجقيقاله ؛ معماينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواه كلا غراب استجلاب غيرا المهود، والجمجة بإ دراك مالم بدر كه الراسخون، والتبجح بأن ورا معدد المشهور ات مطالب لا يدركها إلا الخواص ، وأنهم من الخواص ... وأشباه ذلك بما لا يحصل منه مطالب، ولا يحور منه صاحبه إلا بالا فتضاح عند الامتحان ، حسبا بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرها

ومثال هذا القسم مااتنحله الباطنية في كتاب الله ، من إخراجه عرف ظاهره ؛ وأنّ المقصود وراء هذا الظاهر ، ولاسبيل إلى نيله بعقل ولانظر ؛ وإنما أينال من الإيام المصوم تقليد الذلك الإيام ، واستنادُم في جملة من دعاويهم لل علم الحروف ، وعلم النجوم ، ولقد اتسم الخرق في الأزمنة المتأخرة على الراقع ، فكترت الدعاوى على الشريعة بأمثال ماادًعاه الباطنية ، حتى آل ذلك إلى مالا يُستل على حال ، فضلا عن غير ذلك . ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل المسطة والمنتحكمون ، وكل ذك ليس له أصل ينبني عليه ، ولا تمرة تمبني منه ، فلا تعرق ، وكل ذك ليس له أصل ينبني عليه ، ولا تمرة تمبني منه ، فلا تعلق ، وبوجه

( فصل ) وقد يعرض لقد م الأول أن يعد من النائي . و يتصور ذلك في خلط 
بعض العلوم ببعض ؟ كالعقيه يبني فقه على مسألة تحوية مثلا ، فيرجع إلى تقريرها 
مسألة كايقررهاالنحوي للامقد مقسلمة و تمريرة مسألته الفقهية إليها . والذي كان 
من أنه أن يأتى بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها ؛ فلما لم يفعل ذلك 
وأخد يتكلم فيها ، وفي تصحيحها ، وضبطها ، والاستدلال عليها ، كايفعله النحوي 
صار الا يتيان بذلك فضلا غير عمتاج إليه ، وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية ، 
فرضعة أن يأتى بها مسلمة ليفرع عليها في عله ، فإن أخذ يسط التول فيها كايفعله 
المددى في علم الصدد ، كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها . وهكذا سار 
العلام التي يحدم بعضها بعضا

و يعرض أيضا القسم الأول أن يصير من الثاث . و يتصور ذلك فيسن يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن لا يعتمل عقله بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها ، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يعتمل عقله إلا صغارها ، على ضدالتربية المشروعة . فمثل هذا يوقع في مصائب ، ومن أجلها قال على رضى الله عنه: «حد من والناس يما يفهدون . أتعبون أن يكذب الله ورسوله ؟» وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامين ، حسبا هو مذكور في موضه من هذا المكتاب ، وإذا عرض القسم الأول أن يُسد من الثالث ، فأولى أن يعرض الثانى أن يعد من الثالث ، لأنه أقرب إليه من الأول . فلا يصح المالم في التربية العلمية إلا المخافظة على هذه المعانى وإلا لم يكن مربيا ، واحتاج هو إلى عالم تربيه

ومن هنا لا يسمح الناظر في هذا الكتاب أن يَنظر فيه نظر منيد أوستنيد، حتى يكون ريَّانَ من علم الشريعة ،أصو لها وفروعها ،منقولها ومقولها ،غير ُ تخطيل ال التقليد والتمصب المذهب ؛ فإنه إن كان محكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ماأودع فيه فننة بالمرَّض ، و إن كان حِكمة بالذات ، والله الموفق الصواب

#### الحقدمة العاشرة

إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية ، فعلى شرط أديتقعمالنقل فيكون متبوعا ، ويتأخر العقل فيكون تابعا ، فلا يُسرح العتل فى مجال النظر إلا بَقدر ما 'يسرُّحه النقل . والدليل على ذاك أمور :

الأولأنه لوجاز للمقل تخطى مأخذالنقل ، لم يكن للحد الذىحدهالنقل فائدة، لا ن الفرض أنه حدًا به هدًا به فإ ذا جاز تمدً يه صار الحد غير مفيد . وذلك فى للشريمة باطل . فماأدّى اليه مثله

والثاني ماتبينٌ في علم الكلام والأصول ، من أن العقل لا يحسنُ ولا يقبُّح ؛ ولوفرضناه متمديا لماحدُ والشرع ، لكان محسنًا ومقبِّما • هذا خلف والثالث أنه لوكان كذاك لجاز إبطال الشريعة بالمقل ؛ وهذا عمال باطل وييان ذاك : أن معنى الشريعة أنها تحد البحكانين حدوداً في أضالهم ، وأقوالهم ، واعتقاداتهم ؛ وهوجلة ماتضمته . فإن جاز المقل تعدّى حد واحد ، جازله تعدى جميع الحدود ؛ لأن ما ثبت للشئ ثبت لمثل ؛ وتمدى حد واحد هو معنى إبطاله ، أي ليس هـذا الحد بصحيح ؛ وإن جاز إبطال واحد ، جاز إبطال السار ، وهذا لايقول به أحد ، لظهور عماله

فان قيل هذا مشكل من أوجه :

الأول أن هذا الرأى هورأى الظاهرية، لأنهم واقفون معظواهرالنصوص من غير زيادة ولانقصان. وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة ؛ ويتضمن نفي القياس الذى اتفقالاً ولون عليه

والثانى أنه قد ثبت للمسقل التخصيص حسبا ذكره الأصوليون فى نمو: (والله علىكل شىء قدير )و ( علىكل شىء وكيل ) و (خالق كل شىء ) ، وهو نقص من مقتضى العموم ؛ فلتَحجُز الزيادة ؛ لأنها بمسناء ، (ا)ولأن الوقوف

(١) في أن كلا منهما تصرف اومن له النقس له "زيادة هكذا يفهه هذا الاستدلال بعده على المنفى الحاس بمجلا حتى يكون للدليل بعده فائدة جديدة وهي أنها يشتركان في المغى الحاس المعلوب بناء الاستكال عليه في قوله ولما لم يعد الج الا أن تكون الواو في قوله ولان زائدة في النمخ. ثم يبقى النقل في أن أصل الدعوى هي تعدى حد الشرع وأبطاله بالمقل سواه في ذلك النقس النقس كا يقتضيه العموم تعديا أيضا يعترض به ويقول أن مااسلته هنا ينافيه اسسل آخر وهو يقضيه المسلوب لذن النقس ثما محمده السرع الا شكال بالزيادة والنقس في الا شكال بالزيادة والنقس في الا شكال الثالى الى طرف النقص الا شكال الثالث . وقد وجه همته في الجواب عن الاشكال الثالى الى طرف النقص فأبطاه، ثم أفاده بلا يعدر الن بالنقس بالنقس المناقب فوله وهو نقس بعن وهذا اشكال ثم أخذه مقدمة فقال فلتجز الزيادة

دون حد النقل كالمجاوز له ، فكلاهما إبطال للحدّ على رعمك . فإذا جاز إبطاله مع النقص جاز مع الزيادة ؛ ولما لم يُعدّ هذا إبطالا للحد فلا يعد الآخر

والثالث أنَّ للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء ؛ وهي أنَّ المهنى المناسب إذا كان جليا سابقا الفهم عند ذكر النص ، صح تحكيم ذلك المعنى ف النص ، بالتخصيص له ، والزيادة عليه . ومنّاوا ذلك بقوله عليه السلام : « لا يقضي القاضى وهو غَضْبان » ، فنعوا - لأجل معنى التشويش ـ القضاء مع جميع المشوشات ، وأجازوا مع مالا يشوش من الفضب . فأنت ترام تصرفوا بقتضى العقل في النقل منغير توقف ؛ وذلك خلاف ما أصلت . وبالجلة فإ نكار تصرفات المقول بأمثال هذا ، إنكار للماوم في أصول الفقه

فالجواب أنَّ ما ذكرت لا إشكال فيه على ماتقرر .

أما الأول فليس القياس (11 من تصرفات المقول محضا ؛ وإنما تصرفت فيه من نحت نظر الأدلة ، وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد . وهذا مبين في موضعه من كتاب القياس . فإ أنا إذا دانا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالنصوص عليه معتبر ، وأنه من الأمور التي قصدها الشارع ، وأمر بها ، ونبه النبي على العمل بها ، فأبن استقلال العقل بذلك ? بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية ، يجرى بمقدار ما أجرته ، ويقف حيث وقفّته

وأما الثانى فسيأتى فى باب العموم والخصوص .. إنْ شاء الله .. أن الأدلة المنفصلة لا تخصص ، وإن سكم أنها تخصص ، فليس منى تخصيصهاأنها تتصرف فى اللفظ المتصود به ظاهره ؛ بل هى مبيّنة أن الظاهر غيرُ مقصود فى الخطاب ،

(١) تأمل لتأخذ جواب أصل الاشكال الأول لانه أوسع من انكار القياس الذي تصدى للجواب عنه صراحة اي فالمقل تابع للادلة وخادم لها وهوماندعيه بأدلة شرعية دلّت على ذلك ؛ فالمقل مثلها . فقوله : ( والله على كل شيء قدير ) خصّصه العقل بمنى أنه لم يُرد في العموم دخول ذات البارى وصفاته ، الأن ذلك محال (1)؛ بل المراد جميعماعدا ذلك ؛ فلم يخرج المقل عن مقتضى النقل بوجه . وإذا كان كذلك لم يصح قياس المجاوزة عليه

وأما الثالث فإنَّ الحاق كل مشوِّش النضب من باب التياس ؛ و إلحاق الممكوت عنه بالنطوق به بالتياس ساتغ و إذا نظر نا إلى التخصيص بالغضب البسير غير مشوش ؛ قجاز القضاء مع وجوده ؛ بناء على أنه غير مقصود في الخطاب البسير غير مقصود في الخصاب مكذا يقول الأصوليون في تقرير هذا المدنى ، وأنَّ مطلق الغضب يتناوله النفظ ، لكن خصصه المنى ، والأ مر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص ؛ فإن منه . فنضبان وزنه فعلان ، وفعلان في أسها الفاعلين يقتضى الامتلاء بما اشتق منه . فغضبان إنما يستممل في الممتلىء و يا ، وعطشان في الممتلى ، عطشا ، وأشباه ذلك ؛ لا أنه يستممل في مطلق مااشتق منه . فكأن الدخل ، على عن قضاء الممتلىء غضبا ؛ حتى كأنه قال : لا يقضى القاذى وهو شديد الغضب ، أو ممتلىء من الغضب . وهذا هو المشوش . فحرج المعنى عن كزنه مخصًا ، وصار خروج يسير الغضب ، والنمي ، عتضى الفظ ، لا يمك

<sup>(</sup>١) ودل الاستقراء للشريعة على أنها لاتصادم المقل بقلب الحقائق وجعل المحال جائزا أو واجبا وبذلك يكون المقل آخذا تصرفه في التخصيص من النقل وتحت نظره أما مجرد قياس المقل على الادلة الصرعية بدون هذه المقدمة فانه تسليم للاشسكال ونقض للاصل الذي أصله في المسألة فتأمل

وعلى كل تقدير ، فالعقل لايحُسكم على النقل فى أمثال هذه الأشياء . و بذلك ظهرت محمةُ ماتقدم

# المقرمة الحاويةعشرة

لما ثمبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبنى عليه عمل ، صار ذلك منحصرافها دلّت عليه الأدلة الشرعية ، فما اقتضته فهو العلم الذى عللب من المكاف أن يَمُلمه فى الجلة ، وهذا ظاهر ، غير أنّ الشأن إنما هو فى حصر الأدلة الشرعية فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم الشرعى ، وهذا مذكور فى كتاب الأدلة الشرعية ، حسما يأتى إن شاء الله الشرعى ،

# الحقرمة الثانية عشرة

من أغضر طرق العم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذُه عن أهله المتحقين (1) به على الكمال والنام. وذلك أن ألله خلق الانسان لا يعلم شبئا ، ثم علمه و بصره وهداه مُطرق مصلحته في الحياة الدنيا . غير أن ما علمه من ذلك على ضربين : ضرب منها ضرورى ، داخل عليه من غير علم : من أولا كيف ? بل هو مغر و زفيه من أصل الخلقة ، كالتقامه الثدى ومصه له عند خروجه من البطن الله الدنيا \_ هذا من الحسوسات . وكمله بوجوده ، وأن النقيضين لا يجتمعان من جلة المقولات ، وضرب منها بوساطة التعليم ، شمر بذلك أولا ؟ كوجوه التصرفات الضرورية ، نحو محاكاة الأصوات ، والنطق بالكلات ، ومعرفة أماه الأشياء في المحسوسات ، وكالعلوم النظرية التي المقال في تحصيلها بحال ونظر "في المقارلات

وكلاً منا من ذلك فما يفتقر إلى نظر وتبصر ؛ فسلا بد من معلم فيها • وإنُّ

<sup>(</sup>۱) بأتى شرح التحقق بمد

كان الناس قد اختلفوا: هل يمكن حصول العلم دون مسلم أم لا ? فالإ مكان مسلم ، ولكن الواقع في مجارى العادات أن لابد من المسلم . وهو منفق عليه في الجاء : وإن اختلفوا في بعض النفاصيل ، كاختلاف جمهوو الأمة والإ مامية .. وهم الذين يشترطون المصوم .. والحق مع السواد الأعظم الذي لابشترط المصسة به من منه المناس على ذلك في الوقوع من منه المناس على ذلك في الوقوع يا المناس وراء به كان في صدور بيت المناس ا

فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به و وهذا أيضا واضح في نفسه »
وهو أيضا متفق عليه بين العفلاء ؟ إذ من شروطهم في العالم ، بأى علم اتفق »
- أن يكون عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم ، قادراً على التحبير عن مقصوده
فيه ، عارفاً بما يلزم عنه ، قاماً على دفع الشبه الواردة عليه فيه ، فا ذا نظرنا إلى
ما اشترجاره ، وعرضنا أثمة السلف الصالح في العلوم الشرعية ، وجدناهم قداتصفوا
بها على الكال ،

<sup>(</sup>١) تقدم في القدمه " الثامنه "

<sup>(</sup>٧) ذ كرسورا الانة احداها فرع ينبى على فرع مبنى على أصل قيفهم أن تلا

مختلفة في العملم الواحد فأشكلت، أو خني فيها الرحوء إلى بعض الأصول فأهملها العالم من حيث حفيت عليه \_ وهي في نفس الأمرعي غير ذلك، أو تعارضت وحوه الشبه فتشانه الأمر ، فيدهب على العبالم الأرجح من وجوه الترجيح ، وأشباه ذلك . فلا يقد حفى كونه عالما ، ولا يضر في كونه إماما مقتدى به • فإن قصر عر · \_ استيفاء التروط ، نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان ؛ فلا يستحق الرتبة الكاليَّة مالم يكل مانقص

( فصل) وللمالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تنفق مع ماتقدم ، و إنْ خالفتها في النظر (١) • وهي ثلاث:

( إحداها ) العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقاً لفعله • فإن كان مخالفاً له **فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ، ولا أن يُقتدى به في علم . وهدا المعي مبيّن على** الكال في كتاب الاجتماد والحديثة

( والثانية ) أن يكون ممَّن ربَّاه الشيوخ في ذلك العلم ، لأحده عنهم ، وملازمته لهم ؛ فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا مه من ذلك • وهكذا كان شأن السلف الصلح:

فأوَّل دلك ملازمة الصحابة رضى الله عنهم لرسول الله ﷺ،وأخذهم أقواله

من الفرعين له أصل خاص، مفيشكل عليه الامر فيهمل الاستنباط ويقف ، وقد لايهتدى في بعض الفروع الى أصل يرجعها اليه فيقف وبهمل الاستنباط ،وقد يكون الفرع من المشتبه بأصمايين ويذهب عن العالم الارجح من وجوء الترجيح فيأخدبالرجوح في الواقع أو يقف .والتمثيل للثلاثة لايحوي عليك وكلها لانصر في كونه اماما ،فقد توقف مالك كثيرا ورجع عما ترجح عنده أولا كثيرا لاحد الأساب السالفة

(١) لا تُن بعها سند للتحقق بالعلم وهي الثانية وبعضها مرتب عليه وهميالاولى فهي تتفق مع الشروط المتقدمة من حيث حصوب فل وأن احتلمت في الاعتبار وأفعاه ، واعتادهم على مارد ، نه ، كائناً ما كان ، وعلى أى وجه صدر و فهم (١) وغيم أم المدورة منهم وأفعاه ، واعتادهم على مارد ، نه ، كائناً ما كان ، وعلى أى وجه صدر و فهم (١) والحكة التي لا ينكرة المكارنة ، وشدة المنابرة ، وأم والا يحوم النقص حول حمى كالها ، و إنما ذلك بكثرة المكارنة ، وشدة المنابرة ، وأم قصل على على المنابرة ، وأم تعلى المنابرة ، وألى أليس حيث ثال : يلى حقال : أليس منه المنابرة ، وألى الله الله أبياً به وألى المنابرة ، وألى المنابرة ، وألى المنابرة ، وألى وسول الله ، وألى وسول الله ، وألى وسول الله ، وألى وسول الله وألى وسول الله ، وألى وسول الله ، وألى وسول الله ، وألى وسول الله ، وألى وسول الله ألى وسول الله المؤرن ورجم هو قال : نعم فطابت نفسه ورجم

فهـ ذا من فوائد الملازمة ، والانقياد للمها، ، والصبر عليهم في مواطن الاشكال ، حتى لاح البرهان للميان ، وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين : « أيها الناس التهموا رأيكم ، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أنى أستطيع أنأود أمر رسول الفيق لودته(٣) ، وإنماقل ذلك يا عرض لهم فيممن الإشكال

<sup>(</sup>۱) لمل قوله (فهم) زائد أو محرف عن لفظ منه. وعليه يتبين أن يكون الشاهد في قصة عمر بدليل سائر المقدمات التي منها قوله وفيه قال سهل بن حنيف وقوله والانقياد للملماء والصبر عليهم في مواطن الانتكال وقوله ولكنهم سلموا وتركوارأيهم لم ووبه يتنظم المقام كله ويأخذ بعضه بحجز بعض فالامر لم يشكل على ابي بكر بل على عمر ولكنه صبرحتي لاح البرهان

 <sup>(</sup>۲) ضمن حدیث لهویل د کره فی النیسیر عن البخاری وابی داود
 (۳)خرجهالبخاری یا بها الناس انهموار أیکرعلی دینکملقد رأیتی یوم أیی جندل المرز

و إنما نزلت سورة الفتح بمد ماخالطهم الحزن والكاّبة لشدة الإشكال عليهم 4 والتباس الأمر ، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن ، فرال الأشكال والالتباس

وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم ، فالغزم التابعون في الصحابة سير تبهم مع النبي عَلَيْقُ حتى فَقُروا ، ونالوا ذروة الكال في العلام الشرعية . وحسبك من صحة هذه التاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس الأخذ عنه الآوله قدوة اشتهر في تو به بمثل ذلك ، وقلماً وُجدت فرقة زائمة ، ولا أحد محالف للسنة ، إلا وهو مفارق لهذا الوصف وبهذا الوجه وقع التشفيع على ابن حزم الظاهرى ، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ، ولا تأدب با دابهم . و بضد ذلك كان العلماء الراسخون كالائمة الأربعة وأشباههم

والتألثة) الاقتداء بمن أخذ عنه (1) ، والتأدب أدبه ، كا علمت من اقتداء الصحابة بالنبي على على قرن . وبهذا الصحابة ، وهكذا في كل قرن . وبهذا الوصف امتازمالك عن أضرابه أعنى شدة الاتصاف به ، وإلا فالجميع من بهندى به في الدين كذلك كانوا ، ولكن مالكا اشتهر بالمبالنة في هذا المعنى . فلم أثرك هذا الوصف رضت البدع رؤوسها ، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند النارك ، أصله اتباع الهوى . ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله تسالى .

وسید کرء المؤلف فی المسألة النالثة من احکام السؤال والحبواب فی العجزء الرابع ــ مختلفا عن روایته هنا وعن روایه البخاری ایضا

(۱) أخص من الامارة الاولى لائن الاقتداء بمن أخذ عه والتأدب بأدبه بعض العمل بماعلم وقد يؤخذ من وصفه لمسا لك بميزته عن أضرابه الجميمين فى هذه الامارة أنه لايلزم من العمل بما علم أن يكون مقتديا بمن أخذعه بل يفلب عليه العمل بما يراه باجتهاده وان لم يظهر عليه التأمى بنوع آداب استاذه فتكون أمارة مستقلة

( فصل ) وإذا ثبت أنه لابد من أخَّد العلم عن أهله فلذلك طريقان : (أحدهم) المشافهة . وهي أنفع الطريقين وأسلهما ، لوجيين . الأول خاصية جملها الله تعالى بين المعلم والمتعلم ، يشهدها كلّ من زاول العلم والعلماء؛ فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في كتاب، ويحفظها ويردُّدها على قلبه فلايغهمها بمغارِدا ألقاها إليه المعلم قييمها بنتة ، وحصل العلم بهابالحضرة . وهذا العهم يحصل إمّا بأمرعادى من قرائن أحوال ، و إيضاح موضع إشكال لميخطرالمتعلم ببال ، وقديمصل بأمر غيرممتاد ، ولكن بأمر يهبه الله له تعلم عندمثوله بين يدى المعلَّم ظاهرَ الفقر بادى ّ الحاجة إلى ما يُلقَى إليه . وهذا ليس ينكر . فقد نبَّه عليه الحديث الذي جاء : « أنَّ الصحابة أنكروا أنفسهم عند مامات رسول الله علي ، ، وحديث حنظلة الأسيدي، حبن شكا إلى رسول الله علي أنهم إذا كانوا عنده وفى محلسه كانوا على حالة مرضَونها ، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم • فقال رسول الله عليَّة: « لوأنكم تكونون كاتكونون عندى لأ ظلَّتكم الملائكة بأجنحتها(١١ » وقد قال عربن الخطّاب: « وافقتُ ربيٌّ في ثلاث » وهي من فوائد مجالسة العلماء ؛ إذ يُمْتح للمتعلم بين أيديهم مالايُنتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار مابقُوا ف متابعة معلمه ، وتأديبهممه ، واقتدائهم به . فهذا الطريق نافع على كل تقدير . وقد كان المتقدمون لا يُكتبمنهم إلا القليل ، وكانوا يكرهون ذلك ؛ وقد كرهه مالك (٢٠) فقيل له فمانصنم اقال : تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلو بُكم ، ثم لا تحتاجون إلى الكتابة وحكى عن عربن الخطّاب كراهية الكتابة . و إمّا نرخّص الناس فىذلك عند ماحدث النسيان ، وخيف على الشريعة الاندراس

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم والترمذي

 <sup>(</sup>γ) كان يكره الكتابة ويقول لا تكتبوا ينى ما يفتيهم به فلمله ينفير رأي فنذهب الكتابة الى الاقطار قبن ان يستقر الحكم فيجعل للناس بذلك ضرر والا فقد دون الموطأ

( الطريق الثانى ) مطالعة كتب المصنّفين ، ومـــــوّنى الدواوين . وهو أيضا نافع فى بابه بشرطين

(الآول) أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطاوب ، ومعرفة اصطلاحات أهمله ، مايتم له به النظر في الكتب . وذلك يحصل بالطريق الأولىن مشافهة العلماء ، أوما هو راجع اليه ، وهو معنى قول من قال «كان العلم في صدور الرجال ، ثم انتقل إلى الكتب ، ومفاتحه بأيدى الرجال . » والكتب وحدها الانفيد الطاب منها شيئاً ، دون فَتْح العلماء . وهو مشاهد معتاد

(والشرط الثانى) أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل الما المراد ، فالمهم أقصديه من غيرهم من المتأخرين . وأصل ذلك التجربة والحقيم . أمالتجربة فوأمر مشاهد فى أى علم كان و فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ فى علم ما مابلغه المتقسم . وحسبك من ذلك أهل كل علم على أونظرى . فأعمال المتقدمين ـ في إصلاح دنياهم ودينهم \_ علىخلاف أعمال المتأخرين و وعلومهم فى التحقيق أقعد . فتحق الصحابة بعدادم الشريعة ليس كتحقق التابعين ، والتابعون ليسوا كتابعيهم ، وهكذا إلى الآن . ومن طالم سيرهم ، وأقوالهم ، وحكاياتهم ، أبصر السجب فى هذا المدنى . وأما الخبر فني الحدث : « خير القرون قونى ، ثم الذين ياونهم ، ثم ألك . عضوض (٢) ، ولا يكون عذا الإمم قاة الخير، وتكانر الشرشياً بعد شي.

<sup>(</sup>١) أخرجه في التيسير عن الحسة

<sup>(</sup>۲) قال المؤلف في كتاب آلاعتصبام ( ج ۲ ر ص ۲۵۱ ) مايائي :وروى في استعلال الزنا حديث رواء ايراهيم الحربي عن ابي ثعلبه عن النبي صلى انه عليه وسلم قال :(اولديتكم نيوقور حة تم ملك وجبرية ثم ملك عضوض تستعل فيه الحر والحز) اه ولم يذكر منزلته من الهيوة

ويندرج مانحن فيه تحت الاطلاق. وعن ابن مسمود أنه قال : « ليس عام ُ ۖ إلا الذي بعده شرٌّ منه . لاأقول عام أمطر من عام ، ولاعام أخصَب من عام ، ولا أمير من أبير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأهم، فيُهدم الاسلام ويُثلم »ومعناهموجودف الصحيح في قوله: «ولكن ينتَرْعه مع تبض العلماء بعلمهم ، فيَبقى ناس جهال يُستَفْتُونَ فيُفتُون برأيهم ، فَيضَلُونَ وَ يُضَلُّونَ (١) »وقال عليه السلام: « إن الإسلام بدأ غريبا ، وسيعود غريباً كابدأ؛ فطو في للغرباء. قيل: من الغرباء ، قال: النُّزُ اعمن القبائل (٢٠) » وفي رواية: «قيل: ومن الغرباء؟ يارسول الله! قال: الذين يصلحون عند فساد الناس (٣٠) ، وعن أبي إدريسانكولاني: «إنالإسلامُ عرَّى يتعلق الناسبها، وإنها تَمتُلخ عروةً عروةً » وعن بعضهم : « تذهب السنَّةُ سنَّةً عَسنَّةً عَ كايذهب الحبل قوَّة قوَّة »وتلا أبوهر برة قوله تعالى: (إذا جاء نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ) الآية بُم قال: والذي نفسي بيده المخرجُن من دين الله أفواجاً ، كادخاوافيه أفواجاً وعن عبدالله قال «أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ » قالوانم ، كما ينقص صبغ الثوب ، وكماينة صسمن الدابة . فقال عبد الله : «ذلك منه» ولما زل قوله تعالى: ( الْيُوَمَّ أَكُمْ أَكُمْ دِينَكُمْ ) بكى عمر ، فقال عليه والسلام . « مايُبكيك ؟ » قال : يارسول الله ! إنَّا كنا في ريادة من ديننا فأما إذا كل فلم يكل شيء قط إلا تقص. فقال عليه السلام: «صدقت» (٤) والأخبار هنا كثيرة . وهي تدل على نقص الدين والدنيا. وأعظم ذلك العلم . فهو إذاًّ فى نقص بلاشك .

<sup>(</sup>١) رواء البخاري في كتاب الاعتصام بألكتاب والسنة

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم

<sup>(</sup>٣) رواه الطيراني وابو نصر في الابانة عن جار بن سنه \_ اله من هامش الاعتصام ورواه الطيراني بلفظ الذين يصلحون اذا فسد الناس. ذكر ذلك في مجمع الروائد (٤) اغرجه ابن أبي شبية عن عنترة اله من الالوسي( ج ٣ ـ س ٢٤٨)

### القدمة الثالثة عشرة

كل أصل على يتدنذ إماماً فى العمل فلا ينخلو إماً أن يجرى به العمل على بحارى العادات فى مثله ، بحيث لا ينحرم منــه ركن ولا شرط ، أولا : فإن جرى فذلك الأصل صحيح ؛ و إلا ً فلا .

وبيانه أن العلم المطلوب إنما يُراد بالفرض لتقع الأعمال في الوجور على وققه من غيرتخلُف، كانت الأعمال قابشة ، أولمانيَّة ، أومن أعمال الجوارح. فإذا جرت في المعتدعلى وققه من غير تخلُف، فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه ، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علماً ، لتخلّفه ، وذلك فاسد ؛ لأنه من باب انقلاب العلم جهلا

ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قدتبيّن في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تسالى ، وخبر رسوله بي الله عن المتناع التخلف في خبر الله تسالى ، وخبر رسوله بي التكليف بحافيه حرج خارج عن المتناد . فإذا كل أصل شرع تخلف عن جريانه على هذه المجارى فلم يطرد ، ولا استقام بحسبها في المعادة ، فليس بأصل يُعتمد عليه ، ولا قاعدة يُستند إليها ويقع ذلك في فهم الأقوال ، ومجارى (1) الأساليب والدخول في الأعمال فأما فهم الأقوال فعل قوله تعالى: ( وَلَنْ يَجمل الله من المكافرين على

<sup>(</sup>۱) معطوف على الاقوال . والأول معناه أن القول في ذاته يقطع النظر عن أقوال أخرى سبقته أو لحقت بمختلف الفهم في بسين صحيح وغيره .أما الفهم في مجارى الأساليب فانه ينظر فيه الى أذهبه على صحته يقتضى النوفيق بين المساق جيمه وعدم مخالفته الساق واللاحق

المؤمنين سييلاً) إن أحل على أنه إخبار، لم يستمرُ تُحَبَرُه ؛ لوقوع سبيل السكافر على المؤمن كنيرا بأسره و إذلاله فرجكن أن يكون المدى الآعلى على مايصه قه الواقع ويقرد عليه . وو تقرير الحسكم الشرعى فعليه يجبأن يُحمل (١) ومثله قوله تعالى : ( والوالدات يُرْضِينَ أولاد كُونَ حَولاً في كالمِنْنِ ) إن محل على أنه تقرير حكم شرعى استمرً وحصلت الفائدة ؛ وإن محل على أنه إخبار بشأن

(١) كتب بعض الفضلاء في التعليق على هذا الموضح انه يجوز بقاء الآية على معنى الحجر، ويكون المراد من المؤمنين جماعة المسلمين العاملين بما يقتضيه الأنمان الراسخ من الاستمدادوالاتحاد والتبات. وقال ان التاريخ يشهدبأن المسلمين لايفلمون على امرهم ماداموا كذلك

ولكن هسفا يتنفى امورا قد لا تسلم : منها انهم يعطون من ذلك ما مم يعطون من ذلك ما لم يعطون من ذلك على يعطو المعابه في حياته وانت تعلم ما حصل لهم في مكة وانقرادهم في شبابي طالبواذلال الكتير منهم وهجرتهم الى الحبشة وغيرها ، ومنها أن تاريخ الحموب الصليبية - وكان في عز الاسلام واستمر قرونا - كان الام، فيه تارة وآية (وعد الله الذين آمنوا منكج وعلوا الساخلاء على بيت المقدس وانكماش دولتهم على المنى الذي يراد تحييله لهذه الآبه وعلوا الساخلات ايستخلفتهم الح ) لا تدل السلام واسحابه في حياته وبعد وفاته والمسلمون بعدهم لان تمكين الدين وتبديل الحوف أمناً لا يلزمه كل ما يراد من الآبه الأولى باعتبار المنى الذي وتبديل أخوف أن المنافق عليه الأكبر المنافق المنافق المنافق الاتبال المنافق عليه الامجرد أن المنافق المنافق الاتبان المنافق تطيق حكل الدول قائم المنافق شؤون المسلم في ولاعفى الكورة وغيرها فيكون هو الذي ينغى تنزيل الآيه عليه

الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة (١)على ما ُعلم قبل الآية.

وأما أمجارى الأساليب فف ل قوله : ( لَيْسَ على الذينَ آ مَنُوا وَ عَلَوا اللهِ عَلَمَ اللهِ مَنْ اللهِ عَمْم السَّالِيَّاتِ جُنَاحُ فَهَا طَعِمُوا إِذَا مَاا تَقُوا وَ آ مَنُوا ) الح. فهذه صيغة عموم تقتضى بظاهرها دخول كلَّ مطعوم ، وأنه لا اجناح في استماله بذلك الشرط ، ومن جاته الحر ؛ لكن هذا الظاهر يُنسد جريان الآالفيم في الأساوب ، مع إهال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الحر ؛ لأن الله تعلى الحرم الحرقال : ( ليس على الذينَ آ مَنُوا ) فكان هذا نقضاً للتحريم ، فاجتمع الإذن والنعى مما ، فلا يمكن للمكلف امتئال

ومن هنا خطأ عربن الخطاب من تأول في الآية أنها عائدة إلى ماتقدم من التحريم في الحر، وقال له : إذا اتقيت اجتنبت ماحرً م الله (٢٠) إذلا يصح أن تال المحكف : و اجتنب كذا » ويؤكّد النهى عا يقتضى التشديد فيه جدًا ، ثم

(1) لم يقل لم يستر لان الاستمرار ما سام على كلا الله يديناية أنه على اللهم الثان لم توجد في فائد والمدد لا ته يكون نجر داخيار عجرى السادة المارة بعرى السادة لا ته يكون نجرة داخيرى المبارت به المادة كما ترجيا يحالي في تقرير النفتات وفيه الفائدة يلزم أن يكون إنشاء لتقرير ما جرت به المادة كما ترجيا يحالي في تقرير النفتات وفيه الا أنه يقل الكلام في التنميل بمالة كره، فانه بعددالتشول بالمتنفى مخلف خير الموروسوله ، أو المايز من علم تكليف بمالا يطاق ، أو بما فيه حريز النمون المتاد وليس في هذا واحدن هذه النافر علم بلايطاق ، أو بما فيه حريز النمون المتاد ، وليس في هذا واحدن هذه النافرة أنه يكل في خير النافرة أنه يكون في الماد وليس في النافرة أنه يكون في الماد والنافرة أنه يكون في النافرة النافرة المادة المدافرة النافرة الناف

الله وروله أن يف فائدة جدرة لم يكن مروفة تم فرعطه هذا المثال لكان ظاهراً الله وروله أن يف فائدة جدرة لم يكن مرافقة تم فرعطه هذا المثال كان طاهراً الله وروله أن لا تأتي تحريم الحرف المحلول المسلم وخول الحرف المحلول المسلم المتحربة والمتحربة المتحربة المتحربة والمتحربة المتحربة والمتحربة المتحربة والمتحربة والمتحربة والمتحربة والمتحربة والمتحربة والمتحربة المتحربة المتحربة والمتحربة والمتح

يقال: « فإن فعلت فلا 'جناح عليك. » وأيضاً فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكرالله ، وعن الصلاة ، وتموقع العداوة والبغضاء بين المتحا بين في الله ، وهو بعد استزرار التحريم كالمنافي ( القوله : ( إذا ما اتقوا و آمنواو عمولوا الصالحات) فلايمكن إيقاع كال التقوى بعد تحريمها ، إذا شربت ؛ لأنه من الحرج أو تكليف مالايطاق

وأما الدخول فى الأعمال فهو العمدة فى المسألة وهوالأصل فى القول بالاستحسان والصالح المرسلة ؛ لأن الأصل إذا أدى القول محمله على عومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعاً أو عقلا ، فهو غير جارعلى استقامة ولا اطراد ؛ فلا يستمر الإطلاق . وهو الأصل أيضاً لكل من تكلّم فى مشكلات القرآن أو السنة ، لما يلزم فى حمل مواردها على عومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة ؛ حتى تقيدً بالتيود المقتضية للاطراد والاستمرار فنصح . وفى ضعنه تدخل أحكام الرضي إذ هو الحاكم الرشحين وما لا

ومن لم يلاحظه فى تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الفلط ؛ بل كنيراً ما تجد كرم هذا الأصل فى أصول المتبعين المتشابهات ، والطوائف المعدودين فىالقرق الضالة عن الصراط المستقيم .كما أنه قد يعترى ذلك فى مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأثمة المعتبرين ، والشيوخ المتقدمين .

وسأمثّل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر: إحداها أنه كتب إلى بعض شيوخ المغرب، في فصل يتضمن ( مايجب على طالب الآخرة النظر فيه، والشغل به ) فقال فيه: و إذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرعً سرَّه منه، بالحروج عنه، ولوكان يساوى خسين ألفاً ، كما فعله المتقون. فاستشكلتُ هذا الكلام، وكتبتُ اليه بأن قلتُ: أمَّا أنه

<sup>(</sup>١)أى من حيث الكمال كايفيده كلامه

مطاوب بتغريغ السرّ منه فصحيح ؛ وأما أن تغريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدرى ماهذا الوجوب ؛ ولو كان واجباً بإطلاق ، لو بجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم ، ودياره ، وأقراهم ، وأز واجهم ، وذرياتهم ، وغيرذلك (١) عما يقع لم به الشغل فى الصلاة . وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سبباً للشغل فى الصلاة أكثر من شغله بالمال . وأيضاً فإذا كان الفقر هو الشاغل فاذا لله عبال لا تجد كثيراً من يحصل له الشغل بسبب الاقلال ، ولا سما إن كان لله عبد المنظل في الصلاة الله عبد الشغل بالحاد هذه الأشياء . أفيجب على هؤلاه الخروج عما سبب لم الشغل في الصلاة الإشهاء . وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أوغيره ، إن الشاخة خاصة . وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أوغيره ، إن أمكنه الخروج عنه شرعاً ، وكان نما لا يؤتر فيه فقد من تأثيراً يؤدى إلى مثل أمكنه الخروج عنه شرعاً ، وكان نما لا يؤتر فيه فقد من تأثيراً يؤدى إلى مثل ما قر منه أو أعظم . ثم يُنظر بعد في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل : كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة ، أو استحبابها ، أو سقوطها ؟ وله موضع غير حال صاحبها من وجوب الإعادة ، أو استحبابها ، أو سقوطها ؟ وله موضع غير حال المالة الها

فلمّا وصل إليه ذلك ، كتب إلىّ بما يقتضى النسليم فيه. وهو محميح . لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كمّا غير جار في الواقع على استقامة ، لاختلاف أحوال الناس . فلا يصح إعناده أصلاً فقهيّاً ألبتة

والثانية مىألة الوَرع بالخروج عن الخلاف ؛ فإن كثيراً من المتأخرين يعدّون الخروج عنه فى الأعمال النكليفية مطلوباً ، وأدخلوا فى المتشابهات المسائل المختلف فيها .

 <sup>(</sup>١) وهذا منتهى الحرج الأفراد . وتكيف الجيم به تحليف بما لا يطاق .
 وهوايضا مخالف لما يقصده الشرع من المحافظة على الشروريات والهاجيات الخ فهو جار على غير استفاسة

ولا زلتُ منذ زمان أستشكله يوسني كتبت فيها إلى المغرب، وإلى إفريقية ه إلى تتب عبد الله المغرب، وإلى إفريقية ه الم أتن جواب بما يوسنية المستكالات الواردة، أنَّ بَعْرُ رَسَائل المعتمر إذا أن كاثر مسائل الشريعة وأبضاً فقد صاد الهرم من أثاد الحرج يه إذ لا تتلولاً حدى النالب عبادة ، ولا مساملة ، ولا أمر من من خلاف يطلب الخروج عنه وفي هذا مافيه.

ما جاب بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه ، المختلف فيه اختلاقاً دلائل أفواله متساوية أو متقاربة . وليس أكثر مسئل الفقه هكذا ؛ بسل الموصوف بغلث أقلما ، لمن تأمل من محصلي مواد التأمل . وحينف لايكون المتشابه منها إلا الأقل . وأما الورع من حيث ذاته ، ولو في هذا النوع فقط ، فقديد من في لا يحصله إلا من وققه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهى عنه وقد قل عليه السلام : « مُحمّت الجنة بالمكارم " » هذا ما أجاب به فكتبت إليه بأن ماقرزم من الجواب غير بين ؛ لأنه إنما يجرى في الجتهد

<sup>&</sup>quot;() جهور النبيء أكثره وهي دعوى تخاج لاحصاه سائل الشريعة مسألة مسألة ، والوقوف ملى جمور النبيء أكثره وهي دعوى تخاج لاحصاه سائل البيتهاد ان هناك عشر بق صعيع ، ويكون الحلاف مبتدابه كما يقول .وسيد كرف كتاب الاجتهاد ان هناك عشرة أسباب تجمل كنوا من الملاقات في معتدا به خلافا ، على انالورع بمدهدا كله في مراحاة شرط أسباب تجمل كنوا من المكون في مورية الحرب المكون ويوبه تمر ماهاد شرط الملاقات بين ساح ومندوب و بين سنة ومباح و بين طاب تندم تنى و تأخيره و مكذا من امثال الملاقات في لاتبت علم مرمة و لا بطلان عبادة غليس ما يقصد دخوله في ورع الحروج من المخلف . واذا في رع الحروج من المخلف . واذا في مدهمة النالور ع في ذلك من أشد انواع الحرج ؟ذلك ما يحتاج المادة نظر

<sup>(</sup>٢) سيأتُى بيانه في المتشابه والمحكم في نصول صافية

 <sup>(</sup>۳) ممامه وحف النار بالشهوات رواده سلم بالترمذي واجدعن أنس ، ومسلم من أبي هر يرة ،
 واحد عن ابن مسعود . قال العزيزى ورواه البخارى ايضا . وقى روا ياقلشيخين حجبت بدل
 مغت ؤ المه ضمن

وحده . والجنبد إنما يتورَّع عند تصرض الأدلة ، لا عند تمارض الأقوال . فليس مما نحن فيه . وأمًّا المقابد فقد نص صحب هذا الورع الخاص ، على طلب خروجه من الخلاف إلى الاجاع ، و إن كان من أفناه أفضل العاماء المختلفين ، والدى والمعامى في علم من الخدى دليله أقوى من المختلفين ، والدى دليله أضمف ? ولا يما : هل تساوت أدلتهم أو تقار بتأم لا ؟ لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلاً للنظر . وليس العامى كذلك وإنما أبنى الاشكال على اتقاء الخلاف المعتد به والخلاف المعتد به والخلاف ألله المتدة ، والخلاف في المتمة ، ور باالشًا ، وتحاش الشياء ، وما أشعه ذلك ، المعتد الله عنه المعتد المعتد الله عنه المعتد المعتد الله عنه المعتد المعتد الله عنه المعتد المعتد المعتد المعتد المعتد المعتد الله عنه المعتد المعتد المعتد الله عنه المعتد ال

وأيضاً فقساوى الأدلة (٢) أو تقاربها أمر إضافى بالنسبة إلى أنظار المجمدين . فرُبُ ليلين يكونان عند بمضي متساويين أو متقاربين ، ولا يكونان عند بمضي متساويين أو متقاربين ، ولا يكونان عند بمض فلا يتحصل المامى ضابط ترجع إليه فيا يجتلبه من الخلاف ، ما لا يجتلبه من الاجتناب أو عدمه ، راجع إلى نظره واجماده . واتباع نظره وحده فى ذلك تقليد له وحده ، من غير أن يخرج عن الخلاف ، لاسبما إن كان هذا المجتهد يدعى أن قول خصه ضعيف لأيدت برمثله ومكذا الأمر فعا إذا راجع المجتهد يدعى أن قول خصه ضعيف لأيدت برمثله ومكذا الأمر فعا إذا راجع جداً . ومن يُشاد هذا الدين ينلبه . وهذا هو الذي أشكل على السائل ، ولم

يتبيَّن جوابه بمد

ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه وكما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد و إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل ، لأن الله لم يجمل علينا في الدين من حرج ، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عرب هواها خاسة . و إذا تأملنا مناط المسألة ، وجدنا الغرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الدرع بيناً . فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع ، و إن كان شديداً في مخالفة النفس . وورع الخر و ج من الخلاف صعب في الوقوع ، قبل النظر في مخالفة النفس . فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج ، وأنه ليس ما أشرتم إليه . اه . ما كتبت به . وهنا وقف الكلام بيني وبيته .

ب من تأمل هذا النقرير ، عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لايطرد (١) و لا يجرى في الواقع مجرى الاستقامة ، الدوم الحرج في وقوعه . فلا يصح أن يُستند إليه . ولا يجمل أصلا يبيني عليه . والأمثلة كذيرة فاحتفظ مهذا الأصل فهو مفيد جداً . وعليه ينبغي كندر من مسائل الورغ ، وتمييز المتشابهات ، وما يعتبر من وجه الاشتباه (١) وما لا يعتبر ، وفي أثناء الكتاب ،سائل يحقّقه ان شاء الله

# 52

<sup>(</sup>١) لا أنه انما يجرى في المجتمدلا في المقلد . واجراؤه في المقلد الذي هو أصل السؤال مؤد

راجم المراجع الاداة على المجتبد لا تعارض الاقوال على المقلد غلا يلازم عليه الحرج نعم سيأتي له ان على المقلد اذا تعارضت عليه الاقوال أن يرجع واحدا منها ولكنه اعتبر في القرجيع امووا واضعة لا يبقى مبها اعتباء كان يأخذ بقول من عرف بانه يسل بهله. مقالاً



# ٢

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

# كتابالاحكام

والأحكام الشرعية قمان: أحدها يرجم إلى خطاب التكايف، والآخر يرجم إلى خطاب الوضع، فالأوَّل ينحصر في الحسمة، فلنشكام على ما يتعلق يها من المسائل. وهي جملة:

# المسأل: الاولى

المباح من حيث هو مباح ، لا يكون مطارب الفعل ،ولامطالوب الاجتناب. أما كونه ليس يمطالوب الاجتناب فلأمو :

أحدها أنّ المباح عند الشازع ، هو الخير فيه بن الغعل والنرك ، من غير مدح ولا ذمّ ، لاعلى الفسل ولا على الترك . فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير ، لم يتصوّر أن يكون التارك به مطيعاً ؛ لعدم تعلّق الطلب بالنرك ؛ فإن الطاعة لاتكون إلا مع الطلب ، ولا طلب ، فلا طاعة

والثانى أن المباح مساو الواحب والمندوب ، فى أن كل واحد منهما غير مطاوب الترك ، في أن كل واحد منهما غير مطاوب الترك ، فيكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعاً بتركه، شرعاً ؛ لكون الشارع لم يطلب النرك فيهما - كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعاً شرعاً

لايقال: إنّ الواجب والمندوب يفارقان المباح، بأنهما مطلوبا الفعل؛ فقد قام المُمارض الهلب النوك. وليس المباح كذلك. فإدّه لا مُمارض لطلب النرك فيمه . نُهُ "نَا نقول: كذلك المباح، فيه مُعارض لطلب النرك، وهو التخرير في الذرك. فيستحيل الجم بين طلب النرك عيناً ، وبين التخيير فيه

،الثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المياح، شرعا، فلوجاز أن

الله المباح مطيعاً بتركه، جاز أن يكون فاعله مطيعاً بفعله ؛ من حيث كافا مستويين بالنسبة إليه . وهذا غير صحيح با تفاق ، ولا ممقول فى نفسه (١)

والراتيم إجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بندوه ، بأن يترك فالنا المباح عوا أنه كندر فعله . وفي الحديث (٢٠ : « مَن نَدَر أن يطيع الله فليُطلبه (٣٠) وفو كان ترك المباحطاعة الزم بالندو و لكنه غير لازم . فعدل على أنه ليس بطاعة . وفي الحديث «أن رجلاً نفر أن يصوم قائمًا ولا يستظل فأمر درسول الله يتم صومه (١٠) والمالك: أمره عليه السلام أن أيتم ما كان الله معمية عارى الذراك المباحمصية كاترى

<sup>(</sup>١) سيأتى أنه مؤد الى التناقض

<sup>(</sup>٧) مُو تمام الدليل ومحمله أن الندر انما يكون فى الطاعة كيا فى الحديث وقد المجموا على أن ناذر ترك المباح ندره انمو ظوكان تركه طاعة وداخلا فيها يطلب بالحديث الوظاء به لم يجسموا على عدم لزوم الوظاء به

 <sup>(</sup>٣) تمامه ومن ندرأن يعمى الله فلا يعمه أخرجه التيسير عن السنة الا مسلما ودواه في راموز الحديث عن أحد والبخاري وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان

راي واجع التيسير في باب الندور فقيه أيضا ولا يتكلم . اخرجه عن البخساري ومالك وأيداود

<sup>(</sup>ه) حل المؤلف كلام مالك على ترك الباح وهو الجلوس والاستغلال فقالساقال. ولكن في الحديث الصحيح في مثله ما يفيد أن الفعل نقسه تعذيب للنفس وهو حرام، حيث يقول: (ان أفه عن تعذيب هذا نقسه لغني ) فهو ندر لفعل المصية مباشرة لابواسطة ترك المباح

والخامس أقد لموكان تارك المباح مطيعا بتركه \_ وقد فرضنا (١) أن تركه وفعله عند الشارع سواء \_ لكان أرفع درجة في الآخرة بمن فعله وهذا باطل قطلها . فإن القاعدة المتفق عليها (٢) أن الدوجات في الآخره منزلة على أمور الدنيا فإذا تحقق الاستواء في الدوجات ، وفعل المباح وتركه في نظر الشارع متساويان . فيلزم تساوي درجتي الفاعل والتارك . وإذا فرضنا تساويهما في الطاعات والفرض (٣) أن التارك مطيع دون الفاعل ؟ فيلزم أن يكون أرفع درجة منه . هدذا خلف وخالف لا عاجات به الشريعة . اللهم إلا أن يَظل (١) الإنسان فيؤجر على ذلك. وإذا لم يطهل (٥) فلا كلام في هذا

والسادس أنه لوكان ترك المباح طاعة ، الزم وفع المباح من أحكام الشرع ، من حيث النظر إليه فى نفسه وهو باطل بالاجماع ولا يخالف فى هذا الكمبي<sup>(1)</sup> لا نه إنما نفاه<sup>(۱)</sup>بالنظر إلى ما يُستلزم، لا بالنظر إلى ذات الفعل ؛ وكلامنا إنما هو

(۲) من أين هذه الناعدة وقد قانوا انه تمالى بعطى على القليل كشيرا وان أمور التواب ليست ق التندير الا بمجرد النشل لا بالوزن فاقة تعالى يقول (والذين آمنوا والبعتهم ذريهم باعان المقتنا بهم ذريهم ) فلا مانم أن يكون اثنان متساويين في الطاعات وأحدهما ارض من الآخرة منزلة بيل قد يكون الانق عملا ارض منزلة لأثر السكلي بمعض النشل لا بوزان الاعمال فهذا الدايل كما ترى يحوطه الضعف من جهات

(٣) أسلخس الدليسل أنه لوكان تارك المبلح مطيعاً بالترك الزم أن يكون اونع درجة نمن فنه . واللازم باطل لا تهما متساويان و الدرجة فما ادى اليه وهوالمقدم باطل فعليك بالنظر فيا توسط من كلامه اثناء الدليل والتعرف عن وجه الحاجة الى ذلك

(٤) أى نفسه بالحل عليها ومشاقتها بترك المباح تم يدعى أنه يؤجر على ذلك اى وهسذا لا يتول به احد

(ه) مقابل قوله اولا مطبعاً يتركه اى وان لم يكن مطبعاً بالنزك فلا يكون الباح مطلوب الاجتناب يهنى وهو مع هذا الدرش مفروغ منه لاداعى لكلام يه

(٦) يأتي مذهبة ودليله والرد عليه في الفصل اللاحق لهذه المسألة

٧١) هنا جزم بالحصر وسيأتى له جعله استظهارا فقط

يالنظر إلى ذات الفعل ؛ لا بالنظر إلى مايستانهم . وأيضا فا نما قال الكميم ماقال ، بالنظر إلى فعل المباح ، لأ نه مستانيم ترك حرام ؛ بخلافه بالنظر إلى تركه ؛ إذ لا يستانيم تركه فعل واجب فبكون واجباً ، ولا فعل مندوب فيكون مندوبا . فثبت أن القول بذلك يؤدى إلى رفع المباح بإطلاق . وذلك باطل باتفاق

والسابع أن النرك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار. فقرك المباح إذا فعل مباح (1). وأيضا القاعدة أن الأحكام إنما تعملق بالأفعال أو بالنروك ، بالمقاصد (٢) عصبها يأتى إن شاءالله، وذلك يستنزم رجوع (١٣ الترك إلى الاختيار كالفعل. فإن جاز أن يكون قارك المباح مطيعاً بنفس الترك ، جاز أن يكون فاعله مطيعاً. وذلك تناقض (٤) محال

فإن قيل: هذا كآنه معارض بأمور

﴿ أحدها ﴾ أن فعل المباح سبب في مضار كتيرة (منها) أن فيه إشتغالاً عا هو الأم في الدنيا ، من العمل بنوافل الخيرات ، وصداً عن كثير من الطاعات ، ووسيلة إلى الطاعات ، ووسيلة إلى المنوعات ؛ لأن التعتم بالدنيا له ضراوة كضراوة الخر ، و بعضها بجر إلى بعض إلى أن تهوى بصاحبها في المهلكة ، والعياذ بالله . (ومنها ) أن الشرع قد جاء بذم الدنيا ، والممتشر بلداً أنها ؛ كقوله تعالى : (أذ هبتم طيباتكم في حياتكم

<sup>(</sup>١) واذا فليس بمطاوب وهو مدعانا

<sup>(</sup>۲) أى مقاصد الشريعة من تشريع الأكمام وهو حفظ الفروديات والحاجيات . فالحكم الشرعي يتوجه الى الفعل من ايجاب او نميزه حسبها فيه من المصلحة وكيف يكون الشيء فعسله وتركه مصلحة ؟ حتى بطلب تركه وفعله

<sup>(</sup>٣) حتى صبح أن تعلق به مقاصد الشرع وتبنى عليه الاحكام (٤) لا" نهيتشفى ان يكون الشء مقصودالفعل المشارع لحفظ المصلحة ومقصود الترك له اييضاً لحفظها حتى تعلق يككل منهما حكمه وهو طلب الفعل والترك فيعدالمكاف مطيعاً يهما

الدنيا) ، وقوله : ( مَن كان يُريدُ الحياة الدنيا وزينتَه ، اوق الحديث : و إن أخوف ما أخاف عليكم أن نفتَح عليكم الدنيا كما فنحت على من كان قبلكم الحديث اوفيه: ( إن مما ينتُ الربيعُ ما يقتل حبَهَا أو بهم ( ( ) وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة ، وهو كاف في طلب ترك الدح ؛ لأنه أمر دنيوى . لا معلق بالآخرة من حيث هو مباح . ( ومنها ) معه من التعرض العلول الحسب في الآخرة ، وقد جاء أن حلالها حساب ، وحرام عدب ( ) ، وعن بعضهم : « اعزاوا عنى حسابها ! » حين أنى بشي، يتناوله ، والدخ يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب ، وأن سرعة الانصراف من الموقد لى الجنة من أعظم المقاصد ، والمباح صاد عن ذلك ، فإذاً تركه أفضل شرع ، فهو طاعة ، فترك المباح طاعة

فالجواب أن كونه سبباً في مضار لادليل فيه من أوجه

(أحدها) أن الكلام في أصل المسألة ، إنما هو في المباح من حيث هو مباح متساوى الطرفين ؛ ولم يُتككم فها إذا كان ذريعة إلى أمر آخر ، فا نه إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعاً ، من باب سد الفرائم ، لا من جهة كونه مباحا ، وعلى هذا يتنتزل قول من قال : «كنا ندع مالاً بأس به (۳) ، حذراً لما به

 <sup>(</sup>١) ذكر الحديث بطوله في التبدير عن الشيخين والنسائي وفي انظه بعض اختلاف عما هذبا

<sup>(</sup>٣) قال العراق في تخريجه لاحاديث الاحياء: رواء ان إلى الديا والسيل في الشعب من طريق، موقوة على على بن إلى طالب الساد منظم لمنط معامل النار ولم أحسد مرفوها الم وذكره في تعييز الطبيب بن الحبيث عايدور على السنة لتناس من الحبيد المشتيخ في السنة الناس من الحبيد المشتيخ في الدين عبد الرحمن بي على يربح دين عمر من الحبيم البياني بلفظ المؤلف عن ابن أبي الدنيا والبيمل وسنده منظم وفي صند الفردوس عن ابن عالى رفعه لمنظ الترجية.

رمة بعد الربح. ورواه في راموز الحديث : « يا ابن آدم ما تصنع بالدنباء خلالها حساس وحرامها علمات من الدار تعلق والديلمي عن ابن جاس (٣) اي ما لا بأس به في ذاته حدراً أن يوقعنا فيها هو ذريعة اليه بما فيه بأس الموافقات ج 1 - م ٨

البأس • » وروى مرفوعاً • وكذلك كل ما جاء من هذا الباب • فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصدر فريعة إلى تعطيل التكاليف • وأيضا (1) فقد يتعذّق بالمباح ـ. في سوابقه ما أو لواحقه ، أو قرائده ــ مايصير به غير سباح ، كالمال (٢) إذا لم تودّ رَكانُه ، والخيل (٣) إذا ربّطها تمفقاً ولكن ذري حقّ الله في ردّا ببا ، ربأ أشبه ذلك

(والناني) أنّا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق؛ بل هو نلازة أقسام: قسم يكون فريعة إلى منهى عنه ، فيكون من تلك الجهة ، منادب التركث وقسم يكون فريعة إلى مأمور به ، كالمستمان به على أمر أخروى ، فنى الحديث: « ذهب أهل الدُثرر المصالح الدجل الصالح (الله وفيه: « ذهب أهل الدُثرر بالأجور والدرجات العلا والنيم المتم ... إلى أن قال .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (م) ، و بل قد جاء أن في نجامة الأهل أجرآ، و إن كان قاضياً لشهوته ، من يشاء (م) به عن الحرام ، وذلك في الشريعة كثير ، لأنها لما كانت وسائل إلى مأمور به كان لما حكم ما تُوسَل بها إليه وقسم لايكون ذريعة إلى شيء ، فهو المباح المطلق ، وعلى الجلة فإذا فرض ذريعة إلى غيره ، في حكم حكم ذلك الغير ، وليس الكلام فيه

(والثالث) أنه إذا قيل: إن نرك المباح طاعة على الإطلاق، لكونه وسيلة إلى ما يُنعى عنه، فهو معارض بمثله فيقال: بل فعاء طاعة بإطلاق، يا لأن

<sup>(1)</sup> أعم مما قبلة الحاص بالدرية اى باللواحق (٢) و(٣) المتالان من نوع واحد . والظاهر أنها من أدغة المتارز ، ويصح أن يكونا من الفواحق (١) أخد مه أحد كاف كمن المتاهد الاعاد من من الله العام من الدارية المساعدة من أوالما المساعدة من أوالما المساعدة المتاسدة المساعدة المتاسدة المساعدة المساعد

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد كافى كوز الحقائق للمناوى ، وقال عنه الداق فى تخريج أحاديث الاحياء : رواء أحمد وأبح يعلى والطبرانى من حديث عمرو بن العاس بسند ببيد (ه) رواء مسلر

كلّ مباح ترك حرام (11 . ألا ترى أنّه ترك المحرمات كلّها عند فعل المباح ، فقد شغلّ النفسّ به عن جميمها . وهذا الثانى أولى(17) لأن الكلية هنا تصع . ولا يصح أن يقال : كلّ مباح وسيلة إلى محرّم أو منعمّ عنه بإطلاق . فظهر أن ما اعترض به لا ينهض دليلا على أن ترك المباح طاعة .

وأما قوله إنه سبب في طول الحساب، فجوَّابه من أوجه :

أحدها أن فاعل المباح إن كان محاسب عليه ، ازم أن يكون التارك عاسباً على تركه ، من حيث كان الترك فعلاً ۽ ولاستواء نسبة الفعل والترك شرعاً . وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح . وذاك محال . فما أدى إليه مئله . وأيضاً فإنّه إذاته سكبان حلالها حساب ، ثم قضى بأن التارك لايحاسب، مع أنه آت بحلال ، وهو الترك ، فقد صار الحلال سبباً لطول الحساب وغير سبب له . لأنّ طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه حلالاً بالنرض. وهذا تناقض من القول

والثانى أنَّ الحساب إنْ كان ينهض سبباً لطلب الترك ازم أن يُطلب ترك الطاعات ، من حيث كانت مسئولا عنها كلّها . فقد قال تعالى : (قَلْنَتُ النَّ اللّه الله ين الله عنها كلّها . فقد قال تعالى : (قَلْنَتُ النَّ اللّه الله ين أ وقد أعنم على الرسل عليهم العدادة والسلام أن يُسالُوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة ، ولم يكن هذا مانعاً من الا تيان بذلك . وكذلك سائر المكافين . لا يقال : إن الطاعات يعارض طلب تر كها طلب الله الله القول : كذلك المباح ؛ يعارض طلب تر كها طلب تر من ها واركه في قصد الشارع بثنابة واحدة

والثالث أن ماذُ كر من الحساب على تناول الحلال، قد يقال إنه راجع

<sup>(</sup>۱) أيس قد يكون ضل الباح ترك واجب فيكون غير تاوك العرام بضل الباح! تأمل! (۲) أي أن حذا المساوض أقوى من الحاليل المعاوش لأنّه كلى علاف أصل الحاليل

إلى أمر خارج عن نفس المباح. فإن المباح هو أكل كذا مثلا. وله مقد مقد أكل كذا مثلا. وله مقد مات ، وشروط ، ولواحق ، لابد من مراعاتها . فإذا رُوعيت صار الأكل مباحا ، وإن لم أراع كان التسبّب والتناول غير مباح . وعلى الجلة ، فالمباح كذيره من الأفعال له أركان ، وشروط ، وموانع ، ولواحق ، أراعى . والذا في هذا كلّه كالفعل في المنها أنه إذا تسبّب النسل كان تسبّبه مسئولاعنه ، كذك إذا تسبّب إلى الترك كان مسئولا عنه

ولا يقال: ؛ إنَّ الغما كثير الشروط والموانع ، ومنتقرُّ إلى أركان ؛ بخلاف الغرك ، فإنَّ ذلك فيه قليل ؛ وقد يكني مجرَّ د النّصد إلى النرك

لا أنا نقول : حقيقة المباح إنما تنشأ بمقد مات بكان فعالاً أو تركاً ، ولو يجمر د القصد ، وأبضا فإن الحقوق تتعلق بالنزك كا تتعلق بالفعل ، من حقوق الله ، أو منهما جميعا ، يبل عليه عوله يؤلله : « إن لنغيك علمه ، ولا منهما جميعا ، يبل لك هو وما في معناء أن حديث سلمان وأبي المعردا ، (ا) وعنى الله عنهما ، يبل لك هو وما في معناء أن الفسل والترك في الملموص - لا فرق بينهما من هذا الوجه . فالمسلب يتعلق بطريق النزك كا يتعلق بطريق النبل وإذا كان الأمر كذلك ، عبت أن المسلب إن كان راجعاً إلى طريق المنبل والترك بطاق الوجه . كذلك ، عبت أن المسلب إن كان راجعاً إلى طريق المنبل والترك يشا سوا ، و إن كان راجعاً إلى فس المبلح أو إليهما مما فالفيل والترك يشاً سوا وأيضاً إن كان في المبلح ما يقتضي الترك ، فنيه ما يقتضي عمم الترك ، لا قد من جسلة ما امتن الله به على عباده . ألا ترى إلى قوله تعالى : ( و لا رُضَ وضَهَا للا نام . . إلى قوله تعالى : ( و لا رُضَ وضَهَا للا نام . . إلى قوله : (و وهو الذي سَخر

<sup>(</sup>۱)أخرجه البخارى والترمذى (۲)هو هذا العديث بعينه ،غايته أنه ينقصه فى أوله قولة : « ان لر بك عليك حقا »

لكم البحر لتأكوا منه... إلى قولد وكملكم قشكرون) ، وقوله : (وسَخر كم مانى السموات وما فى الأرض جيماً بنه ). إلى غير ذلك من الآيات التى نُصَ فيها على الامتنان بالنهم . وذلك يُشهر بالقصد إلى التناول والانتفاع ، ثم الشكر عليها و إذاكان هكذا ، فالترك له قصداً يُسأل عنه : لم تركته ? ولأى وجه أعرضت عنه ? وما منمك من تناول ما أحمل لك ? فالسؤال حاصل فى المطرفين . وسياً فى لذلك تقرير فى المباح الخادم لنيره إن شاء الله .

وهذه الأجوبة أكترها بجدليّ والسواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه عاسباً عليه بإطلاق ؛ وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه ، إما في جهة تناوله واكتسابه ، وإما في جهة الاستمانة به على التكليفات . فمن حاسب نف فيذلك وعلى على ما أمر به فقد شكر يشم الله . وفي ذلك قال تمالى : (قُل مَنْ حَرَّمْ زِينَةَ الله ? . . إلى قوله خالصة يوم التيامة) أي لاتبعة فيها ، وقال تمالى : (قائما من أو ين كتابه يسمين مف وف يُحاسب الذي فيه حياباً يسولاً ) وفسره الذي عليه السلام بأنه الترض ، لا المسلب الذي فيه يرجع قوله تمالى : ( فلكما أنَّ الذين أرسل إليهم ولنسألنَّ المرسلين . ) أعنى سؤال المرسلين . و يحققه أحوال السلف في تناول المباحث ، كاسيد كر على سؤال المرسلين . كاسيد كر على المرهدا .

﴿ والناني من الأمور الممارضة ﴾ أن ماتقدم مخالف لما كان عليه السلف الصلح من الصحابة والتابعين ، والعلماء المتتبن ؛ فاجم تورعوا عن المباحات كثيرا . وذلك منقرل عنهم تواتراً ؛ كترك الترق في المطم ، والمشرب ، والمركب، والمسكن . وأعرقهم في ذلك عربن اغلاب ، وأبو ذَر ، وسلمان ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وعلى بن أبي طالب ، وعار ، وغيره ، رضى الله عنهم.

وانظر إلى ماحكاه ابن حبيب فى كتاب الجهاد، وكذلك الداودى فى كتاب الأموال؛ فنيه الشفاء . ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح. ولو كان ترك المباح غير طاعة لما فعلوه

والجواب عن ذلك من أوجه :

أحدها أنّ هذه أو ّلا حكاياتُ أحوال. فالاحتجاج يمجرّ دها من غير نظر فيها لا يُمهدى ؛ إذ لا يلزم أن يكون تر كهم لما تركومن ذلك من جهة كونه مباحا، لا مكان تركه لنير ذلك من المقاصد . وسيأتى \_ إنْ شاء الله \_ أنّ حكايات الا موال يمجردها غير مفيدة في الاحتجاج

والنافى أبها معارضة بمثابا فى النتيض فقد كان عليه السلام يحب السلاله والسل، ويأكل اللحم ويختص بالذراع وكانت تعجبه، وكان يُستمذب له الماء ويُنقع له الربيب والمر، ويتطيب بالمسك، ويحب النساء. وأيضا، فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابيين، والعلماء المتقين عجيث يتتفى أن التراتعندم كان غير معالوب. والقطع أنه لوكان معالوب الترك عنده شرعاً، لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وير، ونيل منزلة ودرجة عنده شرعاً، لبادر أحد من الخلق إلى نوافل الغيرات مبادرتهم، ولا شارك أحد" أخا ببادر أحد من الخلق إلى نوافل الغيرات مبادرتهم، ولا شارك أحد" من طالع سيرهم. ومع ذلك، فل يكونوا تأركين العباحات أصلا. ولوكان معالوبا لعلوه قعلما، ولعملا وله على مقبلة من غير استثناء ولكنهم لم يفعلوا. فعل لعلوه قعلما، ولعملاب بيل قد أواد بعضهم أن يترك شيئامن المباحات، فنهوا عن ذلك على أنه عند وأد آد هذه الجلة كثيرة، وانظر فى باب المفاضلة بين النقر

والغني (١) في مقد مات ابن رشد

والثالث<sup>٢٢</sup> إذا ثبت أنهم تركوا منهثيثًا ، طلباً للنواب على تركه ، فغلك لا من جهة أنّـه مباح فقط ، للأدلة المنتمدة ؛ بل لأمور خارجة \_وذلك غير قادح فى كونه غير مطلوب العرائــ:

منها أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات، وحائل دون خبرات، فيترك ليمكن الاتيان بما يناب عليه، من باب النوصل إلى ماهو مطاوب ، كاكانت عائشةً رضى الله عنها يأتها المال العظيم الذى يمكنها به النوسم فى المباح فتنصدق به ، وتُنظر على أظلَّ ما يقوم به العيش. ولم يكن تركها النوسم من حيث كان الترك مطاوبا . وهذا هو عمل الغزاع .

ومنها أنَّ بعض المباحات قد يكون مورفا لبعض الناس أمراً لا بختاره لنفسه ، بالنسبة إلى ماهو عليه من الخاصال الحيدة و فيترك المباح لما يوديه إليه وكاجاء أنَّ عربن الخطأات لما عناره في ركو به الحارفي مسيره إلى الشام، أنَّى بفرس . فلما ركبه فهملج تحته ، أخبر أنّه أحس من نفسه و فنزل عنه ، ورجع إلى حماره . وكما جاء في حديث الخيصة ذات العلم ، حبن لبسها النبي ورجع إلى حماره . وكما جاء في حديث الخيصة ذات العلم ، حبن لبسها النبي علمها في الصلاة فكاد يفتنه أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه الما اللها المحرم النه الما اللها اللها الما اللها اللها الما اللها الها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها اله

(١) لم يختلفوا في المفاصلة بين أصحاب الوسقين الا باعتبار العمل العالم اللاحق بكل منهما . وهو عمل النظر والانتفاد والرد ينهم. فلاعمل للاعتراض الذي أورد مهنا بان الفقر والفني لا يوضان في ميزان المفاصلة وأعما التفاضل على قدر الصل الصالح . وسيأ في المؤلف خيالتعارض والتربيخ آخر الكتاب بحد حيد في مقا المنفى

(۲) ينظر وجه الفرق بينه وبين الاول غير الاجال والتفعيل فى للتاسد . الاأن يقال : أنه روعى فى الاول بجرد كوبها مكايات أحواله رمى لايؤخذ بها دليلا بمجردها . يقل بد من عرضها على قواعد الشرع . ويكول قوله ( لامكان تركه لذير ذلك من المتاسد) \_وهى . افسلها هنا\_ ليس عمل القصد فيما سبق

روهی ماهمهایی خدار نسب سید شده با در داد. (۳) حدیث الحقیمة روام الشیغان وابسرلی روایتهها انه کادیفتنه . بل اتفقا لی روایة علی قوله : ( ایما الحتنی آنفا عن صلای ) وذکر البخاری ای روایة آخری : ( فأخاف أن تنتخی عَلَيْهِ ؛ ولكنّه علَّم أمّته كيف يغالون بالباح إذا أدَّاهم إلى ما يُكره ؟ وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى منوع ، فيترك من حيث هو وسيلة ؛ كا قيسل : إنى لأدّع بيني وبين الحرام سترة من الملال ، ولا احرَّمها . وفى المديث: ﴿ لا يبلغ الرجل درجة المتقين ، حتى يدع مالا بأس به ، حذراً إلما به البأس (1) وهذا بمثابة من يعلم أنّه إذا مرَّ لحاجته على الطريق الفلانية ، به البأس (المحرّم ، أو تكلّم فها لا يعنيه ، أو نحوه

ومنها أنّه قد يَعرك بعض النّاس ما يَظهر لغيره أنّه مباح ، إذا تخيئًا فيه إشكالاً وشبهة ، ولم يتخلّص له حلّه . وهذا موضع مطلوب الترك على الجلة بلا خلاف . كقوله: «كنّا ندّع ما لا بأس به حذراً لمابه البأس » ولم يتركوا كلّ ما لا بأس به ؛ وإنّما تركوا ما خشُوا أن يُففى بهم إلى مكروه أو ممنوع

ومنها أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضر. نيَّة في تتأوله ، إمّا للمون به على طاعـة الله ، وإما لأنه (٢) يحب أن يكون عله كه خالصا الله ، لا يلوى فيه على خطّ نفسه من حيث هي طالبة له ، فإنْ من خاصة عباد الله من لا يحب أن يتناول مباحا لكونه مباحا ، بل يتركه حتى يجـد لتناوله قصد عبادة ، أو عونا على عبادة ، أو يكون أخذ له من جهة الإذن لا من جهة المؤد ، يتركه حتى جه الحظ ، بلأن الاول نوع من الشكر بخلاف الثاني. ومن ذلك أن يتركه حتى

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي بلنظ: (لا يغيم السد حقيقة التقوى) ورواه في الترغيب والترهيب يفنظ (لا يبلغ الهيد أن يحكوف من المتنف ). عن الترمذى . وقال حسن ، ومن أبن ما به وأما أبن ما به وأما أبن المستعج الاسناد (٢) يناير ما قبل في أن هذا دائما لا يكون عمله الا لا تحد هذه الأور و: أن تحضر من عبادة ،أو عون ما على هادة ،أو أخذه له من جهة الاذن . فيتراك اللسل حتى يجد أحد هذه بالامور . ولمل الا تميز يعمو الى الترك في معنى الاحيان ، وأن يجرد نية أخذه من جهة الاكون . ولمن الامير من يتما الاكور . ولمن الامير يعمو الى الترك في من الاحيان ، وأن يجرد نية أخذه من يتما لا يكون على هذا لا مهد أبنا الأول فائن قد يتمنى الاميان ، ولما تلك أن التاني أوقى من صاحب طاله الاول أن يكون عن صاحب طاله الاول الاحيان .

يصير مطلوبا ؛ كالأكل والشرب وتحوها ، فإنّه \_ إذا كان لندير حاجة \_ مباح ؛ كأ كل بعض الفواكه ، فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الفذاء ، ثم يأكل قصدا لا قلمة البنية ، والمون على الطاعة . وهذ كلّها أغراض صحيحة ، منعولة عن السلف ، وغير قادحة في منألتنا

ومنها أن يكون التارك مأخوذ الكلية في عبادة : من علم ، أو تفكّر ، أو على ما يتعلّق بالتحق فلا يتعاش قلبه إليه ، ولا يُعلى إليه ، ولا يتعاش قلبه إليه ، ولا يتعاش وهذا الرجه يشبه النغلة عن المتروك . والنفلة عن تناول المباح ليس بطاعة ، بل هو في طاعة بما اشتغل به . وقد نقل مثل هذا عن عائشة حين أتيت بمال عظيم فقسمته ، ولم تبق لنفسها شيئا ، فموتبت على تركها نفسها دون شيء . فقالت : « لاتعنيني لو كنت ذكّر تني لفعلت . » و يتفق مثل هذا الصوفية . وكذلك إذا ترك المباح لعدم قيام النفس له (1) ، هو في حكم المنفول عنه

ومنها أنه قد يرى بعض مايتناوله من المباح إسراقا . والا سراف مذهوم . واليس فى الإسراف حد يوقف دونه يكا فى الاقتار . فيكون التوسط راجماً إلى الاجتهاد بين الطرفين . فيرى الا نسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله داخلاً تحت الإسراف ، فيتركه اذاك ، ويَظنَ من يراه ممن ليس ذاك إسرافا فى حقه أنه تارك المباح . ولا يكون كا ظن . فكل أحد فيه فقيه نف والحاصل أن النقه فى المباح بالنسبة إلى الإسراف وعدمه ، والممل على ذاك مطلوب . وهو شرط من شروط تناول المباح . ولا يصير بغلك المباح مطلوب الترك ، ولا يصير بغلك المباح مطلوب . ولا يصير بغلك المباح ، ومن الترك ، ولا معلوب الناس يم كمخول المسجد (٢) لأمر مباح ، هو مباح ، ومن النبي على خلاف دفك . الله على خلاف الترك على خلاف الدير على خلاف ذلك . النبي على خلاف ذلك . التبل عليا ولا تتلذ بها واد كان النبي على خلاف ذلك .

شرطه أن لايكون جنبا ۽ والنوافل من شرطها الطهارة ، وذلك واجب . ولا يصير دخول المسجد ولا النافلة بسبب ذلك واجبين . فكذلك هنا تناول المماح مشروط بترك الإسراف ۽ ولا يصير ذم الإسراف في المبلح ذمّاً المباح مطلقا

و إذا تأمّلت الحكايات فى ترك بعض المباحات عَن تقدّم، فلا تعدو هذه الوجوه. وعند ذلك لاتكون فيها معارضة لما تقدّم. والله أعلم

ورك الآاتم من الأمور الممارضة كه ماثبت من فضيلة الزهد فى الدنيا ، وهو بما اثنق على مدح صاحبه شرعاً ، وذم قاركه على الجلة . حتى قال الفرنسل بن عياض : « جُمل الشرّ كما فى بيت ؛ وجمل ممتاحه حبّ الدنيا ، وجمل الخيركه فى بيت ؛ وجمل الشرّ كما فى بيت ؛ وجمل الشرى المتحافى الزهد فى الدنيا ، وجمل الذى لم يخالف فيه كوفى ، ولا مدنى ، ولا عراقى ، الكتابى الدنيا ، وسخاوة النفس ، والنصيحة للحقق ، قال القشيرى: ايمن أن هذه الأشياء الايقول أحد إنها غير مجمودة . والأداة من الكتاب والسنة على هذا لا تكاد تنحصر والزهد حقيقة إنما هو فى الحلال . أما الحرام فازهد فيه لازم من أمر الإسلام ، عام فى أهل الإيمان ، ليس مما ينجارى فيه خواص المؤمنين متصرين عليه فقط ؛ و إنما تجارى أو إنها عباروا به من الخواص ، وهو الزهد فى المباح . فأما الممكروه فنو طرفين ؛ وإذا ثبت هذا فحال عادة أن يتجاروا فيه هذه المجاراة وهو لا فائدة فيه . ومحال أن

والجواب من أوجه :

أحدها أنّ الزهد \_ في الشرع \_ مخصوص يما طلب تركه ، حسبا يظهر

من الشريعة . فالمباح فى نفسه خارج عن ذلك ، لما تقدّم من الأدلّة . فإذا أطلق بعض الممبّرين لفظ الزهد على ترك السلال ، فعلى جبة المجاز ، بالنظر إلى مايفوت من الخبرات ، أو لغير ذلك مما تقدم

والثانى أن أزهد البشر على الم يترك الطّيبات جملة إذا وجدها • وكذلك من سده مِن الصحابة والتأبين ، مع تُعتّم في مقام الزهد

والتالث أن ترك المباحات إما أن يكون بقصد أو بغير قصد . فإن كان بغير قسد فلا اعتبار به إ بل هو غفلة لا يقال فيه : « مباح »، فضلا عن أن يقال فيه : « مباح »، فضلا عن أن يقل فيه : « دمد » . و إن كان تركه بقصد ، فإما أن يكون القصد مقصوراً على كونه مباحا ، فه عمل النزاع إ أو لأمر خارج ، فغلك الأمر إن كان دنيوياً كالمتروك ، فهو انتقال من مباح إلى مئله لا زهد إ و إن كان أخرويا ، فالترك إن خال المعالوب ، فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب ، لا من جهة جو الترك . ولا نزاع في هذا .

وعلى هذا المنى فسره الغزالى إذ قار: « الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ماهو خير منه . » فل يجعله بحرد الانصراف عن الشيء خاصة عن الشيء إلى ماهو خير منه ؛ وقال فى تفسيره: « ولما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجلة ، لم يتضور إلا بالعمول إلى شيء هو أحب منه . وإلا فترك المحبوب لغير الأحب عمال ٠ » ثم ذكر أقسام الزهد • فعل على أن الزهد لا يتماق بالمباح من حيث هو مباح على حال • ومن تأمل كلام المتبرين فهو دائر على هذا المدار

#### حر فصل کے۔

وأما كون المباح غير مطاوب الفعل فيمال عليه كثير مما تقدم (1) و لأن كلا الطرفين من جبته في نفسه على سواه وقد استدل من قال إنه مطاوب ، بأن كل مباحرك حرام و ورلك الحرام واجب و فكل مباح واجب.. إلى آخر ما قرر الأصوليون عنه و لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسلم أن المباح \_ مع قطع النظر عما يستانم \_ مستوى الطرفين و وعند ذلك يكون ما قله الناس هو الصحيح (1) لوجوه :

أحدها زوم أن لاتوجد الإباحة فى فعل من الأفعال عيناً (\*\*) ألبتة ؛ فلا يوصف فعل من الأفعال الصادرة عن المكافين بإباحة أصلا • وهذا باطل باتفاق. فإنَّ الأمة \_ قبل هذا المذهب \_ لم تزل تمكم على الأفعال بالإباحة ، كا تمكم عليها بسائر الأحكام ، وإن استازمت ترك المرام • فعل على عدم اعتبارها لما يُستازم ؛ لأنه أمر خارج عن ماهية المباح

والثانى أنَّه لوكان كما قال ، لارتفت الإباحة رأسا عن الشريعة . وذلك باط على مذهبه ومذهب غيره

<sup>(</sup>۱) يجرى فيه الدليل الأول ، لا التانى ، ويجرى فيه انتالت باعتبار قوله ( ولا معقوله في نفسه ) ، لا باعتبار قوله (غير صحيح باعلق) لا أنه في الترافيع ، تتقويله . ولا يجرى فيه الحاس . ويجرى فيه السادس . وقد أعاده هنا بقوله أحدها لائه احتاج هنا الى كلام فيه والحرد على الكميم ليس محله هناك . ويجرى فيه الشق الأخير، ن الدليل الساج. فصحةوله : يدل هيه كنير مما تقدم . وطبك بالنظر في تطبيق ذلك

<sup>(</sup>۲) لم يتل : وعند ذلك يكول الحلف المطل : لائه \_ وال . افتهم في هذا \_ برى أن استزاء هو الله على الله استزاء هو الله يجرى على الله المتزاء هو الله يجرى على الله المتزاء هو الله يتل على دائم ، خلانه عندهم غائه يجرى على المتزج مباح أبدا ، المتزوجة على ل الحارج مباح أبدا ، لائه مباوح ما يسمى مباسا فهر واجب، وهو مبنى الرد في الوجه الله يتكون وضع ملما القدم بين الأشكام الشرعة هبناً . ولا يقول هو بذلك كغيره (٢) أيمل أي في طد من

بيانه أنه إذا كانت الاباحة غير موجودة فى الخارج على النميين ، كان وضمها فى الأحكام الشرعية عبثاً ولأن موضوع الحكم هو فعل المكلف ؛ وقد فرضناه واجباً . فليس بمباح . فيبطل قسم المباح أصلاً وفرعاً . إذ لا الالدة شرعا فى إثبات حكم لا يقضى على فعل من أفعال المكلف

والثالث أنه لوكانكما قال، لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية ؛ لاستلزام ترك الحرام فنخرج عن كونها أحكاما مختلفة ، وتصير واجبة

فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسا نقل عنه ، فهو باطل ؛ لأنه يعتبر جهة الاستلزام ، فلذلك نقي المباح ؛ فليعتبر جهة الاستلزام في الأربعة الباقية فينفيها . وهو خلاف الإجماع والمعلول . فإن اعتبر (١١) في الحرام والمكرو: جهة النهى ، وفي المندوب جهة الأمر - كالواجب ـ لزمه اعتبار جهة التخيير في المباح ؛ إذ لا فرق بهنها من جهة معلولها

فإن قال : يخرج المباح عن كونه مباحاً بما يؤدى إليه ، أو بما يتوسّل به إليه : فذلك غير مسلّم ، وإن سلّم فغاك من باب ما لا يتمُّ الواجب إلا به والخلاف فيه معلوم . فلا نسلَّم أنه واجب . وإن سلم فكذلك الأحكام الأخرة فيمسر الحرام والمكروه والمندوب واجبات ، والواجب من جهة واحدة واجباً من جهتين ، وهذا كماً ، لا يتحصّل له مقصود معتبر في الشرع

من جبيين ، وعدا والله و يصفحون من المباح دون تركه ، ولا في تركه دون تركه ، ولا في تركه دون تركه ، ولا في تركه دون نسله إلى المسلم دون فعله إلى المسلم والترك والله عند الشارع بالقديم إليه . فصار الفصل والترك بالقديم المسلم في عند الشارع إلى أن الشارع قصدا (١) أي لتبقيم الاحتمام الاربية ولا تنبئ حتى يخلس من القول بما يخالف المعول. وذلك بالا يتبر فيها جهة الاستلزام بل جهة النهي أو الاشم

في الغمل بخصوصه ، ولا في النرك بخصوصه

لكن يرد على مجموع الطرفين<sup>(۱)</sup> إشكال زائد على ماتقدّم فى الطرف الواحد <sub>ك</sub>ه وهو أنه قسد جاء فى بعض المباحات ما يقتضى قصد الشارع إلى فعسله على المصوص ، وإلى تركه على الخصوص .

فأما الأول فأشياء : (منها) الأمر بالممتم بالطيبات ؟ كقوله تمالى : وأيشها النبن آمنوا وأيشها الناس كأوا بما في الأرض حلالاً طيباً) وقوله : ( يَأْيُها النبن آمنوا كوا بين كوا بين علم النبن آمنوا النبن آمنوا النبل كوا من تطلبات واعملوا صالحاً) ... إلى أشباه ذلك مما دل الأمر به على قصد الاستمال وأيضاً فإن النبم المبسوطة في الأرض المتمات العباد ، التي ذكرت المنتم بها و كور عليه منها القصد إلى النتم بها و لكن بقيد الشكر عليها ، ومهم منها القصد إلى النتم بها و لكن بقيد الشكر عليها . (ومنها) أنه تمال أنكر على من حرم شيئاً مما بث في الأرض من الله التي اخرج ليباده والطيبات من الرزق ؟ قُل هِي لِلذين آمنوا في الحياة الله الله المنافق الحياة الله المعد إلى استمالها دون تركها . (ومنها) أن هذا النم حدايا من الله المبد و وعل يليق بالعبد عسم قبول هدية السيد ؟ ! هذا غير لائق في عامن العادات ، ولا في مجارى الشرع ؟ بل قصد المهدى أن تقبل حديثه عامن العادات ، ولا في مجارى الشرع ؟ بل قصد المهدى أن تقبل حديثه عامن العادات ، ولا في مجارى الشرع ؟ بل قصد المهدى أن تقبل حديثه المن عروابيه عرفي ما أنه به عليه . فليقتل \* نم يالشكر \* له عليها . وحديث الى عروابيه عرفي ما أنه به عليه . فليها فرق هذا المدى ؟ حيث قال عليه المن عورف في منألة قصر الصلاة ، ظاهر في هذا المدى ؟ حيث قال عليه .

<sup>(</sup>١) أي استواء الغواوالترك في المباح . فالاشكال السابق كان على كون الترك ليس مطلوبا. أما هذا لهمل كول كل منها غير مطلوب . فيقال : نجيف وقد طلب الفعل ، وطلب الترك أبيضا ؟ فهل مع هذا يقال . ال المباح يستوى طرفاء ؟

السلام: ﴿ إِنَّهَا صدقةٌ تُصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (أ) وأد في حديث ابن عر الموقوف عليه ؛ ﴿ أَوْ أَيْت لو تصدفت بصدقة فرُدّت عليك ؟ أَلم تنفس ؟ » وفي الحديث : ﴿ إِنْ الله يُحبّ أَن كُوْتَى رُحْصُه ، كَا يُحبّ أَن كُوْقَى رُحْصُه ، كَا يُحبّ أَن كُوْقَى وَالْهُ وَ فَاللَّهِ الرَّبِاحَة ، نُولا عن الوجوب كالفطر في السنو ، أو النحريم كما قاله طائفة في قوله : ﴿ وَمَن لم يَستُطِع مَنكَ مَا لا أَوْ مَناتِ فَياً مَلَكَتُ أَيما لَه كم مِن فَسَياتِهم المؤمنات ) لمؤمنات أي المنات على المنات على المنات على المنات كان راجح الفعل فهده جملة تعلل على أن المباح قد يكون فعله أرجع من تركه

وآماً ما يقتضى القصد إلى الترك على الخصوص، فجميع ما تقدم من ذمّ التنجات والميل إلى الشهوات على الجلة ؛ وعلى الخصوص قدج، ما يقدى تعلق الكراهة في بعض ا ثبنت له الإباحة ؛ كالطلاق السنى (٢) فا ته جاء في الحديث و إن لم يصح : ﴿ أَبْغَضُ الحلالِ إلى الله العالماتي (١) وولذلك لم يأت به صيغة أمر في القرآن ولا في السنة كاجاء في المحتم بالنم ؛ و إنما جاء مثل قوله : ( العلائق مرتاني ) ( فإن كلفتها فلا تحيلُ له مِن بعد ) ( كَافِيمًا الذي إذا طَلَقَمُ الشَّامُ فطلقُوهُ في المُعتم الله على أحمر في مروف أو الرقوهُن عمروف أو الرقوهُن المدنى المباح مرجوحة . (٩) والم أموا المباح المب

<sup>(</sup>١) ذكره في المسكلة عن مسلم باستاط لفظ (انها) . وكذك ذكره في نيل الاوطار بغير إنها عن الجماعة الا البخارى. ( والجماعة في اصطلاحه أصحاب السكت السكت وأحمد ) (٣) رواه أحمد والبيهي عن ابن هم ، والطهرائى من ابن عباس مرفوط ، وعن ابن مسعود بنحوه . قال ابن طاهر : وقفه عليه أسح اه مناوى على الجماء الصغير (٣) وهو الذي رسمته السنة بان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم بحسها فيه . أما البدعي فليس بمباح حتى يمثل بسه .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٥) أي تجمله مرجومًا ، كما أن تعلق الحب بالرخصة المباحة بجعل للباح واجعًا

ياطلُ إلا ألائة (1) وكثير من أنواع الهومباح ، واللمب أيضاً مباح ، وقد دُم . فهـذاكلة يدل على أن المباح لا ينافى قصد الشارع لأحمد طرفيه على الخصوص دون الآخر . وذلك مما يدل على أن المباح ينعلق به الطلب فعلا وتركا على غير الجهات المنقدمة (7)

والجواب من وجهين: أحدهما إجمالي والآخر تفصيليّ

فالإجماليّ أن يقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوى الطرفين ، فكل ماترجّح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مبلطً . إما لأنه ليس يتباح حقيقة وإن أطلق عليه لغظ المباح ، وإما لأنه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج ، وقد يسلّم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة ،

وَأَمَا التفصيليّ فَإِنَّ المِسَاحِ ضَرِبَانِ: أحدها أَن يَكُون خادماً لأصل ضروريّ أوحاجيّ أو تكيليّ ؛ والثاني أن لايكون كذلك

فالأول قد يراعى من جهة ماهو خام له ، فيكون مطاوباً ومحبوباً فعله ؛ وذلك أن التمتم. بما أحل الله من المأكل ، والمشرب ، ونحوها ، مباح في نفسه ؛ و إياحته بالجزي<sup>(۲۷)</sup> . وهو خادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة ؛ مهرمأمور به من هذه الحبة ، ومعتبر وعجبوب من حيث هذا الكليّ المطلوب . فالأمر به

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة وصععه الحاكم

 <sup>(</sup>٢) أى الحارجة عنه الآتية بطريق الاستلزام. يعنى بل ذلك راجع لنفس المباح. ثلا
 تعلج هنا الاجوبة المديمة

<sup>(</sup>٣) يعني أنه باهتبار هذا المأكول بينه، وهذا الجزئ من اللبس والمترب بخصوصه، مباح . واعتبار أنه يخدم ضروريا وهو اقامة الحياة ـ وهى جهة كلية ـ يكون • طلويا ويؤسر به. لا من جهة خصوصيته بل من جهة كليته فلبس الأسمر آنيا من جهة كونه خوشاأو تفاسا أو خبرًا في وقت كمةا، بل من الوجهة العامة . ومنهمنا يجي، قوله تعالى: ( يأيها الرسل كلوا من الطبيات ) ( يأيها الذين آمنوا هوا من طبيات عاوزة اكم ) الى غير ذلك من صيخ الا وامس

راجع إلى حقيقته<sup>(۱)</sup> الكليّة ، لاإلى اعتباره الجزنّى . ومن هنا يصح كونه هديّة يليق فيها القبول دون الردّ ، لامن حيث هو جزنّى معين

والثاني إما أن يكون خادما لما تنقض أصلا من الأصول الثلاثة المتبرة ، أو لا يكون خادما لشيء ؟ كالطلاق (٢٠ ، فا نه ترك للحلال الذي هو خادم لكلّي إقامــة النسل في الوجود، وهو ضروريٌّ ، ولا قامة مطلق الألفــة والمعاشرة واشتباك المشائر بين الخلق، وهو ضروري أو حاجي أو مكلِّ لأحدهما. فإذا كان الطلاق مهذا النظر حَرماً لذلك المطاوب ونقضاً عليه ، كان مبغّضاً ، ولم يكن فعله أولى من تركه ، إلا لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله . وهو من حيث كان جزئيا في هذا الشخص ، وفي هذا الزمان ، مباح وحلال . وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنيا • وقد تَقدُّم • ولكن لمَّا كان الحلال فيما قد أيتناول فيَخرم ما هو ضروري كالدّ ين (٣) \_ على الكافر، \_ والتقوى \_ على العاصي ، \_كان من تلك الجهة مذموما . وكذلك اللهو واللمب والغراغ من كل شغل، إذا لم يكر في محظور، ولا يلزم عنه محظور، فهو مباح ؛ ولكنه مذموم ولم يرضه العلماء • بل كانوا يكرهون أن لا أبرى الرجل في إصلاح مماش، ولا في إصلاح معاد ؛ لأنه قطمُ زمان فها لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية • وفى القرآن : ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ ۚ مَرَّحًا ﴾ إذ يشير إلى هذا المعنى • وفى الحديث : «كلُّ لهوِ بأطلُّ إلاّ ثلاثةً» ويعنى بكونه باطلا أنه عبث غدم ما ينقض أصلاكليا وحاجيا آيضاكا سيقول (٣) قال المال واقتناءه حلال في ذاته ،ولكنه قد يكون فتنة تلحق الشخص فكون سببا في الكفر أو الاستمرار عليه وهذا في الكافر ، وقد يكون سبا في خرم التقوى وهدمها ، بالنسبة قلمسلم العاصى

الموافقات \_ م \_ ٩

أوكالعبث، ليس له فيه فائدة ولا نمرة تجنى . بخلاف اللمب مع الزوجة ، فإنه مباح بخسد م أمراضر وريا وهو النسل . وبخسلاف تأديب الغرس ، وكذلك اللمب بالسهام ، فأنهما بخدمان أصلا تكميلياً وهو الجباد ('' ، فلذلك استشفى هذه الثلاثة من اللهو الباطل ، وجميع هذا بيبن أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا النرك بخصوصه ('').

وهذا الجواب مبنى على أصل آخر ثابت فى الأحكام السكايفية فلنضعه هذا . وهي :

# المسألة الثانية

فيقال: إن الإباحة بحسب الكلية والجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواق. فالمباح يكون مباحا بالجزء ، مطاوبا بالكلّ على جهة النــدب ، أو الوجوب ، ومباحاً بالجزء ، منهيا عنه بالــكلّ على جهة الـكراهة ، أو المنع . فهذه أربعة أنسام

ُ فَالاَّ وَلَ كَالنَمْتَ مِالطَيِّبَاتِ (٢٣ من المَّاكل ، والمُشرب، والمُركَب، والملبس ــ ثمَّا سوى الواجب من ذلك ، والمندوب المطاوب في محاسن العبادات ، أو المكرود

(١) عده هنا من التكديليات وسيمده فى كتاب المناصد من الفروويات . ولا تمارض بين المنامين ، اذ لامافيم من جماه ضروريا في حال ، وتكديليا في حال ، فالأول فيها اذا ترتب على تركه عرج وفساد ، وفوت حياة دنيوية أو أخروية . والثاني فيها اذا دعت اليه حاجة كون كلة الاسلام هى العليا ، أو توقف عليه كف بعنى الاذى عن المسلمين

ُ (۷) هذه هي فائدة الاشكال والجوالبخته. ولم تستقد من أول المسألة ، ولا من الجدل الماضي كله وق الحقيقة قد أخذ من هنا تقييد الكلام السابق وتنقيحه وأنه لابد أن نزيد هذه الكلمةالوحزة ( يخصوصه )

(٣) أى أن التمتع بهذه الطبيات اذا لم يكن واحبيا (كما اذا اقتضته ضرورة مفظ الحباد أو وفت الله عاجد ولم الحبي ) ، ولا سندوبا (كما اذا كان داخلا فها هو من علمان العادات) ، ولا مكروها إذا أكان فيه اخلال بمعاسنها كالاسراف في بعض أحوالي سنوب علم التلائة \_ يكون مباحاً أحوالي التكون مباحاً بالجرد مندوبا بالكل . فلر تركه الناس جمياً واغلوا به لمكان مكروها . فيكون ضاه كليا معدوباليه ترماً

في محاسن العادات ، كالا سراف فهو مباح بالجزء . فلو ترك بعض الاوقات (١) مع القدرة عليه ، لكان جائزاً كما لو قعل . فلو ترك جاة لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه فني الحديث : ﴿ إِذَا أُوسِمَ اللهُ عليكُم فأو سعوا على على أغسكم ، و إِنَّ الله يحب أَن برى أثر نعمته على عبده (٣) » وقوله في الآخر حين حسن من هيئته : ﴿ أَلِيسِ هذا أَحسنَ (٣) ٢ » وقوله : ﴿ إِنَ الله جيل يحب الله عبل عب أَن يكون ثوبُه حسنا ولعله حسنة الجال (٤) » بعد قول الرجل : إِنَّ الرجل يجب أَن يكون ثوبُه حسنا ولعله حسنة وكثير من ذلك . وهكذا لو ترك الناس كأرم ذلك لكان مكروها

والشانى كالأكل ، والشرب ، ووطه الزوجات ، والبيع ، والشرا ، و ووجوه الاكتسابات الجائزة ، كقوله تعالى : ( وأحلَّ اللهُ البيعَ وحرَّم الرَّ بَا ) ( أُحِلَّ لَكِمْ صيدُ البحرِ وَطعامُ ) ( أُحِلَتْ لكم بَهيمةُ الإينَام) وكثير من ذلك . كل هذه الأشياء مباحة بالجزء ، أى إذا اختار أحد هذه الأشياء على ماسواهافذلك جائز ، أو تركها الرجل في بعض الاحوال أو الأزمان ، أو تركها بعض الناس (\*) لم يقدح ذلك ، فاد فرضنا ترك الناس كلهم ذلك ، لكان تركا

<sup>(</sup>۱) متتناه مع ساقالاحادث أنه مباح بالجزء مندوب بالكل في حتى الشغس الواحد بينه . وقوله بعد لو تركه الناس جيبيا لكان تكروها يتنفى أن طلبه كما ثمي لو تام به البعض سلط من الباقي . ولو كان قادرا عليه ظم يلمله راسا لم يكن مكروها ولمل الاول هو الممول عليه . ويشهدله قوله في الثانى: اذا اختار أحدها ، أو تركها الرجل في بعض الاحيال أو تركها بعض الناس

<sup>(</sup>۲) الجرد الأول من الحسديت رواه البخارى عن أبي هريرة ، والجزء الأخير أخرجه الترمدي والحاكم

مدى والحالم (٣) أخرجه مالك بلفظ «أليس هذا خيراً ؟»

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم وابو داود والترمذي ـ وقد وردت هذه الجلة :( ان اقة جيل يحب الجال) مستقلة، من طرق أخرى

<sup>(</sup>ه) هذا في قبر الاكل والشرب «ثلا . أما ما فلا . بل الذي يجرى فيها قوله تركما في بعض الاحوان. فقوله فلو فرمننا ترك الناس كلهم بينى أو فرمننا ترك الشيغس لمثل الاكسل والشرب دائما وكليا لمكان الخ فهو معكونه ذكر أحوالا كثيرة اكتبى للمتزاض

لما هو من الضروريات المأمور بها . فكان الدخول فها واجبا بالكل

والثالث كالتنزّه(1) في البسانين ، وسماع تغريد الحام ، والنماء المباح ، والناء المباح ، والناء المباح ، والنام بالحام أو غيرها . فقتل هذا مباح بالحزه . فإذا نعل يومًا ما ، أو في حالة ما ، فلا حرج فيه . فإن فعل دائماً كان مكروها ، ونسب فاعلم الله قلم المتال ، و إلى خلاف محاسن العادات ، و إلى الإسراف في فعل ذائها الماح

والرابع كالمـاحات التي تقدح في العدالة المداومةُ علمها و إن كانت مباحة . فا تبها لا تقدح إلا بسد أن يعد صاحبها خارجا عن هيئات أهل العدالة . وأجرى صاحبها مجرى الفسكاق، و إن لم يكن كذلك . وماذلك إلا الذنب اقترفه شرعا . وقد قال الغزالى : إن المداومة على المباح قد تصيّره صفيرة ، كما أن المداومة على الصغيرة تصيّرها كبيرة . ومن هنا قيل : لا صفيرة مع الإصرار .

#### منظر فصل <sup>مهير.</sup>

إذا كان الفعل مندويا بالجزء كان واجباً بالكل (\*\*) عالاً ذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجاعة، وصلاة العيدين ، وصدقة النطوع، والنكاح ، والوتر ، والفجر ، والعمرة ، وسائر النوافل الرواتب.

الترك في بعضها فقط، مسع احتباره عموم الحسكم لما بنى من وجوء الافتراش. وعكن أن يقال نظيره في القسم الاول.

فَــكا"نه قال في القسمين: ولو فرضنا ترك الشخص دائماً وكلياً لمكان تاركا للمندوب في الاول، وقواجه في الثاني فيها يكون فيه ذلك كالا كل والشرب

<sup>(</sup>١) لى هذا القسم والذي يعده . جنل الكلام في الشغص الواحد جزئيا وكليا -فتنبه ( ٧ ) الما كماتياكالأذان واقامة الجماعة والما عينياً كباقى الأمثلة الا ما يأتي بعد من والسكاح فوجوبه الكفائي بقدرمايشجتيءنه مقصود الشارع

فأمها مندوب إليها بالجزء . ولو فرض تركها جملة لجرّ التارك لها . ألا ترى أن قى الأذا إظهاراً لشمائر الإسلام \* ولذلك يستحق أهل المصر الفتال إذا ترك في ركة المحرّ عن المسلام المحالة الحامة من داوم على تركها بحرّ عاد السول عليه السلام من داوم على تركها الجاعة فهم أن يحرق عليمه بيوتهم ؟ كما كان عليه السلام لا يغنى ما فيه حمل هو مقصود الشارع ، من تكذير الفسل ، وإيقاء النوع الا يضلى ما فيه مما هو مقصود الشارع ، من تكذير الفسل ، وإيقاء النوع الإنساق ، وما أشبه ذلك . فالترك لها حالة مؤتمر في أوضاع الدين إذا كان

## حفاؤتر فصل هجيب

إذا كان الامل مكروها بالجزء كان بمنوها بالحكل و كاللهب بالشهر مقامرة . وسماع الله المكرو . فإن مثل هذه الأشياء المشروب والسّمر و بنير مقامرة . وسماع اللغناء المكرو . فإن مثل هذه الأشياء عدالته . وذلك (11 دليل على المنع بناءعي أصل الغزالي (11 . فإل محمد بن عبد المحكم في اللهب بالمترد والشطرنج : إن كان يُمكنر منه حتى يَشفَله عن الجاعة لم تقبل شهادته ، وكذلك اللهب الذي يخرج به عن هيئة أهل المرومة ، والمعلول النهم لغير عذر ، وما أشبه ذلك

#### 

أما الواجب إن تلنا إنه مرادف للفرض ، فإنه لا بد أن يكون

<sup>(</sup>١) وذلك أي قدح المداومة على المكروهات فى المدالة ،"واغراج صاحبها عن أهل الشهادة دليل على أنه اقترف ذنبا

<sup>(</sup>٣) وهو أن المداومة على المباح قد تصيره صنيرة بل هذا أولى من المداومة على بعض المساحات

واجيًا بالكل والجزء فإن العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئى. وإذا كان واجبًا بالجزء فهو كذلك بالكل من بابأولى. ولكن هل يختلف حكه بحسب الكلية والجزئية أم لا ؟

أما بحسب الجواز (1) فذلك ظاهر ؛ فأينه إذا كانت هـ نده الظهر المميّنة فرضاً على المكاف يأتم بتركها ، ويُمدّ مرتكب كبيرة ، فينفنّد عليه الوعيد يسبيها إلا أن يعفق الله ، فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك . وكذلك القاتل عمداً إذا فعل ذلك مرة ، مع من كثر ذلك منه وداوم عليه ، وما أشبه ذلك . فإنّ المنسدة بالمداومة أعظم منه في غيرها .

وأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضى ذلك ؛ كقوله عليه السلام فى تارك الجمعة : « مَن تركيّ إلجمة قلات مرات طبع الله عليه السلام فى تارك الجمعة : « مَن تركيّ الله على الله عليه الله على المحديث الآخ : «من تركيّ (٢٠) استخفافاً بحقياً الو تهاوناً (٤٠) مع أنه لو تركياً (١٠) غنارا غير منهاون ولاستخف ، لكان تاركا للفرض ؛ فإنما من الله عنارك الفرض ؛ فإنما (١٠) في حواز ذلك وانكان وقوعه شرعا ، وإنى مقابه وهوالوفوع بالله ل و وله وأما

بحسب الوقوع (سوع) رواية أصحاب السنن كما في التيسير . دمن ترك ثلاث خم تهاونا بها طبع افة على قليه » ورواه في الترغيب بلفظ التيسير عن أصحاب السنن وابن مامه وابن خريمة وابن حبان في صعيحها والماكم وقال صعيم على شرط مسلم . وفي رواية عن احمد باسناد حسن ، والماكم وقال صحيح الاسناد : (من ترك المجملة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع أفقه على

قلبه ) . وهناك روآبات أخرى تختلف فى كثير من الالالفاظ وقيس منها ماهنا " (٣) ذكر الحديث بهذه الروآبة - على مافيها - ليفيد ان الشارع رتب على تكراو التم مارتبه على الترك تهاونا واستعفاظ ، ولايخفى عظم جرم الاستعفاف فعل على ان جرية المستكراو الصحيد من جريمة المرة الواحدة . ولا يخفى عليسك حكمة ذلك طان تمكراو الترك المستحدة من وان لم يشعر بالبال ، الاأنه في الواقع لابد أن يكون مركوزا في نفس الشخص الذي يمكرو منه المؤلف لا المسبالحقيقي التمكرات المناف هو إسبالحقيقي التمكرات المناف المناف على المناف عليها طبع المناف المنها بهذه الالعاظ لم تنف عليها في التيمير من ترك ثلاث جم تهاونا بأطبع المناف طبها بهذه الالعاظ لم تنف عليها في على قلب

(ه) أي مرة واحدة لكان ناوكا الفرض أي ولم يرتب عليه الطبع على الغلب

قال ذلك لأن مرات أولى فى التحريم ؛ وكذلك (١) لو تركما قصداً للاستخناف والتهاون . وانبنى على ذلك فى الفقه أن من تركما ثلاث مرات من غير عـ فر ، لم تجبز شهادته ، قاله سحنون ، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : إذ تركما مراراً لغير عفر لم تجبز شهادته ، قاله سحنون (١) ، وكذلك يقول الفقهاء فيمن ارتكب إثماً ولم يكثر منه ذلك : إنه لا يقدح في شهادته إذا لم يكن كبيرة ، فإن تمادى وأكثر منه كان قادعاً في شهادته ، وصار فى عداد من كمل كبيرة ، فيان بماء على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ،

وأما إن قلنا: إن الواجب ليس بمرادف الغرض ، فقد يطرد فيه ماتقد م، فيقال: إن الواجب إذا كان واجباً بالجزء كان فرضاً بالكل (٩) لا مانع بمنع من ذلك . فانظر فيه وفي أمثلته منزلا على مذهب الحنفية . وعلى هذه الطريقة يستنب النعيم فيقال في الفرض (٤) : إنه يختلف بحسب الكل والجزء ، كا تقدم بيانه أول الفصل . وهكذا القول في المضوعات أنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء ، و إن عدّت في الحكم في مرتبة واحدة وقتاً ما ، أو في حالة ما ، فلا تكون كذلك في أحوال أخر ، بل يختلف الحكم فيها ؛ كالكذب من غير عذر . وسائر الصغائر ، مع المداومة عليها ؛ فإن المداومة لها تأثير في خير عدند . وسائر الصفائر ، مع المداومة عليها ؛ فإن المداومة لها تأثير في كرما . وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة : فليست

<sup>(</sup>١) لمل صوابه (كما) ويكون بيانا لحكمة ذكر الحديث الثاني

<sup>(</sup>٢) أنظر مامين اعادته منا ؟ فلمل منا تحريفا

<sup>(</sup>γ) اى فيتزالاً اجب «زله المندوب لم سبق ، ويكون جزئ واجبا وعيد فرضا . بل يكون هذا أولى من المندوب . وعليه لا يخرج الواجب من الطريقة الق عرصت والمندوبوالكروء والمباح ، واستلافها جزئيا عنهما كليا ، وأخذ السكليّ حكم آخر من الاحكام الحسة عمر ما كان ل الجزئ

من البرى . (٤) أى أيناكما قبل فى الواجب والانسام قبله ، لكن بالطريقة التي ذكر ما ومذاللفسل وان جرية التكرار أكبر من الترك ومكذا عما سبق له . لا أنه يأخف لقبا آخر من ألتاب لا يكتم الحسة لم يكن له قبلا في الجرية . ومنه يقال في الحرام

سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه ، ولا سرقة النصاب كسرقة نصفه ، والناك عدوا سرقة تصف ، والناك عدوا سرقة النه ، والناك عدوا سرقة النه ، والتطافيف بحية ، من باب الصفائر .. مع أن السرقة معدودة من المكبائر .. وقد قال النزالي : قال أيتصور الهجوم على الكبيرة بعتة ، من غير سواين ولواسق من جهة الصفائر .. قال .. ولو تصورت كبيرة وحدها بعنة ، ولم يتمقوعود ، إيها ، وما كان العالم على المجموع ، واظب عليها عموه

## حفاتي فصل يجها

هـد! وجهُ من النظر مبنىّ على أن الأفعال كآيا نختلف أحكامها بالـكلّية والجزئية من غيراً تفاق (1)

ولمد ع أن يد عي اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية . أما في المباح فشل قتل كل مؤذ ، والعمل بالقراض ، والمساقاة ، وشرا ، العربة ، والاستراحة بعد التعب ، حيث لايكون ذلك متوجه الطلب ، والتداوى إن قبل إنه وبلح و فإن هذه الاشياء إذا فعلت داعًا أو تركت داعًا ، لايلزم من فعلمها ولا من تركها إنم ، ولا كراهة ، ولا ندب ، ولا وجوب . وكذلك لو يوك الناس كأيم ذلك اختيارا ، فهو كا لو فساده كليم . وأما في المندوب ، فكالتداوى إن قبل بالندب فيه بالقوله عليه السلام : « تداوة الألا) ، وكالإحسان في قتل الدواب المؤذية ؛ لقوله : « إذا قتلم فأحد عزا القتران على هذه على مقد وقوله بلد المناب المؤدية عليه المادم : « تداوة الألا) ، فإن همذه في قتل الدواب المؤدية ، في أو الحراد الناعدة ، ويقول بل قد يحتوى عكم الكلية المؤدية الله من المراد الناعدة ، ويقول بل قد يحتوى عكم الكلية المؤدية المؤدية المناب المؤدية المناب المؤدية المناب المؤدية المناب المؤدية المناب المؤدية المؤدية المناب المؤدية المؤدية المناب المؤدية المؤدية المناب المؤدية المؤدية

والجزئية . وذلك في مثل الأمثاق في كرما ووجدها في كل نوع من أنواع الامكام الحقمة (٢) بعض حديث أخرجه أبوداود عن أبيالدرداء وهي اتفته قال قال وسول الله صلى انه عليه وسلم (أن الله تعالى أثول الدواء والداء ، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووابحرام) (٣) بعض حديث أخرجه الحمدة الا البغاري . ولفظه كما في التيسير : (إن الله تعالى

ربر الاحسان على كل شيء . فاذا تناتم فاحسنوا الفتلة ، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ، ولبحد أحدكم شفرته ولبرح ذبيعته ) الأمور لو تركب الإنسان دامًا لم يكن مكروها (() ولا ممنوعاً. وكذلك لو ضلها دامًا. وأماً في المكروه، فنسل قتل النمل إذا لم تؤذ ، والاستجار بالحكمة والعظم وغيرها مما ينتي ، إلا أن فيه تلوينا أوحقًا للجن . فليس النهى عن ذلك نهى تحريم ، ولا نبت أن فاصل ذلك دائما يحرّج به ولا يؤتم ، وكذلك البول في المجحر م واختنات الأسقية في الشرب . وأمثال ذلك كتيرة ، وأما في الواجب والحرم مظاهر أيضا التساوى ؛ فإن الحدود وضعت على التساوى : فالشارب للخمر مائة مرة كشاربها مرة واحدة وقائف الواحد (() كقاذف الجاعة ؟ وقاتل نفس واحدة كقائل مائة نفس في إقامة الحدود عليهم ؛ وكذلك تارك صلاة واحدة مم المديم الترك ؛ وما أشبه ذلك .

وأيضا فقد نص الغزالى على أن الغيبة ، أو ساعبا، والتجسس ، وسو الناق ، ومرك الأمر بالمروف والنهى عن المذكر ، وأكل الشهات ، وسب الولد والغدام ، وضربهما بحكم الغضب زائدا على معد المصلحة ، وإكرام السلاطين الظلمة ، والتكاسل عن تعليم الأهمل والولد ما يحتاجون إليه من أمر الدين ، جار دوا مها مجرى الفلتات في غيرها ؛ لا تها غالبة في الناس على الخصوص ، كأكانت الفلتات في غيرها غالبة ، فلا يقدح في المدالة دوامها كا لا تقدح فيها الفلتات ، فإذا ثبت هذا استقامت الدعوى في أن الأحكام قد تستوى، في ان الأحكام قد تستوى،

و لصاحب النظر الأوَّل أن يجيب بأنَّ ما استشهد به على الاستواء محتمل:

<sup>(</sup>۱) المبارى على ما تقدم أن يقول لم يكن ممنوعا، وأيضا فالذي تراد ننيه مناأنكون واجية بالسكل أي يكون تركما دائما ممنوعا على وزان ماتقدم. اماكونه ليس مكروها فن جهة أن ضد المندوب المسكروه (۲) تراجع هذه الامكام في الغروع

أما الأول فإن الكلى والجزئ يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكتفين و ودليل ذاك أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك في قدل كل مؤذ بالسبة إلى آحاد الناس خف الخطب ؛ فلو فرضنا بمالو الناس كلهم على النرك ، داخلهم الحرج مرب وجوه عدة ، والشرع طالب لدفع الحرج قعلماً ، فسار الترك منه عنه نعى كراهة إن لم يكن أشد ، فيكون الغمل إذا مندويا بالكل إن لم نقل واجباً ، وهكذا العمل بالتراض وما ذكر مد ، فلا استواء إذا بين المكلى والجزئي فيه ، وبحسبك في المسألة أن الناس لو تمالئوا على الترك للككان ذريعة إلى همه مملم شرعى ، وناهيك به ، فع قديسبق ذلك النظر (١) إذا تناوب ما بين الكلى والجزئي ؟ وأما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم ، ومناه خذا النظر جار في المندوب والمكروه .

وأماً ماذكره فى الواجب والمحرّم فنسير وارد ؛ فإنّ اختلاف الأحكام فى الحدود ظاهر وان اتفقت فى بعض . وما ذكره الغزالى فلا يسلم ، بناء على هذه المقاعدة (١٣) . و إنّ سُلمَ فنى المدالة وحدها لمعارض راجح . وهو أنّـه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت المعالة ، فتعذرت الشهادة

# ۔﴿ نصل ﴾۔

اذا تقرّر تصوير الحكلية والجزئيّة في الأحكام الحسة ، فقد يُطلب الدليل على محتمها . والأمر فيها واضح مع تأمّل ماتقدّم في اثناء التقرير . بل

(۱) أى نظر الانتفاق في الحكم بين الكلى والجزئى في هذه المسائل اذا كان السكلى قليل الشمول ضيف العموم . فريمياً يقال ان الشيخس الواحد لو ترك قتل المؤذى أوالسمل بالقراض أو المساقاة طول سيانه لما خرج عن حكم المياح . وكخذا يقال في الباق . أما اذا تسم العموم فإن الحكم لا يتفق ولا يخفي عليك أنه تسليم في شيء مما يومن القاعدة العالمة السكية التي قروها أول الفصل

(٢) وهي اختلاف مراتب الممنوعات بالكلية والجزئية كا سبق

هى فى اعتبار الشريمة بالغة مبلغ القطع، لمن استقرأ الشريعة فى مواردها ومصادرها ؛ ولكن إن طلب مزيداً فى طأنينة القلب، وانشراح الصدر، فَكُمَلُ عَلى ذلك ُجُمِل:

منها ما تقدّمت الإسارة اليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان ، ثما لا يُسان ، ثما لا يُسان ، ثما لا يُحرّ به لو لم يداوم عليه . وهو أصل متفق عليه بين العلماء في الجلة . ولولا أن للمداومة تأثيراً ، لم يصح لم التفرقة بين المداوم عليه وما لم يُداوم عليه أشد الافسال ، لكنهم اعتبروا ذلك . فعل على التفرقة ، وأن المداوم عليه أشد وأحرى منه إذا لم يداوم عليه . وهو معنى ماتقدم تقريره في الكلية والجزئية وهذا المسلك لمن اعتبره كاف

ومنها أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المسالح باتفاق ، و وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المستبرة على السكايات ، دور الجزئيات ، إذ مجارى المعادات كذلك جوت الأحكام فيها . ولولا أن الجزئيات أضعتُ شأناً في الاعتبار كما صح ذلك . بل لولا ذلك لم تجر السكايات على حكم الاطراد على المخلس المنابات على محم الاطراد على المغالم بالشهادة ، وقبول خبر الواحد ، مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد ، كن الغالب الصدق . فأجريت الأحكام السكلية على ماهو الغالب ، حنظاً على السكايات . ولو اعتبات الجزئيات لم يكن بينها فرق ، ولامتنع الحسكم الإيمان والمات . ولي محمد منه منه الموائل الغلط في ذلك الغلن . ولم محمد عنه الوائل الغلط في ذلك الغلن . وما ذلك إلا الغلل . وما ذلك إلا الغلل . وما ذلك إلى الغلل . وما ذلك إلى الغلل . منه الوائد . وهو ذليل على صحة اختلاف الغلم الغلاف .

<sup>(</sup>۱) وان كان هذا في احكام وضية لا الأحكام الحمدة التكليفية التي السكلام نيها . لا ن الشهادة وقبولها من الاحكام الوضية الم . الا أن يقال ان مجارى العادات تدخلها الاحكام الشكليفية أيضا . وأن ترى أن هذه الاداة الخلافة انما تدل على مجرد أصل الاختلاف بين الفيل الواحد كلا وجروا ، (ولكن مل ذلك مطرود ولى كل الاحكام الحمدة كما هي) أصل الدعوى أوفى بعضها نقط اه؟

الواحد بحسب السكاية والجزئية ، وأنَّ شأن الجزئيَّة أحف

ومنها مأجاء في الحذر من زَلَّة العالم في علمه أو علد إذا لم تتمد لغيره و في حكم زلة غير العالم، فإ يزد فيها على غيره. فإن تمدت إلى غيره اختلف حكها ، وما ذلك إلا لكومها جزئية إذا اختصت به ولم تنمد الى غيره . فإن تمدت صارت كاية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الغمل ، أو على مقنضي القول ، فصارت عند الاتباع عظيمة جداً ، ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها به . وبجرى مجراء كل من عمل عملا فاقتُدى به فيه : إن صالحاً فضائح ، وإن طالحاً فطائح . وفيه جاه : « من سن سنة حديثة أو سيئة » (۱) به فضائح ، وإن طالحاً فطائح . وقد عمل علا ابن آدم الأول كفل منها إلا أنه أول من سن سنة القالم كبيرة لهذا السبب ، وإن كانت في نفسها صغيرة ، والأدلة على هدا الأصل تبلغ القطم على كثرتها ، وهى نفسها صغيرة ، والأدلة على هدا الأصل تبلغ القطم على كثرتها ، وهى وهو المطلوب

# المسألة الثالثة

المباح يطلق بإطلاقين : أحــدهما من حيث هو مخير فيــه بين الفمل والترك .و الآخر من حيث يقال : لاحرج فيــه . وعلى الجلة ، فهو على أربعة أقسام :

<sup>(</sup>۱) اشارة الى الحديث المشهور الذى الحرجه مسلم و النسائى وافظه كما فى الايسير : ( من سن فى الاسلام سنة حسنة فسل بها بعده كتب له عثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء . ومن سن سنة سيئة فسل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بهاولا ينقس من أوزارهم شيء )

<sup>(</sup> ٣/ الحديث رواء في التبدير عن الحمدة الا أما داود بلفظ: ( وليس من نفس تقتل ظلها الغ):ولفظ الترمدي (وامامن نفس تقتل ...) وهكدا اوردد المؤلف في المسطة الثاملة في مبعث السبب ولفظ البغاري(لا تقتل نفس...)وهي الواية التي ذكر المؤلف ضوئها هنا بزيادة أن وتفديم نفس.

(أحدها) أن يكون خادماً لأمرٍ مطلوبِ الغسل . (والثانى) أن يكون خادماً لأمرٍ مطلوبِ الترك . (والثالث<sup>(۱)</sup>) أن يكونخادماً لحجّهرِ فيه . (والرابع) أن لايكون فيه شيء من ذلك

فأماً الأوّل فهو المباح بالجزء، المطاوبُ الغسلِ بالكلّ . وأمّا النانى فهو المباح بالجزء، المطاوب الترك بالكلّ ، يمنى أنّ المداومة عليه منهى عنها.وأمّا الناك والرابع فراجمان إلى هذا القسم الثانى

ومعنى هذه الجلة أنّ المباح - كما مرّ - يُمتبر بما يكون خادماً له إن كان خادما ، والخلمعة هذا (٢) قد تكون في طرف النرك ؟ كترك الدوام (٢) على النزّ ، في البساتين ، وساع تفريد الحام ، والفيناء المباح ، فإن ذلك هوالمطلوب (١٠) . و قد تكون في طرف الفعل ؟ كالاستمتاع بالحلال من العلّمبات . فإن الدوام فيه

(۱) ستعرف أنه على ما قرر. لا يكونهذا التقسيم ظاهرا فلا يتأتى وجودالناك والمراج (۲) أى فى موضوع المباح قد تكون فى طرف الترك ، وقد تكون فى طرف اللعل ، أى الله والمواقع الماض الماض فى المحتب الا ولى والثانى ، وإن اقتصر فى المجتبل على جانب الترك فى القدم المائية ، وكان المحافظة على منذا المهم أن يقال: ترك سيام المنتاء جزئيا عادم لتوك الهود والسكل من المهو المواقع المحتب ال

ويحتش أن يكون قوله منسأ أى في خصوص مطلوب الفسل كيا فانه يكون بالترك كتال النناء وبالفمل كمثال الاستمتاع بالطيبات. وربما رشع هذا الاستمال قوله بعد المثال الأول : فان ذلك هو المطلوب

(٣) لو قال كثرك التنزء في البسانين وساع تغريد الحام فانه مباح خادم لترك الدوام على التنزه وهو المطلوب ، لسكان جاريا مع بيانه بعد في طرف النمل ولظهر غرمته من أن مطلوب الفمل كما يخدمه الفمل يخدمه الترك أذا أجر يناكلامه على الاحتمال النساني الذي أشر فا اليه

(٤) لأنه يخدم كليا مطلوبا هو اقامة الحياة

بحسب الا مكان من غير سرف معطاوب من حيث هو خادم لطاوب وهو أصل المصرور إلى الم مكان من غير سرف معطاوب أو المراخ المرور إلى المشادم المراح المرا

وتلخَّى أن كل مباح ليس بمباح باطلاق ؛ و إنما هو مباح بالجزء خاصة ؛ وأما بالككلّ فهو إما معالوب الفعل ، أو معالوب النرك . فان قيل : أفلا يكون هذا التقرير نقضا لما تقدم من أنّ المباح هو المتساوى الطرفين الخالجواب أن لا ي

<sup>(</sup>١) هو اقاسة الحياة

<sup>(</sup>۲) اى دول جزئيه خادم أى فالمطاوب الترك كليا يخدمه دول المباح . وعنى ما قررنا اولا قد يخدمه ايينا أى يجتنه وبيين على حصوله ترك المماح وذلك كريزالاستمناع بالمباح كليا فانه مطاوب الترك و يخدمه مباحاهله وترك الاستمناع بها جزئيسا وال كان قسد اقتصر على يان خسنه جاب اللمل كا اهرنا اليه

<sup>(</sup>٣)قال الاشتغال باللمبو الجزئى يتكون منه ومن جزئيات المهو أمثناله فرانع من الاشتغال بالفهروريات فالعمو الجزئى خادم قلمو السكلي الذي يضاد الفهروريات

<sup>(</sup>غ)أى مخيرفيه مداإذا كان المحدوم المحدوف جزئيا كالشي المباح النناء مثلا. فلا يناقي أنه يأخذ وهو كلى مثلاً من الاحكام الباقية غير المباح كا سبق ديهذا يمكن تصوير مباح خادم فحير ، لمكن قوله بعده : (والتدم التال مثله لاء خادم فحير كلى . وقوله : (والرابم ويكون فوق في أول للمبائة : (والتالك أن يكون خادما فحير نبي أن كلى . وقوله : (والرابم الايكون خادما لهي من ذلك ) أى أنه مباح لا يخدم كيا مطاقا ، أولا يحتم مما بالمسائل أو لا يحتم مما من التاهدة التي أحميه في المبائل في المبائل أو مطاب النزل ؛ ودلا يختى عليك أن هذا التنسم بهذا المبل لا يستقيم مما من التاهدة التي أحميه في أدنها وهي أن المباخ بالمبرد لا بد أن يأخذ حكم أخر إذا نظر اليما يحكيا . مكين لا حكم أخر إذا نظر اليما يحكيا أن ميمان والمبائل هو سكمه . وما يخدم أنهي المبلخ بالمبلخ على المبلخ بالمبلخ بالمبلخ على المبلخ بالمبلخ المبائل مو سكمه . وما يخدم أنهم المبلخ بالترك بالتكل هو سكمه . وقال مطابح بالترك بالمبلخ وكان التاحام المبلخ بالمبلخ المبلخ بالمبلخ المبلخ المبلخ بالمبلخ المبلخ بالمبلخ المبلخ ال

لأن ذلك الذى تقدّم ، هو من حيث النظر اليه فى نفسه ، من غبر اعتبار أمر خارج وهدا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه ، وإذا نظرت خارج وهدا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه ، وإذا نظرت اليه بحسب اليه في المست ، فهو المدى بالمطاوب بالكل (١٠). فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن مثلا مباح اللبس ، قد استوى فى نظر الشرع فعله وتركه ، فلا قصد له فى أحد الأمرين . وهذا معقول وقع بهذا الاعتبار المقتصر به عى ذات المباح من حيث هو كذلك . وهو من جهة ماهو وقاية للحر والبرد ، وموار للسوأة ، وجال فى النظر مطاوب القمل . وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب الممين ، ولا بهذا الوقت المعين ، فهذا الثوب الممين ،

### · المسال الرابعة

إذا قيــل فى المباح: إنّـه لاحرج فيهــ وذلك فى أحــد الإطلاقين المذكورين\_ فليس بداخل تحت التخييريين الفعل والترك؛ لوجوه

(أحدها) أنّا إنّما فرقنا بيتهما بمــد فهمنا من الشريعة القصد الى التفرقة :

فالقسم المطاوب الفعل بالكلّ هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والتراثيع كقوله تعالى : ( نِسَاوُ كُمْ حَوْثُ كُكُمْ فَأَتُوا حَرْ تَكُمْ أَنَى شِشْمَ ) ، وقوله : ( وكُمالاً منها رَعَما كَميْتُ شَدْمُ ) ، وقوله : ( وكُمالاً منها حيثُ شَدِّم وَ عَمالاً ) ، والآية الأخرى في معناها • فهذا تخيير ( ) بعن مثلاً والما فالنظر البه بالأمور الحارجية بجعله اما من ها وأما من السمى بالمطلوب الترك بالمثل بالعزاج انتعام في الهو . وبالجلة فهذه الممالة لم تقرر قاعدة وأصلا ذائد على بالمطلوب الترك بالمثل المترق . وفائد ايشاح لمك فهم منابرة حكم الكل للجرق . وفائد باعتار منابط هو الحدمة : فا يخدمه الممرق يأخذ هو حكمه . فيقال فها بخدم المطلوب مطلوب بالكل ، وكان يمكنه أدماجها في أثناء ما تتابيا في التناب عالم التناب عالم المنابع الترك بالكل . وكان يمكنه أدماجها في أثناء ما تتابيا عالمات

حقيقة . وأيضاً فالأمر فى المُطلقات إذا كان الأمر للإباحة يقتضى التخيير حقيقة ؛ كقرله تعالى : (وإذا حَلَلَتُمْ قَاصُطَادُوا ) ( فَإِذَا قُضِيَت الصَّلَاةُ فَانْشُمْرُوا فى الأرض وابْنَفُوا من فَعْل الله ) (كُلُّوا مِن طَبِّبَات مارزَقَنْنَاكُم .) وما أشبه ذلك . فإن إطلاقه مع أنه يكون على وجوه ـ واضح " فى التخيير فى تلك الوجوء إلا ماقام الدليل على خروجه عن ذلك

وأماً القدم المطلوب الترك بالكلّ ، ولا نعلم في الشريعة مايدل على حقيقة التخيير فيه نعماً على جه عن التخيير فيه نعماً على موصكوت عنه ، أو مشار إلى بعضه بمبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح و كتسمية الدنيا لعباً ولهوا ، في معرض الذم لمن ركن اليها و فأيناً أمشهرة بأن اللهو غير مخير فيه ، وجاه : ( و إذا راً و تجاركاً أو لهواً انفضوا إليها ) وهوالطبل أو مافي معناه ، وقال تعالى : ( ومن الناس من يشترى كهو الحديث ) ، وما تقدم من قول بعض الصحابة : حد تنا ياصول الله حين ماوا منة فأثرل الله عز وجل : ( الله تزرل أحسن الحديث ) ، ياصول الله حين ماوا منة فأثرل الله عز وجل : ( الله تزرل أحسن الحديث ) ما التخيير في الفالب . فإذا ورد في الشرع بمض هذه الأمور مقدرة (١٠) وأوكان فيهى المديث الموج على معنى الحديث الموج على معنى الحديث المديث المناحث عنه فهو عفوه أي بما عنى عنه وهذا على معنى الحديث المديث المديث المديث المناحث عنه فهو عفوه أي بما عنى عنه وهذا

<sup>(</sup>١) تقدم في آخر المسألة الاولى

<sup>(</sup>٣) اى بحال مخصوصة كما ورد: (أطنوا هذا النكاح واخربوا عليه بالدفوف) وكما ورد ق سؤاله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حضرت زواج الجاربة الانصارية (أما كان ممكم لهو ؟ نان الانصار يمجيهم الهو .)

<sup>(</sup>٣) كما ورد في لعب الحبشة في السجد يوء العبد

إنما يعبّر به في العادة، إشعاراً بأنَّ فيه ما يُعفي عنه أو ماهو مظنَّة. عنه • أو هو مظنّة اذلك فها تجرى به العادات

وحاصل الفرق أنّ الواحد (١) صريح في رفع الإ مجوالج ناح ، و إن كان قد (٢) يلزمه الإذن في الفعل والترك إن قيل به؛ إلَّا أنَّ قصد اللفظ فيه نفي الابْم خاصَّة . وأما الا ذن فمن باب مالا يتم<sup>(٣)</sup> الواجب إلاَّ به ، أو من باب (الأمر بالشيء هل عو نهي عن ضد، أم لا ) (والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحمد أضداده أم لا ) والآخر صريح في نفس التخيير ، و إن كان قد يازمه نفي الحرج عن الفعل؛ فقصد اللفظ فيه التخيير، خاصّة. وأمّا رفع الحرج فن تلك الأبواب. والدليل عليه أن رفع الجناح (١) قد يكون مع الواجب كقوله تعالى : (فلا مجناح عليه أنْ يَطَوَّفَ بهما ، وقد يكون مع مخالفة المندوب كقوله : (إلاَّ مَنْ أَكْرُهُ وقلُبه مطَّهَ نَنَّ بِالْإِيمان (°°) ، فلو كان و فع الجناح يستاز مالتخيير في الفعل والترك ، لم يصح مم الواجب، ولا مع مخالنة المندوب، وليس كذلك التخيير المصرّح به ؛ فا نَّه لايصحّ مع كون الفصل واجبًّا دون النرك، ولا مندوبًّا و بالعكس

 <sup>(</sup>١) أي من مذين الاطلاقين العباح وهو مالا حرج فيه
 (٢) أى وقد لا يلرمه الاذن فيهما كما سبأتى له أنه يكون مع مخالف المندوب ومسح

 <sup>(</sup>٣) أى شبيه بهذه الأبواب وقريب من طريقها لا أنه منها حقيقة كما هوظاهر
 (٤) أى على هذا الفرق بين الاطلانين هذا أظهر الادلة الشلاة وأن كال لا يطانى عليه لفظ الماح حتى يدرح في هذا القسم فالاستدلال من حيث ان كامة رفسع الجناح عامــة ولَّا

<sup>(</sup>٥) لبِس ق إلاَّ يَهُ النظ رفع الجناح ، وَلَكُن فيها مايفهم . ولذلك أدرجها مها فيمه رفع الجناح مَمَّ أنه خلاف المُندوب . وسيذَكرق الدليل الثاني انظ التخيير ولفظ رفع المرج فلا . شوهمين أن كلامه قاصر هناك على ما فيه الفيظان ، بل غرضه الفظالدال على التخدير، وكذا الفيظ الدال على وفع الحرج ، ولو لم يكن بصارة التخير ولا بسارة الحرج

الموافقات م ١٠

﴿ والثانى ﴾ أنّ لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن فى طرقى الفعل والترك ، وأنهما على سواء فى قصد . • ورفع الحرج مكوت عنه • وأما انظاره الجناح ، ففهومه قصد الشارع إلى رفع الحرج فى الفعل إن وقع من المكان • وبقى الإذن فى ذلك الفعل مسكوتاً عنه • فيمكن أن يكون مقصوداً له ، لكن بالقصاء الثانى يمكا فى الرُّخص و فا نها راحة إلى رفع الحرج ، كما سيأتى بيانه إن شاء الله • فللصرح به فى أحدها ولكر عنه فى الأخرج فيه » . فلا يؤخذ منه حكم الاباحة و إذ قد يكون كذلك ، وقد يكون مكروها أن في فإن المسكو وه بعد الوقوع الحرج فيه • فليتفقد هذا في الادرة أنه فلينفقد هذا

ورانو به الثالث بما يدل على أنّ مالا حرج فيه غير غير فيه على الإطلاق إنه المدير فيه لمآكان هو الخادم المطلوب الغمل ، صار خاد على عنى محض اتباع الموي ؛ بن اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالتصد الثانى ، فصار الداخل فيه داخلا تحت الطالب بالسكل ، فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزه . ولما كان معتاد بالسكل ، وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا الوجه ، وقد عرفنا اعتناه الشارع بالكيات ، والتصد إليها في التكاليف ، ظاهراتي الذي المني مه ليس بقادح في مقتضاه ، ولا هو مضاد له ع بل هو مؤكد له ، فاتباع الهوى في الحقير، فيه تأكيد لا تباع مقصود الشارع ابتداء ، وانما اتباع الهوى في خادم له

<sup>(</sup>١) الجاري على ماسبتي أن يقول وقد يكون واحبا أيضا

وأما قسم مالا حرج فينه ، فيكاديكون شبيها باتباع الهرى اللنموم . 
ألا ترى أنّه كالمضاد القصد الشارع في طلب النعى الكلّي على الجلة 1 كنّه 
لقلّه ، وعدم دوامه ، ومشاركته للخادم المطلوب الغمل بالعرض ، حسباهومذكور 
في موضعه ، لم يحفل به • فدخل تحت المرفوع الحرج ؛ إذ الجزئي منه الابخرم 
أصلا مطلوباً ؛ و إن كان فتحاً لبابه في الجلة ، فهو غير مؤثر من حيثه هو جزئي 
حتى بجتمع مع غيره من جنسه • والاجتاع مقو ، ومن هنالك يلتئم الدكلي 
المنهى عنه ، وهو المضاد المطلوب فعله ، وإذا ثبت أنّه كاتباع الهوى من غير 
دخول (1) تحت كل أمر ، اقتضت الضوابط الشرعية أن لا يكون غيراً فيه ، 
فتصريح (1) عا تقدم في قاعدة اتباع الهوى وانه مضاد الشريعة

# المسألة الخامسة

إن المباح إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكف فقط . فا نخرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر . والدليل على ذلك أن المباح - كا تقدم \_ هو ماخبر فيه بين الغمل والترك ، بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام . فهو إذا من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضرورى في الغمل أو في الترك ، ولا حاجي " ، ولا تكيل " ، من حيث هو جزئي . فهو راجم إلى نيل حظ عاجل خاصة . وكذاك المباح الذي يقال : « لاحرج فيه » ، أولى أن يكون راجماً إلى الحظ . وأيضاً (٣) فالأمر والنعم راجمان إلى حظماهو ضرورى

<sup>(</sup>١) كلاف الهير فانه داخل تحت على أمر فال كلية •أ•ور به

<sup>(</sup>٧) ينظر فى تصحيح التركيب (٧) ينظر فى تصحيح التركيب (٣) يس ميما عن الديل الأول ، فانه ينيدان الشار وهسلم بشل ولا ترك ، لانه لا يترتب على ذلك من حفظ الامور الثلاثه . مجلاف المباح ظر يتصده بشل ولا ترك ، لانه لا يترتب علمية شمه من ذلك ، فكان مجرد اختيار المكلف و تأيما لهواء الهين وحظه الصرف . وهمو الديل الاول بعينه . فياتيه أن الاتول سك الى الغرض من جهة المباح مباشرة ، وهذا بواسطة الامر والنهى . فهو تصوير آخر لغس الديل

#### الحسالة السادسة

الأحكام الخسة إنّما تتملّق بالأفعال ـ والتروك بالمقاصه . فاذا عريتُ عن المقاصد لم تتملّق بهما . والدّليل على ذلك أمور :

(أحدها) ماثبت من أنّ الأعمال بالنيات. وهو أصل متفق عليه فى الجلة ، والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع. ومعناه أنّ مجرّد الأعمال من حيث هى محسوسة فقط ، غير معتبرة شرعاً على حال ، إلاّ ماقام الدليل على اعتباره فى باب خطاب الوضع خاصة . أمّا فى غير ذلك فالقاعدة مستمرة ، وإذا اعتباره فى باب خطاب الوضع خاصة . أمّا فى غير ذلك فالقاعدة مستمرة ، وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد ، كان مجرّدها فى الشرع بمثابة حركات المَجْماوات والجادات . والأحكام الحسة لاتتملق بها عقلاً ولا سماً ، فكذلك ماكن مثلها

(والثانى) ماثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والنسبى والمغمى عليه ، وأنها لاحكم لها فى الشرع بأن يقال فيها : ﴿ جائز ، أو ممنوع ، أو واجب ، أو غير ذلك » كا لا اعتبار بها من البهائم . وفى القرآن: (وكيس عليكم أجناح فيها أخطاً أثم به واركن ما تعمدت قلو بُهم .) وقال : (ربًا لا تُواخذُنا إن تعمينا أو أخطاً نا) قال : (قد فعلت ) . وفى معناه رُوى الحديث : ﴿ رُفْع عن أُسمَى الخطأ والنّبيانُ وما استكر هوا عليه (۱)» وإن لم

<sup>(</sup>۱) رواه فى الجامع الصفيز من الطبرائى عن توبان ،وقال العرزى قال الشيخ (يعن شيخة محد حجازى الشعر اى الشجور بالواصفل مدين سعيجاه .وقال الشوكاني أغرجها بن ماج وابن حبان والدارقطنى والطبرائى والحاكم فى المستدرك من حديث ابن عباس وحسنه النووى وقد أطال الحافظ السكلام عليه فى باب شروط الصلاة من التاخيس الحبيد

يصحّ سندا فمناه متمّق على صحّته . وفي الحديث أيضاً : «رُفع الله عن ثلاث<sup>(1)</sup> ـ فذَّ كرّ الصبّى حتّى يحتلم ، والمغني عليه حتّى يُغيق » فجميع هؤلاء لاقصد لهم . وهم العلة فى رفع أحكام التكليف عنهم

( والنالث ) الإجماع على أنّ تكليف ما لا يُطلق غير واقع في الشريمة ؛ وتكليف من لاقصد له تكليف ما لا يطلق

فإن قيل : هذا فى الطلب ، وأمّا المباح فلا تكليف فيه ؛ قيل متى صح تملّق التخيير ، صحّ تملّق الطلب • وذلك يستلزم قصد المخبّر . وقد فرضناه غير قاصد . هذا خُلْف

ولا يُمترض هذا بتملّق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك ع لأن هذا من قبيل خطاب الوضع ؛ وكلا منا فى خطاب الذكليف . ولا بالسكران لقوله تمالى (لاتقر ُ بُوا الصَّلاةَ وا نُتُم سُكارى ً ! ) فإ نّه قد أجيب عنه فى أصول الفقه ، ولا نّه \_ فى عقود، وبيوعه .. عجور ٌ عليه لحق نفسه ، كا حجر على الصبى والمجنون ؛ .. وفى سواها . لمَا أدخل السكرعلى نفسه ، كان كالقاصد

(١) دوام الجامع الصغير بروايتن إحداما : (وض التام عن الاقمن النائم حتى يستيقطوعن النين حتى بيراً ومن العبي حتى يكبر ) عن احدواً في داود والنسائي وابن ماجه والحا كمن عاشقه . وقال الحاكم عاشقه . وقال الحاكم عن على دور الحاج والدوالنسائي واحد والدار تطلق الحاج وابن خريمة من طرق عن على دور قضيا برت له مع عمر وطلتها الوطلاي على المناوى على المناوع على المنافع عن المبرون المناوب على عقله حتى برأ ومن النائم عن يستيقط ومن العبي حتى عن أحد وأبي دواد والمماكم عن على وعمد المناوي يقوى المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي على المناوي المناوي على المناوي المناوي المناوي على المناوي المناوي المناوي على المناوي المناوي على المناوي على المناوي على المناوي على المناوي المناوي على المناوي المناوي على المناوي على المناوي المناوي على المناوي المناوي على المناوي على المناوي على المناوي المناوي المناوي المناوي على المناوي المناوي المناوي على المناوي المناوي المناوي والتراوي المناوي على المناوي على المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي على المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي على المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي والمناوي على المناوي ا

لرفع الأحكام التكليفيّة فعومل بنقيض المقصود ، أو لأن الشرب سبب لماسكتيرة ،فصار استماله (۱۰ لتسبيافي تلك المفاسد ،فيؤاّ عندالشرع بها و إن لم يقسدها ؛ كما وقعت مؤاخذة أحد ابنى آدم بكل نفس تقتل ظلماً ، وكما يؤاّخذ الزانى بمقتضى المفسدة فى اختلاط الأنساب وإن لم يقع منه غير الإيلاج المحرّم. ونظائر ذلك كثيرة . فلأصل صحيح . والاعتراض عليه غير وارد

#### المسالة السابعة

<sup>(</sup>١) نقد استمدله وهو عاقل بعلم أنه بجر إلى مناسد كثيرة وان لم يقصد حصولها فيؤاخذ بها . والوانى ماشددت علىهالدهوبة بالجلد والفتل الآلاق الان قد تسبب عن فعله-وهو يعرف هذا التسبب وان لم يقدم من الفعل ، ولا خطر بالله حيثه . وسأتى ب ف المسألة الثامنة من السبب أن ايقاع اللسبب بمثله ايقاع السبب ، فعمد ذلك المسبب أو لا . (٧) يريد في هذه المقدمة أن يتوسع في أن المندوب بالجرء يكون واجبا بالسكل ، فيجمله شاملا لفير السن المؤكدة وروات الدوافل التي اقتصر عليها في الفصل الاول من المسألة إيمانية ، ويقول أن قالم يقدل معذوب عن ذلك

<sup>&</sup>quot;(٣) مَدَارَ الدَّلِلُ فِيا تقدم أَنْ تَرَكُها جَلَةُ واحدة بجرح التَّارِكُ لَهَا . وأيضا فاه وتُرْتُ في أوضاع الدِّنِ . فهل هذا وذاك يجرى هما في الندوبات التي لا كراحة في تركها وليست كا لمَّـضَ التي بني عالمها التاحدة السابقة ؟ فاذا كان لا كراحة في تركها ، فعصيف مجرح

#### حرينها فصل كايد

المكروه إذا اعتبرته كذاك مع الممنوع ، كان كالمندوب مع الواجب و وبعض الواجبات منه مايكون وسيلة وخادماً للمقصود بالكلمارة الحدث ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والأذان التمريف بلأ وقات واظهار شعائر الاسلام ، مع الصلاة . فن حيث كان وسيلة .. حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب . يكون وجو به بالجزء دون (١١) وجو به بالكل . وكذاك بعض الممنوعات منه مايكون وتصوداً . ومنه مايكون وسيلة له .كالواجب حرفا بحرف . فتأما ذلك

#### المساله الثامنة

ماحد له الشارع وقتاً محدوداً من الو اجبات أو المندو بات فا يقاعه فى وقته لاتقصير فيه شرعاً ، ولا عَتْب، ولا خمّ . وإنما العنب والدمّ فى إخراجه عن وقته ـ سواء علينا أكان وقته مضيقاً أو موسماً (<sup>77)</sup> ـ لأمرين :

(أحدها) أنَّ حدَّ الوقت إمَّا أن يكون لمنى قصده الشارع ءأو لغير معنى وباطل ُ أن يكون لغير معنى . فل يبق إلاَّ أن يكون لممنى . وذلك الممنى هو أن يوقع النعل فيه . فاذا وقع فيه فذلك متصود الشارع من ذلك التوقيت . وهو

التارك لها ؟ وكيف تؤثر على أوضاع الدين ؟ فالموضع يحتاج الىفضل نظر فى ذا تعوق دعوى أن ماتقدم بعنى هنا

(۱) أَى فلا يَتَأَكَّدُ الوجوب فيه تأكده في المقصود وينبني عليه أن اثم تركه والثواب على ضله لا يساوى الواجب المقمود

(۲) بين المسألة علي مذهب الجهور في الموسع ، وهوأن هناك وتناموسما لبمن المطادبات لو أوقعها للسكف في أى جزء منه لاام فيه: ويريد هنا أن يقول بل ولا تقصير ولا عتب أيضاً . والأفضلية في السبق أول الوقت شيء آخر لا ينزم منه أن يكون أيقاعه آخر الوقت تقسيرا موجباً فعتاب يةتضى .. قطماً .. موافقة الأمر فى ذلك الفعل الواقع فيه . فلوكان فيه عتب " أو ذم ، للزم أن يكون لمخالفة قصد الشارع ، فى إيقاعه فى ذلك الوقت الذى وقع فيه العتب فسببه . وقد فرضنا. موافقا • هذا خلف

والثانى) أَنه اوكانكذلك المزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب اليس من الوقت المميّن ؛ لأ نا قد فرضنا الوقت المعيّن مخسِّراً فى أجزائه إنكان موسماً و والعتب مع التخيير متنافيان و فلا بد أن يكون خارجاً عنه و وقد فرضناه جزءاً من أجزائه . هذا خلف محال و وظهور همذا المعنى نجير محتاج الى دليل

فإن قيل : قد ثبت أصل طلب المسارعة الى الخيرات والمسابقة البها و وهو أصل تطلعي و وذلك لا يختص ببعض الاوقات دون بعض ، ولا ببعض الا حوال دون بعض . إذا كان السبق إلى الخيرات مطلوباً بلا بد . فالمقصر عنه معدود في المقمرين والمفر طين . ولا شك أن من كان هكذا ، فاتصب لاحق به في تفريطه وتقصيره . فكيف يقال لاعتب عليه ?

ويدل على تحقيق هذا ماروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، أنّه لما سمع قول النبي عَلِيَّة : « أول الوقت رضوان الله . وآخره عفو الله (۱) » قال : رضوان الله أحب الينا من عفوه ، فارف رضوانه للمحسنين ، وعفوه عن المقصّم من .

وفى مذهب مالك مايدل على هذا أيضا : فقد قال فى المسافرين يقدمون الرجل لسنة يصلى (٢) بهم فيسفر بصلاة الصبح حقال - : «يصلى الرجل وحده فى أوّل الوقت ، أحب إلى من أن يصلى بعد الإسفار فى جماعة » فقد م كا ترى -

 <sup>(1)</sup> رواء الترمذي بلغظ ( الوقت الاول من الصلاة رسوان الله ) . ورواء الدارقطني
بلغظ ( أول الوقت رصوان الله ، ووسط الوقت رجمة الله ، وآخر الوقت عفواها )
 ( ٣) ليس المراد أنه يطوّل بهم حتى يسفر . بل المراد أنه يبتدى الصلاة بعد الاسفار
وحيثلة يتم الدليل

حكم المسابقة ، ولم يعتبر الجاعة التي هي سنة يعد أمن تركها مقصراً . فأولى أن يمد من تركها مقصراً . فأولى أن يمد من تركها مقصراً . وجاء عنه أيضاً فيمن أفطر في روضان لسفر أو أو مرض ، ثم قدم أو صح في غير شعبان من شهور القضاء فلم يصمه حتى مات ، فعليه الإطام ، وجعله مفرطاً كن صح أو قدم في شعبان ، فلم يسمه جعله مترقباً (اليس عي الفور ولا على التراخي : فإن قضى في شعبان ، مع القدرة عليه قبل شعبان ، فلا إطام ، فلا نه غير مفرط . وإن مات قبل شعبان ، مع القدرة وعليه قبل شعبان ، فلم الشاخية في الحج إنه على النراخي ، فإن مات قبل الأطام . نحو قول اشافعية في الحج إنه على النراخي ، فإن مات قبل الأداء كان آناً . فهذا أيضاً رأى الشافعية مضاد المتنضى الأصل المذكور

فانت ترى أوقاتاًممينة شرعا، إما بالنص (٢)، و إما بالاجتهاد (٢)، تم صار من قصّر عن المسابقة فيها ملوماً معاتباً، بل آثماً في بعضها . وذلك مضاد لما تقدّم فالجواب أنّ أصل المسابقة إلى الخيرات لايشكر ، غير أنّ ما تُعيِّن له وقت معيّن من الزمان هل يقال إن إيقاعه في وقته المعيّن له مسابقة ? فيكون الأصل المذكور شام لا له ، أم يقال ليس شاملاله ؟

والأول هوالجارى علىمقتضى الدليل <sup>(1)</sup> فيكون قوله عليه السلام \_ حين سئل عن أفضل الأعمال \_ فقال : « الصلاة لأو ل وقتها » <sup>(0)</sup> بريد به وقت الاختيار مطلقا

ويشير إليه أنه عليه السلام ـ حين علم الأعرابي الأوقات ـ صلى في

 <sup>(</sup>۱) بالمسله مترتبا . أي أنه لم يعامل معاملة النور العرف ، ولا التراخي الصرف ،
 بل حالة بين الحاليين . فلداكان الحكم مترددا بين الامرين . كا شرحه بقوله فان قضى الح
 (۲) كما في الحديث السابق : أول الوقت الح
 (۲) كما في المسائل التي نسبها لماك والشافعي في الصلاة ، والصوم ، والحج ، فأرقاتها .

<sup>(</sup>١) أي المتقدم أول المالة

<sup>(</sup>ه) ذکره فی الترقیب والترهیب عن أبی داود والترسندی ، وقال : لا یروی الا من حدیث عبد افله بن عمر العمری ، ولیس بالقوی علد أهل الحدیث .

أوائل الأوقات وأواخرها ، وحد ذلك حداً لا يتجاوز ، ولم ينبه فيه على تقصير و إمما نبّه على التقصير والنفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضرورات، إذا صلى فيها من لا ضروة له ، إذ قال : « تلك صلاة المنافقين» الحديث (١) فبين أن وقت التفريط هو الوقت الذي تكون الشمس فيه بين قرقي الشيطان، فإنما ينبغي أن مخرج عن الإيقاع في ذلك الوقت المحدود . وعند ذلك يسمى مفرطا ، ومقصراً ، وآنما أيضا عند بعض الناس ، وكذلك الواجبات الفورية .

وأما المقيدة بوقت العمر، فإنها المَّا قيد آخرها بأمر مجهول ، كان ذلك عاملت ذلك عاملت المبادرة والمسابقة في أوّل أزمنة الإمكان ؛ فإن العاقبة منيّبة فإذا عاش المكلف ما في مثله يؤدّى ذلك المطلوب، فيلم يفعل مع سقوط، الأعدار، عدّ ولا بد له مفرطا، وأنمه الشافعيّ لأنّ المبادرة هي المطلوب لا أنه على التحقيق مخير بين أوّل الوقت وآخره ؛ فإن آخره غير معلوم ، وإنما المعلوم منه ما في اليد الآن . فليست هذ المسألة من أصلنا المذكور فلا تعود عليه بنقض

وأيضا فلا ينكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المهين ؛ لكن بحيث لا يعد المؤخر عن أول الوقت الموسم مقصراً . وإلا لم يكن الوقت على حكم التوسعة . وهذا كما في الواجب المخير في خصال الكفارة ، فالله المكاف الاختيار في الأشياء الحغير فيها ، و إن كمان الأجر فيها يتفاوت ، فيكون بعضها أكثر أجراً من بعض ؛ كما يقول بذاك في الاطمام في كفارة رمضان ، مع وجود التخيير في المحديث وقول مالك به . وكذاك الدنق في كذارة الظهار أو التنل أو غيرها ، هو مخير في أي الرقاب شاء ؛ مع أن الأفضل أعلاها نمنا ، وأفسها عند أهلها . ولا يمد مختار غير الأعلى عند أهلها . ولا يعد مختار غير الأعلى التخيير عن بابه ، ولا يعد مختار غير الأعلى الناء كراها التنار عليه الأسلام التسبيد في باب أوقات الكراهة عن السنة الا البخارى

مقصراً ولا مفرطاً . وكذلك مختار الكسوة أو الإطعام في كفارة اليمين . وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس الشارع قصد في نسبين بعض أفرادها ، مع حصول الفضل في الأعلى منها . وكما أن الحيح ماشياً أفضل ، ولا يعد الحاج راكباً مفرط ولا مقصرا ، وكمرة الخطا إلى المساجد أفضل من قلتها ، ولا يعد من كان جار المسجد بقلة خطاء له مقصرا . بل المقصر هو الذي قصر عما حد له ، وخرج عن مقتضى الأمر المتوجه اليه ، وليس في مسألتنا ذلك .

وأما حديث أبى بكر رضى الله عنه فسلم يصح ، وإن فرضنا صحّنه فهو ممارض بالأصل القطعي وإن سلم فحمول على التأخير عن جميع الوقت المختار به وإن سلم فأطلق لفظ النقصير على ترك الأولى من المسارعة إلى تضعيف الأجور لا أن المؤخر مخالف لمتضى الأمر

وأما مسائل مالك فلمل استحبابه لتقديم الصلاة ، وترك الجماعة ، مراعاة للقول بأن الصبح وقت ضرورة ، وكان الإمام قد أخر إليه . وما ذكر في إطمام التفريط في قضاه رمضان ، بناه على القول بالفور في القضاء . فلا يتمين فيها ماذكر في السؤال . فلا اعتراض بذلك . وبالله النوفيق

#### المسالة الناسعة

الحقوق الواجبة على المكاف على ضربيز كانت من حقوق الله ، كالصلاة ، والصيام ، والحج ، أو من حقوق الآده يّبن كالديون ، والنفقات ، والنصيحة ، و إصلاح ذات البين ، وما أشبه ذلك .

أحدها حقوق محدودة شرعاً ، والآخر حقرق غير محدودة

فأما المحدودة المقدّرة فلازمة المكالف، مترتبة عليه ديناً ، حق يخرج عنها ﴾ كأنحــان المشتريات ، وقع المتلفات ، ومقادير الزكوات ، وفوائض الصلوات ، وما أشبه ذلك . فلا إشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته ديناً عليه . والدليل على ذلك النحديد والتقدر ؛ فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المين فاذا لم يؤده فالخطاب باق عليه ، ولا يسمط عمه إلا بدليل(1)

وأما غير المحدودة فلارمةله ، وهو مطارب بها ۽ غير أنهـــا لا نعرتبـــف ذمته لأمو ر :

الله أحدها ﴾ أنها لو ترتبت في ذه ته لكانت محدودة معاومة ، إذ المجهول لا يترتب في الذهة ، ولا يعقل نسبته إليها ، فلا يصح أن يترتب دماً . وبهذا استدالنا على عدم الترتب ، لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار والتكليف بأداءنا لا يعرف له مقدار ، تكليف بتعذر الوقوع ، وهو ممنع سماً

ومثله الصدقات المطلقة ، وسدّ الخلآت، ودفع حاجات المحتاجين؟ و إغانة الملموفين، و إنقاذ الفرقي، والجماد، والأمر بالمعروف ، والنعي عن عن المشكر. ويدخل تحته سائر فروض الكفايات

فاذا قال الشّارِعَ : « أطعمرا النانع وألمتر ّ » أو قال : أكسوا العارى ، أو « أنفقوا في سهيل الله » فمنى ذلك طلب رفع الحاجه في كل واقعة بحسبها ، من غير تعيين مقدار . فاذا تعينت حاجة تبين متدار ما يحتاج إليه فيها ، بالنظر لا بالنص . فاذا تعين جائع فهو مأمور باطعامه وسد خلته ؛ بمتشفى ذلك الاطلاق ، فان أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع ، فالطلب باق عليه ؛ ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أحلها أمر ابتداء . والذي هو كاف يفتلف ما ختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين : فقد يكون في الوقت غير معرط الجوع ، فيحتاج إلى مقدار من الطّمام ، فادا تركه حتى أفرط

<sup>(</sup>١) كابرام الدائل للمدي

عليه، احتاج إلى أكثر منه . وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأساً •وقد يطممه آخر مالا يكفيه ، فيطلب هذا بأقلُّ مما كان مطلوباً به. فاذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان ، لم يستقر للترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب ألبتة وهذا معنى كونه مجهولاً. فلا يكون معلوما إلا في الوقت الحاضر بحسب النظر ، لا بمقتضى النص . فاذا زال الوقت الحاضر ، صار في الثناني مكالمًا فيشيء آخر، لا بالاول، أو سقط(١١)عنه التكايف، إذا فرض ارتفاع الحاحة العارضة

والثاني أنه لو ترتب في ذمته أمر لخرج إلى مالا يعقل؛ لانه في كل وقت من أوقات حاجة المحتاج \_ مكاف بسدها . فاذا مضى وقت يسع سدها بمتدار معلوم مثلا ، ثم لم يفعل ، فترتب في ذمت ثم جاء زمان ثمان وهو على حاله أو أشد ، فاما أن يقال إنه مكاف أيضا بسدها أو لا والثاني باطل ، إذ ليس هذا الثاني بأولى <sup>(٢)</sup> بالسقوط من الاول ، لأنه إنما كلف لأجــل سدّ الخلة ، فيرتفع التكليف والخلة باقية . هذا محال . فلابد أن يترتب في الذمة ثانيـاً مقدارً ما تسد به الحاجة ذلك الوقت . وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحد ، قيم كثيرة بعدد الازمان الماضية . وهذا غير معقول في الشرع ( والثالث ٰ) أن هذا يكون عينا أو كفاية . وعلى كل تقدير يلزم \_ إذًا لم يقم به أحد ـ أن يترتب إما في ذمة واحد غير معبن، وهو باطل لا يعقل و إما في ذمم جميع الخلق مقسطا ، فكذلك ، للجهل بمقسدار ذلك القسط لكل واحد . أو غير مقسط ، فيلزم فيا قيمته درهم أن يترتب في ذمم مائة ألف رجل مائة الن درهم . وهو باطل كما تقدّم . (٣)

(والرابع) لو ترتب في دمنه لكان عبنا ، ولا عبث في التشريع . فانه

<sup>(</sup>۱) أي فكيف يتأتى الاستفرار في النمة ، والامر يعتنف باختلاف الحال والزمان ، بين سقوط الكتف به رأسا . وبين تغير الكلف به فق وكدية ؛ (۲) لو فال ليس يأضف سبية في التكليف من الاول لكان أوضع (٣) في قوله هونما غير معقول في الشرع

إذا كان المتصود دفع الحاجة ، فعمران النسنة ينافي هـ المقصد ؛ إذ المتصود إزالة هـ دا المارض ، (1) لاغرم قيمة العارض . فأذا كان الحسكم بشخل النسنة مافياً لسبب الوجوب ، كار عبنا غير صحيح

لايقال إنّه لازم فى الزكاة المفروضة وأشباهها ، إذ المفصود بها سدُّ الخلاّت وهي تترزّب في الذمّة

لأنا نقول نسلم أن المقصود ماذ كرت، ولكن الحاجة التي تسد بازكاة غير متمينة (٢٠٠ على الجلة ألا ترى أنها تؤدي انفاقاً وان لم تظهر عبن الحاجة المقاسرت كالحقوق الثابتة بمعاوضة أوهبة ؛ فلا مرع قصد في تضمين المثل أو القيمة فيم بحة ف مايحن فيه . فإن الحاجة فيه متمينة فلا بد من إرالتها والذلك لايتمين لها مال زكة من غيره ، بل بأى مال ارتفعت حصل المطالوب . فانال غير مطلوب انفسه فيها فلو ارتفع العارض بغير شيء لسقط الوجوب . والزكاة وعموها لاحد من بذلها وإن كان محلها غير مضطر اليها في الرقت والذلك عينت وعلى هذا الترتيب في بذل المال للحاجة ، يجرى حكم سائر أنواع هذا القسم فإن قيل ؛ لوكان الجمل مانتاً من الترتب في الذمة ، لكان مانه من أصل التكليف أو لكان الجمل مانتاً من الترتب في الذمة ، لكان مانه من المحلوب تكليف بما لا يطاق ، فإد قيل لأحد : أ نفق مقداراً لا تعرفه ، أو المسح من لا تدريه و لا تميزه ، وما أشبه ذلك ، صلحات لا تدرى كما يما لا يطاق ؛ إذ لا يمكن العام بلكنف به أبداً إلا بوسى ،

<sup>(</sup>١) أي المارض الوقتي ولا فائدة تمود على ازالته من شغل ذمة الغير به

ر ) ، فيكون القسم الأول وهو أو كانه خلاصة مثينا محدودة المقدار ولا زيادة لمها ولا ( ) فيكون القسم الأول وهو أو كانه غير مشيئة ولا صاحبها معلوما وهنا بالعكس نقض فيكانت مقررا وإن كانت الحاجة فير معلوم ولا تابت فالمكلف به هناك معلوم محدود وساحب الحاجة معلوم ومقدار ما يلزمه غير معلوم ولا تابت فالمكلف به هناك معلوم محدود المكلف بسببه غير معلوم والقسم التاتي بالعكس

وإذا علم بالوحى صار معلوماً لا مجهولا ، والتكليف بالمعلوم صحيح ، هذا خلف فالجواب أنّ الجهل المانع من أصل التكليف ، هو التعلق بمعين عند الشارع به كنا لو قال : أعتن رقبة ا وهو بريد الرقبة الفلابية من غير بيان فهذا هوالمهتنع ، أما منالم يعمين عند الشارع بحسب التكليف، فالتكليف بعصحيح ، كاصح ى النخير بين الخصال في الككفارة ؛ إذ ليس الشارع قصد في إحدى المسل دون ما بني . فكذلك هنا إنما مقصود الشارع سد الخلات على الجلة ؛ هذا إنما متمين خلة فلاطلب . فاذا تعينات وقع الطلب هذا هو المراد ها وهو مكون للمكلف مع نني النميين في مقدار ولا في غيره

وهناضرب نالت آخذ " بشبه من الطرقين الأو لين فل بتمحنى لأحدها ، هو محل اجتهاد ، كالنفقة على الأقليب والزوجات ولأجل مافيه من الشبه، بالضربين احتلف الناس فيه ، هل له ترتب في الذمة أم لا ، فإذا ترتب فلا يستقط بالإعسار فالضرب الأول لاحق بضرو يات الدين ، ولذلك محض بالتضدير والتميين . والثاني لاحق بقاعدة التحسين والتزيين ، ولذلك و كل الى اجتهاد المكلفين . والثالث آخذ من الطركين بسبب منين ، ملا بد فيه من النظر في كل وافعة على العميين والله أعلم

### -- يَتُمْ فَصَلَ كُوْمٍ-،

ورما انضبط الضربان الأوّلان بطلب انمين (1) والكفاية ؛ فإنّ حاصل الاول أنه طلبُ مقدّر على كلّ عين من أعيان المكلّفين. وحاسل

(١) (قائدة) السنة أيضا قد تكوز كفاية كا مثلوه بنشميت الماطس وبالاضمية فى حتى أهل البيت الواحد كا فى النهاج الثانى إقامة الأود المارض فى الدين وأهله إلا أنّ هذا الثانى قد (1) يدخل فيه ما يُبطَلَّ أنه طلب عبن ، ولكنّه لايصبر طلباً متحتًا فى النالب إلاّ عند كونه كفا ، ، كالصدل والإحسان و إيناء ذى القربى . وأما إذا لم يتحتم فهو مندوب . وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان . فتأمّل هذا الموضع . وأما الضربالثالث فاخذ شبهاً من الطرفين أيضاً ، فلذلك اختلفوا فى تفاصيله حساد كرد الفتها، والله أعلم

### المسألة العاشرة

يصح أن يقع (<sup>17)</sup> بين الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه أنه واحد من الخسة المذكورة ؛ هكذا على الجلة <sup>(17)</sup> ومن الدليل على ذلك أوجه ( أحدها ) <sup>(4)</sup> ماتقدم من أن الاحكام الحسة انماتتملق بأفعال المكلفين

(۱) أى قد يكون عيرا بالمزد كالصاعات المحتلفة التي لها أثرها في اقامة السران وقد يكون عيرا بالمزد كالساعات المحتلفة التي لها أثرها في التدوي بالمزد والاحسان وسائر الدوافل والكاح وغيرها بما تقدم في الندوي بالمزد و المناب وقد يكون منتها جزئا أينا طلبا حما الاستمام المراب اللعبة الادير ندم فور مطاوب باقامة المعدد تركيا أينا طلبا حما الاستمام المناب المناب المناب المناب المناب على المناب المناب

مدا الموصم عبيه... ( ۲ ) كما كان لهذه المرتبة شبه بالملال لانه لا طلب يتعلق بها ولا اتم ق فسلها وشب... بالمرام لان مثلها لو تعلق به حكم لكان اللوم والذم قال يقع بين الحلال والحرام...وليس لها شب بما يطلب من الواجب والمندوب وأسا

(٣) لما لم محكم عليها الا بأنها غير الحسة ولم يتل انها حكم شرعى سادس أو ليستحكما قال على الجلة وسيأتى الاشارة اليه آخر المسألة

(٤) الدليل قاسر على خصوص من النوع التاى من أنواع مواضع مرتبة المنفو المذكورة في الفصل الثاني ولا يدل على الباقي وسيائي في النصل الاول مايضح أن يكون دليلا على المنص الباني من النوع الثاني حيث يقول ومنها الترجيح بين الدليان عند تعاوضها الخ البعض المحافقات م. 1. . مع القصد إلى الفعل ؛ وأما دين ذلك فلا . واذا لم يتعلق بها حكم منها ، مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به ، فهو معنى العنو المشكلم فيه ؛ أى لامؤاخدة به (والثانى) (() ماجاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص ؛ فقد دوى عن النبي تؤلق انه قال (إن الله فرض فرا أض فلا تضيرها (() ونهى عن أشياء فلا تذهكوها ، وحد حدوداً فلا تمتدوها ، وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن سحيد تؤلي بمسألو، إلا عن نلاث عشرة مسألة حتى قبض تؤليل كها فى القرآن (يسألونك عن الحيض) ، (يسألونك عن المتالونك عن النبياء به وعن ابن عبلس رضى الله على الغمهم ؛ يمنى أن هذا كان الغالب (؟) عليهم \* وعن ابن عبلس رضى الله عنه انه قال : مالم يذكر فى القرآن فهو مما على أموال أهل الفدة ؟ فقال : العفو ؛ يمنى لا تؤخذ منهم زكاة (٥) . وقال عبيد ابن عبر : أحل الله دحر م حراما ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو .

والثالث (٦٦) مايُدلُ على هُذا المني في الجلة كقوله تعالى : ( عفا الله عنك

 <sup>(</sup>١) هذا الدليل قاصر على النوع الثالث من مراتب العذو الآتية في النصل الثاني
 (٢)رواء الدارة على

<sup>(</sup>٣) قيده لما سياتي بعضه أثناء المسألة من مثل سؤال عبد الله بن حدافة عن أسه

<sup>(</sup>٤) أَى فيه شبهة الحرمة ولم يرد فيه تحريم بل سكت عنه

<sup>(</sup>ه) ان كان معناماته لا تؤخذ منهم ركاة متشخىالنس فليس مما نحن فيه ولا محال لذكر. وأن كان معنام أنه بماكت عنه فلا تؤخذ الزكاة لذلك كان لذكر. وجه ــ وقد يقال انه رجيم الى قاعدة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولا

<sup>(</sup>۱) هسندا الدليل عاص بيعض النوع الثانى كما في حسديت (أكلّ عام) وبالنوع الثالث وقد انتهى به متام الاستدلال ولم يجيء في بما يدل على النوع الاول وهو الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض وإن قوى معارضه

لم أذ نْتَ لَهُم)(١) الآية فإنه موضم اجتهاد في الإذن عند عدمالنص. وقد ثبت في الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسما بسطه الأصوليّون؟ ومنه قوله تعالى : ( لولا كتابٌ من الله سبَّـق لمسَّـكم فيها أُخذتم عذابٌ عظيم ) وقد كان النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال فيا لم ينزل فيه حكم ؛ بناء على حكم البراءة الأصلية إذ هي راجمة إلى هذا المعيى. ومعناها ان الأفعال ممها معفوًّ عنها ؛ وقد قال ﷺ : « إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما ، من سأل عن شيء لم بحرم عليهم همرم عليهم من أجل مسالته » . وقال : « ذَرُونى ما تركتكم فَإِنَّمَا هَلَكَ مَن قَبْلُكُم بِكُثْرَة سَوْالْم، واختلافهم على أَسْبِياتُهم ؛ مانهيتكم عنه فانتهوا ؛ وما أمرتكم به رأتوا منه مااستطعتم » وقرأ عليه السلام قوله تعالى ( ولله على الناس حجَّ البيت) الآية . فقال رجل يا رسول الله أكلَّ عام ? فأعرَض ؛ ثمقال : يارسول الله أكلّ عام \* فأعرَض ؛ ثم قال : يارسول الله أكل عام؛ فقال رسول الله عَلِيِّ « والذي نفسي بيده لو قلتُهُا لوجَبت ؛ ولو وجَبت ما قتم بها ؛ ولو لم تقوموا بها لكفرتم ، فذرونى ماتركتكم » ثم ذكر معنى<sup>(٢)</sup> ماتقدم وفي مثل هذا نزلت: (ياأمها الذين آمنوا لا تَسْأَلُوا عن أَشْيَاءَ إِلَى ْ تُبِدَ لَكُم تُسُوُّكُم ) الآية . ثم قال : (عنا اللهُ عنها) أي عن تلك الانسياء فهي إذاً عنو ". وقد كره عليه السلام المسائل وعايها وندى عن كثرة السؤال ( وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب، فذكر الساعة ، وذكر قبلها أموراً عِظاما ثم قال : كمن أحب أن يَسأل عن شيء فليسأل عنه ، فوالله لاتسألوني عن شيء إلا أخبرنكم به مادمت في مقامي هذا ) قال أنس . فأكثر الناس من البُكَّاء حين سمعوا ذلك . وأكثر رسول الله ﷺ أن يقول : سَلُونى فقام (١) عبيط الدليل بنسة الآية كأنه اذن قبل أن يتبين الذين صدقوا فهو من عمل العفو (٧)أي من قوله فاتما هلك الح

عبدالله الله بن حداقة السّهى، فقال: من أبى ؟ قال: أبوك حداقة. فلما أكثر أن يقول: الوق بركة عربن الخطاب على كبتيه و فقال: أبوك حداقة ، وضينا بالله ربا ، و بالاسلام ديناً ، و بمحمد نبيا ، قال: فسكت رسول الله تما الله من الله و الله و بالله من الله تما الله و المنافضة و الله و

# حيي فصل مجيمه

﴿ ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريمة ﴾

منها مايكون متَّفقاً عليه .

ومنها مایختلف فید . فنها الجلطاً والنسیان فإنه متنق علی عدم المؤاتخذة (۱) الق منها تزول تحریم مالم عمر وفیره بمایکره نو ریسیهم کالتعرش الفضیصة وزیادة التکالف (۲) وهی من قوانوند کان اللبی علیه السلام بکردکترة السوائی ایل متنا (۲) لان المطلق بیمتنی فرد واحد نمایطلی علیه به ؛ فكل فعل صدر عن غافل ، أو ناس ، أو مخطى ، ، فهو مما عفى عنه . وسواء علمينا أفرضنا تلك الأفعال مأموراً سما أو منهياً عنها أم لا . لأنها إن لم تكن منهياً عنها ولا مأموراً بها ولا مختبراً فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له فى الشرع . وهو معنى العفو .

وان تعلق بها الأمر والنهى ۽ فن شرط المؤآخذة به ذَكرُ الأمر؛ والنهى والقدرة على الامتثال ۽ وذلك في المخطى ، والناسى والفافل محال. ومثل ذلك النائم والمجنون والحائض وأشباه ذلك

ومنها الخطأ فى الاجتهاد وهو راجع إلى الأوّل. وقد جاء في القرآن: (عنا الله عنك لم أذنت لمم . )وقال :(لولاكتابٌ من الله سَبَق) الآية .

ومنها الإكراء كان بما يتفق عليه ؛ أو بما يختلف فيه \* إذا قلنا بجوازه فهو راجع الى العفو ؛ كان الأمر (١) والنهى باقيين عليه أو لا . فإن حاصل ذلك أن تركه لما ترك وفعله لما فعل لاحرج عليه فيه .

ومنها الرخص كلها على اختلافها فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع الجناح، ورفع الحرج وحصول المنفرة ، ولا فرق فى ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة ، لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال وإل كانت مطلوبة فيلزمها المغو عن تقيض المطلوب ، فأكل المينة اذا قلنا بايجابه فلا به أن يكون نقيضه وهو الترك معنواً عنه وإلا لزم اجناع النقيضين فى التكليف يهما وهو محال ومرفوع عن الامة.

ومنها الترجيح بين الدليلين عنسه تعارضهما ولم يمكن الجع · فإذا ترجح أحد الدليلين كان مقتضى المرجوح فى حكم العفو . لأنه إن لم يكن كذاك لم

<sup>(</sup>١) أي على القولين في ذلك

يمكن الترجيح فيؤدى إلى رفع أصله وهو ثابت بالاجماع . ولأنه يؤدى إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل . وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء فى الدليسل المرجوح و إنه فى حكم الثابت أم قلنا إنه فى حكم العسدم . لافرق بينهما فى لزم العفو .

ومنها العمل على مخالفة دليل لم يبلغه أو على موافقة دليل بلنه وهو فى نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح لأن الحجة لم تقم عليه بعد إذ لابد من بلوغ الدليل اليه وعلمه به . وحيئلذ تحصل المؤتخذة به و إلاّ لزم تكايف ما لايطاق ومنها الترجيح (١) بين الخطابين عند تراحمها ولم يمكن الجم بينهها ، لابد من حصول العفو بالنسبة الى المؤخر ، حتى يحصل المقدم ؛ لانه الممكن في التكليف بهما ؛ والا لزم تكليف ملا يطاق وهو مرفوع شرعاً

ومنها مأسكت عنه فهو عفو لانه اذا كان مسكوتا عنـه مع وجود مظنته فهو دليل على العفو فيه . وما تقدم من الأمشـلة فى الأدلة السابقة فهو بما يصح التمثيل به والله أعلم

# *™ى ف*صل ﷺ

# ﴿ولمانع مرتبة العفو أن يستدرك عليه باوحه ﴾

(أحدها)أن أفعال المكلفين من حيث هم كملفون إما أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف وهو الاقتصاء أو التخيير أو لا تكون بجملتها داخلة أن كانت بجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الحسة وهو المطلوب. وان لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون بعض المكلفين خارجاً عن حكم خطاب

<sup>(</sup>١) أى اذا خوطب فى وقت واحد بفعل شيئين مما لم يمكن ايجادها مماكأن خوطب بأن يكلم النين بجمانين مختلفتين فبرجع هو تقدم خطاب أحدما على الآخر فهذا التزجيع أييضا عفو

التكليف ولو فى وتمت أو حالة مّا . لكن ذلك باطمل لأنا فرضناه مكلفاً فلا فلا يصح خروجه فلا زائد على الاحكام الجسة

( والثانى ) إن هدا الزائد إما أن يكون حكما شرعياً أو لا فإن لم يكن حكما شرعياً ولا فإن لم يكن حكما شرعياً فلا اعتبار به \* والذي يدل على انه ليس حكما شرعياً إنه مسمى بالمنو . والدفو انما يتوجه حيث يتوقع للمكاف حكم الخانمة لأمر أو نعى . وذلك يستلزم كون المسكلف به قد سبق حكمه فلا يصح أن يتوارد عليه حكم آخر المنضاد الأحكام ه وأيضاً فان المفو انما هو حكم أخروى لادنيوى • وكلامنا في الأحكام المترجهة في الدنيا • وأما إن كان العفو حكما شرعيا فإما من خطاب الأحكام المترجهة في الدنيا • وأما إن كان العفو حكما شرعيا فإما من خطاب التكليف محصورة أيضاً في الحسة التي ذكرها الأصوليون \_ وهذا ليس منها فيكان لغواً

( والثالث ) إن هذا الزائد إن كان راجما إلى المسألة الأصولية وهي أن يقال حمل يصح أن يخلو بعض الوقاع عن حكم الله أم لا خلاسألة مختلف فيها فليس اثباتها أولى من نفيها الا بدليل • والأدلة فيها متمارضة فلا يصح اثباتها إلا بالدليل السالم عن الممارض ودعواه • وأيضاً أن كانت اجتهادية فالظاهر نفيها بالأدلة المذكرة في كتب الأصول • وإن لم تكن راجمة إلى تلك المسألة فليست يتمهومة • وما تقدم من الادلة على اثبات مرتبة العنو لادليل فيه • فالأدلة النقلية غير مقتضية للخروج عن الأحكام الحسة لأمكان الجم بينها ولأن العفوأخروى في زمانه عليه السلام لافي غيره • ولا مكان تأويل واجم إلى رفع حكم الخطأ والفسيان والملاكزاه والحرج • وذلك يقتضي اما الجواز راجم إلى رفع حكم الخطأ والفسيان والملاكزاه والحرج • وذلك يقتضي اما الجواز يمنى الاباحة • واما رفع ما يترتب على المخالة من الذم وتسبيب المقلب وذلك

يقتضى إثبات الأمر والنهى مع رفع آثارها لممارض • فارتفع الحـكم بمرتبة العفو وأن يكون أمراً زائداً على الحسة وفي هذا المجال ابحاث اخر

#### ۔ ﴿ فصل ﴾ِ۔۔۔

والنظر فى ضوا بط ما يدخل تحت العفو ان قيل به نظر فى ضوا بط متصار به على على النصوص نزغة ظاهرية و والانحسلال فى اعتبار ذلك على الا طلاق خرق الابرقع و والاقتصار فيه على بمض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول و فلا بد من وجه يقصد نحوه فى المسألة حتى تقبين بحول الله و والقول فى ذلك يتحصر فى ثلاثة أغواع

أحدها . الوقوف مع مقتضى الدليل الممارض قصد نحود (1) و إن قوى ممارضه والثاقى .. انظروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد كن بالتأويل والثالث .. انظروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد كن بالتأويل والثالث .. العمل عا هو مسكوت عن حكم وأساً \* فأما الأول فيدخل محته الممل بالعزيمة و إن توجه حكم الرخصة ظاهراً ان العزيمة لما توخيت على ظاهر المعمل بالرخصة . ير إن توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج . كان المحافظة واجهة المحل كلى فالرجوع إلى حكم المزيمة وقوف مع مامنله معتمد \* لكن لما كان أصل رفع الحرج وارداً على أصل التكليف ووود الممكل ترجح جانب أصل العزيمة بوجه ما غير انه لا يخيم أصل الرجوع . لأن بذلك الممكل قيم أصل التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك الرجوع . لأن بذلك الممكل قيام أصل التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك .. هذا (7) فنيه ان سافر في رمضان أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح به

۱۲۷ هو اولململت وان را نشد ۲۱ هی الوقوف مع دلیل معارض بقوی وان کان نفس الدلیل غیر علمی لانه مجرد طن غیر مهبؤ چلیچه من الشرع

فافطر فلاكفارة عليه • وكذلك من أفطر فيه بتأويل . وانكان أصله <sup>(١)</sup> غير علمي بل هذا جار في كل متأول كشارب المسكر ظاناً أنه غير .سكر • وقاتل المسلم . ظاناً انه كافر • وآكل المال الحرام عليه ظاناً انه حلال له • والمتطهر بماء نجس ظامًا أنه طاهر • وأشباه ذلك • ومناه المجنهدالمخطى في اجتهاده . وقــد خرَّج أبوداود عن ابن مسمود رضى الله عنــه انه جاء يوم الجمة والنبى فَيْجُهُم يُخطب فسمعه يقول « اجلسوا فجلس بباب المسجد فرآد النبي يَرَاثِيُّ فقار تعالى ياعبدالله ابن مسعود » فظاهر من هذا انه رأى الوقوف مع مجرد الامر وان تُصد غيرُه مسارعة إلى امتثال أوامره . وسمع عبدالله بن رواحة وهو بالطريق رســول الله عَرَائِيٌّ وهو يقول اجلسوا فجلس فىالطريق فمر به النبي عَرَائِيٌّ فقال « ماشأنك فقال سَمَّعَتَكُ تَقُولُ الْجَلْسُوا فَجْلُسْتُ فَقَالَ النَّبِي عَرَاكِيٌّ زَادَكُ اللَّهُ طَاعَةً » وظاهر هـذ، القصة أنه لم يقصد بالامر بالجلوس ولكنه لما سمع ذلك سارع إلى امتثاله ولذلك. سأله النبي علي حين رآه جالساً في غير موضع جاوس وقد قال عابه السلام « لايصل أحد العصر إلا في بني قريظة فادركهـم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم لانصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك النبي عَلَيْكُ فَلَمْ يُعَنِّفُ واحدة من الطائفة من ويدخل ههذا كل قضاء قضى به الفاضي من مسأثل الاجتهاد ثم يتبين له خطأه مالم يكن قدأ خطأ نصاً أو إجماعا أو بعض القواطع \*وكذلك الترجيح بين الدليلينفانه وقوف معأحدهما و إهمال للآخر . فاذا فرض مهملاً للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح . وهو في الظاهر دليل يعتمدمثله . وكذلك العمل بدليل منسوخ أوغير صحيح \_فانه وقوف معظاهردليل قلنا الوقوف مع متتضى الدليــل المهارض فشرط فيه المعارضة لانه ان كان غير معارض لم يدخل محت العفو لانه أمر أو نعى أو يخيير عمل على وفقه فلاعتب (١) الذي بني عليه الفطر أو التأويل غير دليل أو مستند علمي أي لا يلزم فيه ذلك

يتوهم فيه ولا مؤآخذة تلزمه بحكم الظاهر فلا موقع للمفو فيه و إنما قيل و إن قوى معارضه لانه ان لم يقو معارضه لم يكن من هذا النوع بل<sup>(۱)</sup> من النوع الذي يليه على أنر هذا فانه ترك لدليل وهنا(٢)وان كان أعمالًا لدليل أيضاً فأعمالهمن حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الامركاعال الدليل غير المعارض فلا عفو فيه . \* وأما النوع الثانى وهو الخروج -ن مقتضى الدليل عن غير قصدأو عن قصد لكن بالتأويلَ. فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لانه لم يبلغه دليل تحريمه أو كراهيته أو يتركه معتقداً إباحته إذا لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه كقريب العهد بالاسلام لايعلم ان الحرمحر. فيشربها أولا يعلم ان غسل الجنبة واجب فيتركه . وكما اتفق في الزمان الاول حين لم تعاللا نصار طلب الغسل من النقاء الختانين . ومثل هذا كثير يتبين للمجهدين ﴿وَقُد رَوَى عَنِمَالِكَ انْهُ كان لايري تخليل أصابع الرجلين فيالوضوء ويراه من التممق حتى بلغه (أنالنبي يَرِيُّ كَانَ يَخْلُلُ فَرَجُمُ الْحَالَةُ لَى بِهِ) . وَكَمَّا اتَّفَقَ لأَ فِي يُوسَفَ مَمْ مَالَكُ فِي الْمُد والصاع حتى رجع الى القول بذلك ومن ذلك العمل على المحالفة (٣) خطأ أونسيا نا ومما يروى من آلمدث « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فان صح فذلك و إلا فالمعنى متنق عليه . ومما يجرى مجرى الخطأ والنســيان في انه من غيير قصد وان وجد القصد الاكراه المضمن في الحديث. وأبين (١) لعل الاصل حكذا بل ولا من النوع الذي الح أي أنه اذاكان المعارض منعيناً لا يكون أيضًا من النوع الثاني لا "ن التاني ترك لدليل وخروج عن مقتضاه قصدًا بتأويل أو بغير قصد وما نحن بعدده اعمال لدليل ضيف معارضه فلا هو من الاول الذي لوحظ فيه قوة معارضه ولا هو من الثاني الذي لوحظ فيه أنه ترك لدليل وخروج عنه بغير قصد او بقصد لكن بتأويل والماما. إنه لماكان أعمال الممارض بضعيف كان أعمال لدليل غير معارض صار لا يتوهم فيه مؤاخلة حتى يكون من مواضم العلو (٢) يشبه أل يكول منا سنط والاصل (وهذا )

(٣)يشباه يعنون عند شعد و رساوه على . ٣٠) أى تخرج من متتفى الدلل خطأ بألا ينهم الدليل منلاعلى وجهه أو نسيانا قدليل أما خطأ المجهد المسدو سابقا فى النوع الأول تقد وقف فيه مع دليل كمن ظهر خطؤه فى الإسك به المنصد بأؤاء دليل تمقر عنا ضرج عن الدليل وذلك وقف مع دليل ظهر خطؤه فى الامجتباد به فتله لتفرق بين النوعين فى ججيم الاثمثة فيها من هذا العنو عن عترات ذوى الهيآت فانه ثبت فى الشرع اقالتهم (١) فى الولات وان لايعاملوا بسببها معاملة غيرهم و جاه فى الحديث « أقيلوا ذوى الهيآت عتراتهم » وفى حديث اخر «مجافوا عن عقوبة ذوى المرومة والصلاح (٢٠) وردى العمل بذلك عن مجد بن أبى بكر بن عرو بن حزم فانه قضى به فى رجل مر آل عر بن الخطاب شح رجلا وضر به فأرسله وقال أنت من ذوى الهيآت . وفى خبر آخر عن عبد العز بز بن عبد الله بن عبد قال استادى على مولى لى جرحته يقال له سسلام البربرى الى ابن حزم فأتانى فقال جرحته قلت نعى مولى لى جرحته يقال له سسلام البربرى الى ابن حزم فأتانى فقال جرحته قلت نعم و قال سعمت خالتى عرة تقول قالت عاشة قال رسول الله يَهافِي « أقيلوا ذوى الميئات عثرانهم » فخلى سبياء والمعاقبه هووهذا أيضام شئون رب المرة سبحانه فانه قال (و يجزى الذين أحسنوا بالملسى االذين يجتنبون كبائر الانم والنواحش فانه قال (و يجزى الذين أحسنوا بالملسى االذين يجتنبون كبائر الانم والنواحش لا اللهم ) الآية لكنها (٢٠) أحكام الحروية . وكلامنا فى الاحكام الدنيو ية ويقرب

<sup>(</sup>۱) على فرض تسليم أصل الحديث وما بعده فليس هذا من العنو الذي فيه الكلام وهوأنه لا حرج فيه شرعا يعنى لا الم وفيه اللغدة الح أما كونه لا يقتس منه لعبده أو لمن شجه فهذا غير موضوع مرتبة العفو التي فيها الكلام من أول الماأته وبهده فنى المساييح من عاشقة قال على الصلاة والسلام ( اقبارا ذوى الهيأت عثراتهم الا المعدود) وقال الدزيرى في شرح الجماعم الصغيراتها الزلات التي لعد فيها منهال المديث ضعيف وقال صاحب الجماع المغربة احمد في صلاحد والبخارى والادب أبو داودهدا الله وبعد وجود الاستثناء وفهم الفرض من الحديث فلاعلينا اذاكان الحديث في منتهى الصحة شكلام الكاتب هنا اعا يتوجه الى قضاء أن حزم وليس من الشريع.

<sup>(</sup>٣) والعفو بالمعنى الذى نقرره هو امر أخروىفراجم أمثلته السابقة عنى أنه عبد عله فيها سبق آننا بمحسول المنفرة وهي حكم اخروى بالقصد الاول والكان فد يتبعها عدم الحدق مثل العرب مثلا الا أن هناك أمورا لاتبىء فيها دنيوا كغطأ الاجتهاد مثلا فان علموء أخروى صرف

من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات • فان الدليل يقوم هنالك مفيداً للظن في اقامة الحد ومع ذلك فاذا عارضه شمية وان ضعفت غلب حكميا ودخيا (١١) صاحبها في حَمَّج العفو.وقد تعدهذا المجال ثما خولف فيه الدليل بالتأويل وهو من هذا النوع أيضا (٢) . ومثال مخالفنه بالتأويل مع المرفة بالدليل ما وقع في الحديث في تفسير قوله نعالي ( ليس على الذين آمنوا وعماما الصالحات أجناحٌ فما تطهيمُوا ) الآية ، عن قُدَامة بن مظعون حـينقال لعمر بنالخطاب ان كنتُ شربتها فليس لك ان تجلمني قال عمر ولمَ قال لأن الله يقول ( ليس على الدين آمنوا وعماوا الصالحات ُجناحٌ فماطَ موا) الآية . فقال عمر انك أخطأت التأويل ياتُدَاهة اذا اتقيت اجتنبت ماحرم الله . قال القاضي اسماعيل وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفير ما كان من شريه لانه كان بمن اتق وآمن وعمل الصالحات وأخطأ في التأويل بخلاف من استحلمها (٣) كما في حديث على رضي الله عنه . ولمِيأت في حديث قُدَامة انه حد . ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانا جاهلة بالعمل انه لا قضاء عليها فما تركت \* قال في مختصر ماليس في المختصر لوطال بالمستحاضة والنفساء الدمُ فلم تصل النفساء ثلاثة اشهر ولا المستحاضة شهراً لم يقضيا مامضي اذاتاً ولنا في ترك الصلاة دوام مامهما من الدم. وقيل في المستحاضة اذا تركت بعد أيام أقر اثها يسيراً اعادته وان كان كثيراً

<sup>(</sup>۱) وهل مذا لا يستطالا أم أيشا وظاهر أنه يستطه في قالب صور الشهية قاذا استقلت الشهة باستط العد لا يكون من ربية المنوالي مى موضوعنا (۲) لانه الفرب الثانى من اللوع الثانى الا انه يقال عليه كيف يعد خروجا عن مقتفى الدليل بالتأويل مع أنه وقوف مع الدليل العمر ع (أدرؤا الحسود بالشبات) فهولم بخرج عن الدليل العام في الحدود المحسمي بهذا الدليل لا ته بعد تخصصه لا يقال غرج عنه بل مواضال الدليل المحمص الذي قاد أن دلالة العام لا تشدى هذا الموضم غلالم لل در المدود بالشبات من النوع الثانى بقسيمه لائه لا ترك فيه الدليل بنبير قصد ولا يقد بالتأويل .

فليس عليها قضاؤه بالواجب . وفي سماع أ في زيد عن مالك انها اذا ترك الصلاة فيدا الاستظهار جاهلة لا تفضى صلاة تلك الأيام استحب ابن التاسم لما القضاء .
فيذا كله مخالفة الدليل مع الجهل والتأويل فجهلوه من قبيسل العفو . ومن ذلك 
أيضا المسافر يقدم (1) قبل الفجر فيظن ان من لم يدخل قبسل غروب الشمس 
فلا صوم له . أو تعليم الحائض قبل طاوع الفجر فنظن انه لا يصح صومها حتى 
تعليم قبل الغروب فلا كفارة هنا وان خالف الدليل و لا نه متأول و واسقاط 
الكفارة هو (٢) معنى العفو

وأما النوع الثالث وهو المعلى عاهو مسكوت عن حكمه فضيه نظر و فان خلوا بعض الموقاته عن حكم لله مما اختلف فيه و فاما على التول بصحة الخداد فيمت النظر وهو مقتضى الحديث لا وما سكت عنه فهوعنو و وأشباهه بما تقدم وأما على التول الاخر فيشكل الحديث إذ ليس تم مسكوت عنه بحال بل هو الما منصوص واما مقيس على منصوص . والقياس من جملة الادلة الشرعية فلا نازلة إلا ولها في الشريعة على حكم فانتنى المسكوت عنه افاً . ويمكن أن يصرف السكوت على الما الشريعة على حكم فانتنى المسكوت عنه افاً . ويمكن أن عن مجارى المادات مع استصحابها في الوقاتي . والى السكوت عن أعمال أخذت عن مجارى المادات مع استصحابها في الوقاتي . والى السكوت عن أعمال أخذت عن عبارى المادات مع استصحابها في الوقاتي . والى السكوت عن أعمال أخذت أورا الكتاب حل لكم ) فإن هذا المدوم يتناول بظاهره ماذيحدوا لا عيادهم وكنائسهم . وإذا نظر الى المنى اشكل لان في ذبائح الاعياد زيادة تنافي أحكام الإسلام . في كان النظر منافي بن مادية بواحيا المادي بن أوية بوضيا كلان من الاول الواقت مع مقضى الديل المادن بتوى وبين ماد الماري عن الديل المادي في واستالم الماري في وابي الما المارى الموات عن الديل المادي في وابي الما المارى الواق في واستالم الماري في الموات المارى الواق في واستالم الاثم أويا وكان بادعى ماسبق له اننا من ال الكلام في المديل له انا من ال الكلام في المدين المورك المورك

الاسكام الديويةوقد علت أن هذا لا يطرد في أصل السألةوامثاته الكثيرة لها بل وتصريحه

سأبنا بتوله ورنع الحرج والمنفرة

قد علم الله مايقولون وأحل ذبائعهم . يريد والله أعلم ان الآية لم يخص عمومها وان وجد هذا الخاص المنافى . وغلم الله مقتضاه ودخوله تحت عمدوم اللهظ ومع ذلك فاحل ماليس نيه عارض وما هو نيه لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة . والى تحو هذا يشير قوله عليه السلام » (وعفا عن أشياء رحة بكم لاعم نسيان فلا تبحثوا عنها » وحديث الحجة أيضاً مثل هذا حين قال (أحجتنا هذالعامنا أو للأبد ) لان اعدار النفظ يعطى انه للابد فكر علمه السلام سواله و بين له علة توليد الى وغيا عن مثله . وكذلك حديث « أن أعظم المسلمين في المسألة انماياً تى أن النظام من جهة إبداء وجه (1) فيه يقتضى التحريم من أن له أصلا برجم اليه في الخلية وان اختلفت نروعه في أغسها أو دخلها معنى يخيل الخووج عن حكم في الخلية وان اختلفت نروعه في أغسها أو دخلها معنى يخيل الخووج عن حكم ذلك الأصل م وغور حديث « دَروني (٣) ماتركتكم» وأشباه ذلك

والثانى كما فى الاشياء التى كانت فى أول الاسلام على حكم الاقرار ثم حرمت بعد خلك بتدريج كالحرر و فاتها كانت معتادة الاستعال فى الجاهلية ثم جاء الاسلام فتركت على حالها قبل الهجرة وزمانا بعسد ذلك و ولم يتعرض فى الشرع النص على حكمها حتى نزل (يسألو لك عن الحر والمليسر) فبينمافيها من المنافع والمضار وان الاضرار فيها أكبر من المنافع و وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم و لان القاعدة الشرعية أن المنسدة أذا أربّت على المسلحة فالحكم الدي من على المنافع وان ظهر وجهه تمسكوا بالبقاء مع الأصل النابت لهم بمجارى العادات و ودخل لهم محت العنو الى أن نزل مافي سورة المائدة من قوله تعالى ( فاجتنبوه ) في للنع

<sup>(</sup>۱) أى فهو يسكت عنه أى يترك الاستفصال فيه مع وجود مظنته (۲) فلا يستفصوا فيترتب على ذلك تفصيل لا يكون فيه معلمتكم

 <sup>(</sup>٣) وقداً فالديستيم ال ألتحريم يدأمن هذه الآية لائمة ذكر ما يتنفى الحرمة ليكن
 لما لم يدر تمسكوا بالاس عصفى العادة ذكار منوا

استقر جكم التحريم • وارتفع العفو • وقــد دل على ذاك قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوًا وعملوا الصالحات ُحنَاحٌ فيما طعموا ﴾ الآية • فانه لما حرمت قالوا كيف بمن مات وهو يشربها فنزلت الآية • فرفع الجناح هو معني (١) العفو • ومثل ذلك الربا المعمول به في الجاهلية وفي أول الاسلام • وكذلك بيوع الغرر الجارية بينهم كبيع المضامين والملاقيم . والنمرقبل بدو صلاحه وواشباه ذلك كانها كانت مُسكوتاً عنها • وما سكت عنه فهو في معنى العفو • والنسخ بعدذلك لاىرفع هذا المعنى لوجود جملة منه باقية الىالآن علىحكم اقرار الاسلام كالقراض والحَكُم في الخنثي بالنسبة الى الميراث وغبره • وماأشبه ذلك ممانيه عليه العلماء • والشالثكا فيالنكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالها الاماغيروا فقدكا وا يفعلون ذلك قمل الاسلام • فيفرقون بينالنكاح والسفاح • ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعا • و يمسحون الحجر الاسود • و يسعون بين الصفا والمروة • ويلبون ويقفون بعرفات - ويأتون مزدلفة - ويردون الجـــار ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونها • وينتساون من الجنابة • ويغساون موتاهمو يكفنونهمو يصاون عليهم• ويقطعون السارق ويصلبون قاطع الطريق الى غير ذلك مماكان فيهم من بقايا ملة أبيهم ابراهيم • فكانوا على ذلك الى ان جاء الاسلام فبقوا على حكمه حتى أحكم الاسلام منه ماأحكم · وانتسخ ماخالفه فدخل ما كان ق ل(٢) ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة على النلقي من الاعسال المتقدمة • وقد نسخ منها مانسخ وأبق منها ماأبق على المعهود الاول • فقد ظهر مهذا البسط مواقع العفو في الشّريمة وانضبطت والحدلله على أقرب ما يكون أعمالاً لأدلته الدالة على ثبوته · الا أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا · واذا قيل حكم فهل يرجمالي خطاب التكليف . أم الى خطاب الوضع . هذا محتمل كله . ولكن لما لم يكن مما

 <sup>(3)</sup> تبه لهذا فهو يؤيد ما ثلثاء في معنى الدفو وأن الاسل فيه الحكم الاخروى والاحكام الدنيوية أن وجدت تكون تابعة له
 (1) كما استدروا علمه مدة ثم نسخ

ينبني عليه حكم على لم ينا كد البيان فيه فكان الأولى تركه والله الموفق للصواب

# المسالة الحادية عشرة

طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول انه متوجه على الجميع . لكن اذا قام به برضهم سقط عن الباقين . وما ذلوه صحيح من جهة كلى <sup>(1)</sup> الطلب . واما منجهة جزئيه ففيه تفصيل وينقسم أقساما . وربماتشعب تشعباً طويلا ولكن الضافِط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البمض. ولا على البمض كين كان ولكن على من فيه اهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجيع عموما والدليل على ذلك امور احدها النصوص الدلةعلى ذلك كقوله تعالى(وما كان المؤمنون لِيَنْهُرُ وَاكَافَةَ فَلُولًا نَفُر مَنَ كُلِّ فِرْقَهُ مِنْهِمُ طَائِفَةٌ ٱلاَّ يَةَ ۚ فُوردالتحضيض على طائفة لا على الجيم . وقوله (ولتكن (٢) منكم أمة يدعون ألى الخير و يأمرون بالمروف ) الآية ، وقوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصادة فَأَتْتُم طائفة منهم) الآية الى آخرها • وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب فيهانصا على البعض لا على الجيع \* والثاني ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالامامة (٣) الكبرى أو الصغرى · فا با انما تتمين على من في (١) أي باعتبار مجموعة فروض الكفايات والا فهذا الهما يتوجه على بعض المكانين المتأهاب القيام به ويتفرع على هَذَا أنه اذا لم يقم به أحد فان الأثم لا يعم الأعلفين بل يخمَّى المتأهلين فقط هذا راده ومحل استدلاله فعليك بتطبيق أدلته على هذا المهني وهذا غيرا لخلاف ين الاسولين في أنه متوجه على الكلى الأفراديكما هو التحقيق أو المجدوعي كما هو مقابله لان خلافهم بجرى هنا أيضا بعد تسلم مسأته هنا هونقال هل البمس المتأهل لهذا الفرض الوارد عليه الطلب المراد به كل العيش الافرادى أو المجدوعي

الوارد عبد الطلب الراد به حاليمين الامرادى او الجوهى (٣) هذه الآيات لا تدل على أن الطلب متوجه الى البيض بال الماخ أن يقول المهنيجب عليكم جيما أن يكون بعضكم التأهل الذلك داعيا الى الحير الح مثلا ومعنى توجه الطلب على الجميع ان ينهضوهم الذلك وبعدوهم له وبعاونوهم بحكل المسائل ليتعقق هذا المهم من المعلمة فأن لم يحصل هذا المهم من الصلحة أثم جميع الكافين المتأهل وتجمه وفي مثله (واتقوا فتنسة لا تصبين الذين ظاهراً )الح

(٣) على رأيه يكون الأم الآن حيد لاخلافة فاتما من كان فيه الاوصاف المتميرة المخلافة لا غير والمجاهزة المخلوفة لا غير والمجاهزة الآن فلا أم على أحد وهذا مالا يمكن أن يسلم به والتمين الذي يقوله شيء آخر غير فرض الكفاية الذي هو موضوعات المجاهزة المؤلفة المؤلفة المجاهزة المج

أوصافها المرعية لا على كل الناس و وسائر الولايات بتلك المنزلة انما يطلب (1) يها شرعا باتفاق من كان اهلا للقيام بها والفناء فيها . وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية \_ انما يتعبن (1) القيام به على من فيه نجدة وشجاعة . وما أشبه ذلك من الخطط التمرعية و اذ لا يصح أن يطالب بها من لا يبدى و فيها ولا يعيد عفائه من باب تكايف ملا يطاق بالنسبة الى المكلم، ومن باب العبث بابنا المكلم، ومن باب العبث بابنا العبث بابنا العبث بابنا المكلم، ومن باب العبث بابنا المكلم، ومن باب العبث بابنا العبث بابنا المكلم، ومن باب العبث بابنا المكلم، ومن باب العبث بابنا العبث بابنا المكلم، ومن باب العبث بابنا المكلم، ومن باب العبث بابنا العبث بابنا المكلم، ومن باب العبث بابنا العبث العبث بابنا العبث بابن

والثالث أماوقع من فاوى (٣) العالماء ، وماوقع ايضا في الشريعة من هذا الله في و ذرق الله في درق (١) و يأ الأولى الله عليه وسلوقد قال لا في درق (١) و يأ الأولى الله في درق (١) و يأ الأولى و أولى الله في درق (١) و يأ الأولى الله في النباولا توليع المال يقم و كلا الامرين من فروض السكفاية ، ومع ذلك فقد مهاه عنها . فاد فرض إهمال الناس لهما لم يصمح (١) أن يقال بعد ول الله ذوف حرج الاهمال . ولا من كان مثله ، وفي الحديث: ولا تسأل الإمارة (١) وهذا النهى يقتضى انهاغير عامة الوجوب و و و في الموجل و ناله عنها الله عنها الله عنها الوعم و الاعادة موليت؟ فقال الآن أنهاك عنها واعتذر له المعادة و الاعادة الموليت؟ فقال الآن أنهاك عنها واعتذر له

يحملُ ذلك وبالجملة فالتما فعلا بالصلحة أنما يسند ألى من يتأهم له وقد يكون الطنب النوجه اليه فذلك طلب عين إذا لم يوحد متأهمل خلافه فان وجدكان الطلب لا يزال كتائبا كندر يمن لم يتأهل ويكون اللوق بين المتأهل وغير. أن غير المتأهل عليه ان يعمل ايتوم مها المتأهل والمتأهل عليه ذلك وعليه اذا تمين لها أن يعم لم

(٣) همل فتاوي العالم، تعتبر دليلا في مثل هذاوهوا صل كبير في الدين بدق عليه كما قلناأحكام

تدين الأثمة أولا تشغلها ؟ (ع) رواء مسلم وأبو دآود وغيرها عن أبي ذر (ه) وهذا مربع فيها قررناه من أنه ينبني على كلامه أن المخاطب غيرض السكناية خصوس من فيه أهلية له ظراهمل لم تأم الامة حنى لو فرض أن المسلمين كالذيهم واحد فقط أهلا الهياذلاة ولم يتوسدها كان مو الآمم فقط وهل بنال المثلاثة بغير الأمة التي تهد الله بها ؟ فاذا لم تهضد الامة وتبايع كانت آنمة قبط الله وكات اليها . وان أعطيتها عن نجر ما "لة

أعنت عليهاً ) قال في المشكاة : مثغق عليه

الموافقات ج ١ \_ م - ١٢

وعلى هذا المُمهيّم جرى العلماء فى تقرير كذير من فروض الكفايات : فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم : أفرض هو ؛ فقال : امّا على كل الناس فلا . يعنى به الزائد على اله ض العينى و وقال أيضاً : أمّا من كان فيه موضع للامامة فالاجتهاد فى طلب العلم عليه واجب ، والاخد فى العناية بالعلم على قدرالنية فيه وقتسم كا ترى فجعل من فيه قبولية للامامة بما يتمين عليه و ومن لا ، جعلم مندو با اليه . وفى ذلك بيان انه ليس على كل الناس (١١) . وقال سحنون : من كان أهلا للامامة وتقليد العلام ففرض عليه أن يطلبها ، لقوله تعالى : (واتسكن منكم أمّة يدعون الى الخير ويا مرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به 12 أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه 17

وبالجلة فالامر في هذا المعنى واضح . وباق البحث في المسألة موكول الى علم الاصول

لكن قد يصح أن يقال انه واجب على الجميع على وجه <sup>(٢)</sup> من التجوز ؛ لان القيام بذلك الغرض قيام بمصلحة عامة. فهم مطلو بون بسدّ ها على الجلة · فبمضهم هو قادر عليها مباشرة ، وذلك من كان أهلالها · والباقون ــوان لم يقدروا عليها ــقادرون

 <sup>(</sup>١) اى النيام به نسلا وهذا لا نزاع فيه لائن طبيعة فرض الكفاية انسه يقوم به أحد التأهاين له

<sup>(</sup>٣) هذا مع قوله سابقا فلو فرض اجال الخ يقتضى أنه ليس وجويا حقيقيا بحيث يأتم الجميع التحرير التحرير الذي يقوله المجلس المتحرور الذي يقوله يعنى وأنه ليس واجبا بمناه الشرعي فلا يتم وقوله بدن الا يتى المستخالفة وجه. وان كان بريد أنه فرض على الجميع حقيقة بأتم الكيل بتوكه لان عليم الحامة التأدر على الواجب يعنى فاذا تركوا أثم الكيل صبح الكلام ، الكن يمالف ما تقدم ويجهل البحث كاه والمسألة جميعها غير منتجة تحرة في الدين وتدخل تحمد المسائل التي لا حمي من صلح العالم ، ماحية

على افامة القادرين • فحن كان قادراً على الولاية فهو مطاوب باقامتها • ومن لايقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر واجباره على القيام بها • فالقادر اذاً مطلوب با قامة الفرض • وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر • إذ لا يتوصل الى قيام القادر إلا بالاقامة بمن باب مالا يتم الواجب إلا به • ومهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبق للمخالفة وجه ظاهر

### سی فصل کے۔

ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجفات ليظهر وجهها وتدبين محمها بحول الله وذلك ان الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لافي الدنيا ولا في الاخرة و ألا ترى الى قول الله تعالى: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً) و ثم وضع فيهم العلم بغلل عالمتدج والتربية ، نارة بالالهام كا يلهم العالم التقام التعمل فيهم من تلك مايستجلب به المصالح، وكافة ماتدراً به المفاسد، المهاضا لما جيل فيهم من تلك الدرائز الفطرية، والمطالب الالهامية ع لازذلك كالاصل القيام بتفاصيل المصالح الشرعية أو المادية \_ وفي أثناه السابة بذلك يقوى في كل واحدمن الخلق مافطر عليه . وما أيلم لهمن تفاصيل الأحوال والاعمال فوقد عويه ، ويجرز فيه على أقوانه عن لم يهيأ تول المهيئة ، فلا يأتى زمان التعقل الا وقد نجم على ظاهره مافطرعليه في أوليته ، فترى واحداً قد تهيأ لعلم الم وانحر لطلب الرياسة ، وآخر للتصنم بمعض المهن المجتاح اليها، وآخر للصراع والنطاح والى سائر الإمور،

هذا وأنكانكل واحدقد غرز فيه التمرف الكلي علا بدف غالب العادة من غلبة البعض عليه وفرد التكليف عليه معلماً وودباً في حالته التي هو عليها وفند وناف فيه م خلف في العلم في المنطق العلم في المنطق التعلق في المنطق في المنطق التعلق في المنطق في المنطق التعلق في المنطق المنطقة المنطقة

و يراعونها الى أن تخرج فى أيديهم على الصراط المستقيم ، ويعينونهم على القيام بها ، ويحرضونهم على الدوام فيها ؛ حتى يبرز كل واحد فيا غلب عليه ومال اليه من تلك الخلط ثم يخلى بينهم وبعن أهلها ، فيماملونهم ، ايليت بهم ليكونوا من أهلها ، اذا صارت لهم كالابصاف الفطرية ، والمدركات الضرورية ، فمندذلك يحصل الانتفاء ، وتطهر بنيه - ة تلك التربية

فاذا فرض مثلا واحد من الصيان ظهر عليه حسن ادراك ، وجودة فهم ، ووفور حفظ أل يسمع - وان كان مشاركا في غير ذلك من الاوصاف - ميل به تحمر دلك القصد ، وهدا واجب على الناظر فيه من حيث الجلة ، وراعة لما يرجى فيه من الفيلم بصلحة التعلم ، وعلل الدب بالآداب المشتركة بجميع العلام ، ولا بد أن عال منها الى بعض فيزخذبه ، ويعان عليه ع ولكن على الترتيب الذي نص عليه رباني والعلماء ، فاذا دخل في ذلك البعض قمال به طبعه اليه على الخصوص ، وأحبه أكثر من غيره ، ترك وماأحب ، وخص بأهله ، وفوج عليهم انهاضعفيه حتى أخستماقد له ممن غير إهال له ولا ترك بأهله ، وفوج عليهم انهاضعفيه حتى أخستماقد له ممن غيره أو طلب به فعل لمراعاته ، مافعل فيا قبله ، وهكذا إلى أن ينتهى

كالوبدأ بعلم العربية مثلا \_ فانه الأحق بالتقديم \_ فانه يصرف إلى معلميها فصار من رعيبهم ، وصاروا هم رعاة له . فوجب عليهم حفظه فيا طلب يحسب مايليق به وبهم . فإن انتهض عزمه بعد إلى أن صار يحدق القرآن صار من رعيبهم . وصاروا هم رعاة له كفلك . ومثله ان طلب الحديث أو التقه في الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم . ومكذا الترتيب فيمن فهر عليه وصف الاقدام والشجاعة وتدبير الأمور . فيال به نحو فلك ويعلم آدابه المشتركة ، ثم يصار به إلى ما هو الأولى فلا أولى من صنائع التدبير :

كالعرافة أو النقابة أو الجندية أو الهداية أو الامامة أو غيرفك بما يليق به ، وما ظهر له فيسه بحبابة ويموض . و بذلك يتربى لكل ضلٍ هو فرض كناية قوم". لا نه سير أولا في طريق مشترك فحرث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في ورتبة محتاج اليها في الجلة . وان كان به قوة زاد في السير الى أن يصل الي أقصى النابات في المفروضات الكفائية ، وفي التي يندر من يصل اليها ، كالاجتهاد . في الشريمة والامارة . فبذلك نستتم أحوال الدنيا وأعمال الاكوة

فأنت ترى ان الترق في طلب الكفايه ليس على برتيب واحد، ولا هوعلى الكفاية ليس على برتيب واحد، ولا هوعلى السكافة باطلاق ، ولا على البعض بإطلاق ، ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل، ولا باللكس ؛ بل لايستح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هدا التفصيل، ويوزع في أهل الاسلام، عثل هذا التوزيع. والا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجود ، والله أعلم وأحكم

### المساله الثانية عشرة

ماأصله (۱) الاياحة للحاجة أو الضرورة الا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الاياحة وقوعًا أو توقعاً هل يكرّ على أصل الاياحـة بالنقض أولا ۴ هذا محل نظر واشكال . والقول فيه انه لايخلو اما أن يضطر الى ذلك المباح أم لاء واذا لم يضطر اليه فاما أن يلحقه بتركه عرج أم لاء فهذه أقسام (۱٬۳۲۲).

﴿ أحدها ﴾ أن يضه علم الم فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع الى ذلك المباح فلا بد من الرجوع الى ذلك (1) أي ما كان أسله مباط كالاكل والشرب والبيع والدار او والكام ولكنه اضطراليه الشغص أو احتاج اليه جاجة لمحقه يسبها منيق شد، وحرج لو ترق شله . وهو مع كونه مضطرا اليه أو محتاجا اليه تعرض له مقدده اقدة بالفعل أومتوقعة منهل يعتبر جانباللاحق من المقدمة فتتفر كم الاباحة فيصير ممنوها مع أنه ضرورى أو حاجي أولايت الماري، ويقى لاحرج في استهاله ؟ وقد مثل الفهرورى في المبألة الماسة عصرة أمن كتاب الادلة باليس والمدرا لاباحة في المناس تفاه المتكر أو إملايت المبيد وسيتل ممنا لما لى ترقه الميس عناما قال الله المناسة عليه وسيتل منا لما لى ترقه المناسة عليه الناسة عليه حاسل منا لما لى ترقه المناسة الناس حاساته الناسة عليه حاساته الناسة عليه حاساته الناسة حاساته الناسة عليه حاساته الناسة حاساته المناسة حاساته الناسة حاساته المناسة حاساته الناسة حاساته ا

ا همرج بمصابحة الناسق (\*) وهي ما أذا أضطر اليه، وما أذا لحقه بتركه حرج، وما ليس وأحدمتها.وسيد كر الناك اتناء المسألة الثالثة عشرة الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأ وجه . منها أن ذلك المباح فد صار واجب الفعل ولم يبق على أصله من الاباحة • وإذا صار واجباً لم يعارضه الا ما هو مثله في العارف الآخر أو أقوى منه • وليس نرض المسألة هكذا فل يبق إلا ان يكون طرف الواجب أقوى فلا بعمن الرجوع اليه . وذلك يستازم عدم معارضة الطوارى . ﴿ وَالنّانِي لَهُ أَن مَعَالَ الاضطرار معنفرة في الشرع . أعنى أن إقامة الضرورة معتبرة ، وما يطرأ عليه من عارضات المناسد منتفر في جنب المصلحة المجتلبة وكا اغتفرت مفاسد أكل الميتة واللم ولم الخفز بر واشباه ذلك في جنب الضرورة لاحياه النفس المعطرة. وكذلك النطق بكامة الكفر أو الكذب حفظاً للخيف أو المكذب حفظاً النوع . فلا بد فيه من عدم اعتبارالمارض المصلحة الضرورية

﴿ والتال بُ الله اعتبرنا الموارض ولم انتفرها لأدى ذلك الى رفع الاباحة (١) رأساً . وذلك غير محميع كما سياقى فى كتاب المقاصد من أن المكال اذا عاد على الأصل بالقض سقط اعتباره واعتبار العوارض هنا اتما هى من ذلك اللباب ، فان البيع والشراء حلال فى الأصل ؛ فاذا اضطر اليه وقد عارضه موانع فى طريقه ففقد الموانع من المكملات كاستجاع اشرائط ، واذا اعتبرت ادى الى ارتفاع مااضطر اليه ، وكل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل ، فا نحن فيه هشاه

والقسم الثاني أن لايضطر اليه ولكن يلحقه بالترك حرج فالنظر يقتضى الرجوع الى أصل الاباحة وترك اعتبار الطوارى و اذ الممنوعات قد أبيحت رفعاً للحرج كما سيأتى لابن العربي في دخول الحلم ، وكما اذا كثرت المناكر فى الطرق والاسواق فلا يمنع ذلك التصرف فى الحاجات اذا كان الامتناع من التصرف حرباً بيئاً (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) وقد أبيح الممنوع وفعاً العرج كالقرض الذى فيه بيع للضفة الموايا ،

<sup>(</sup>١) ألاباءة هنا يمني الافلاكا هو ظاهر

وبهيع ماذكره الناس في عوارض النكاح (١١) وعوارض مخالطة الناس ، وما شبه ذلك. وهو كثير ، هذا وان ظهربيادى، الرأى (٢٠) الخلاف همنا فان قوماً شددوا فيه على انفسهم وهم أهل علم يقندى بهم ومنهم من صرح فى الغنيا بمتنهى الا تكفاف واعتبار العوارض و فولاء أما بنوا فى المسألة على أحد وجهين: إما المهم شهدوا بعدم الحرج لضعفه عنده موانه بما هو معناد فى التكاليف و والحرج المعتاد مثله فى التكاليف غير مرفوع و والا انم ارتفاع جميع التكاليف أو أكثرها. وقد تبين ذلك فى القسم النالى من قسى الاحكام ، وإما أنهم عماوا وافنوا باعتبار الاصطلاح الواقع فى الرخص، فرأوا أن كون المباح رخصة يقضى برجحان باعتبار الاصكاح الواقع فى الرخص، فرأوا أن كون المباح رخصة يقضى برجحان والكلام فى هذا الحيال أيضاً من كور فى قسم الرخص، وربما اعترضت (٣٠ فى طريق المباح عوارض يقضى مجوعها برجحان اعتبارها وولان مايلمتى فيها من المفاسد أعظم بما يلحق في تركه المفاسد أعظم بما يلحق في تركه وهذا أيضا مجالاحق بملابسة العوارض اللاحق بدرك اللاحق بدرك الأصل المقالدول المتعالى وهي مسألة نرسمها الآن بحول المتعالى وهي اللاحق بدرك الأصل

(۱) اى اذا ترتب على النكاح دخول فى كسب الشبهات وادتكاب بعض الممنوعات قاوا الدهنا الايمنع الكتاح و وسرض المعخالطه وقوع أو توقع سام المذكرات ورؤبتها . وسم (۲) وعليه كون خلاقا في الله خالفا حقيقا في الخالف الموافق الموافق الموافق الموافق أن فيه حرم القالوا بعدم اعتبار العوارض (۳) سيئة كل الله المنات أثناه المسألة الآتيه بعد أن يتكام في صدوها ما يشرح فيه ما يعتب معرفي المحاج الله الذى فرض فيه أن يلعقه بالغزلة له حرج وصنفة وكنك صليح غير مناسب أذ أنه عند مسألة خاصة البيئة عند في تقال المحبد به أن يعتب المحلم الله المنات النات المنات المنات

#### المسالة الثالثة عشه في

فنقول: لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة الى هذا الاصل من باب المكمل له في بابه ، أو من باب آخر هو أصل في نفسه . فان كانهذا الثاني فاما ان يكون واقماً أو متوقعاً . فان كان متوقعاً فلا أثر له مع وجود الحرج لان الحرج بالترك واقع وهو مفسدة ؛ ومفسدة العارض متوقعة متوهمة فلاتعارض الواقع ألبتة . واما ان كان واقعاً نهو محل الاجمهاد في الحقيقة . وقد تكون مفسدة الموارض فيه أتم التعارض والترجيح • وان كان الاول فلا يصح التعارض ولا تساوي المفسدتين ، بل مفسدة فقد الاصل أعظم . والدليل على ذلك أمور :

« أحدها » ان المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف وقد مر(١) بيان ذلك في موضعه . واذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الاطلاق (٢) \_ بخلاف العكس \_ كان جانب الموصوف أقوى في الوجود والعدم ، وفي المصلحة والمفسدة • فكذا ما كان مثل ذلك

« والثانى » ان الأصل مع مكمالاته كالكلى مع الجزئى . وقد علم (٣) ان الحلى اذا عارضه الجزئي فلاأثر للجزئي . فكذلك هنا لاأثر لمفسدة فقد المكمِّل في مقابلة وجود مصلحة المكمَّا

« والثالث » ان المكمل من حيث هو مكمل انما هو مقولاً صل المصلحة ومؤكد لها .ففوته انما هو فوت بعض المكملات . مع أن أصل المصلحة باق واذا

<sup>(</sup>۱) براجع (۲) أى وقد يعود اذاكانت صفة لازمة لتحقيق! الماهية (۳) وسيأتى فى أول باب الأدلة فراجعه لتعرف معنى عدم أثر الجزئى فى مقابلة السكلى

كان باقيا لم يعارضه ماليس في مقابلته .كما ان فوت أصل المصلحة لا يعارضه مقاء مصلحة المسكمل وهو ظاهر

والقدم الثالث من القدم (1) الاول وهو ان لا يضطر الى أصل المباح ولا يلحق بتركم حرج . فهو محل اجنهاده وفيه تدخل قاعدة الدرائع بناء على أصل التماون على الطاعة أو المصية . فان هذا الاصل متفق عليه فى الاعتباد . ومنه (٢) مافيه خلاف كالدرائم فى البيوع واشباهها يوان كان أصل الدرائم أيضاً متفقا عليه . و يدخل فيه أيضاً قاعدة تمارض الاصل والغالب . والخلاف فيه شهر . ومجال النظر فى هذا القسم دائر بين طرف ننى واثبات متفق عليهما . فان أصل التماون على البر والتقوى أو الاتم والعدوان مكمل لما هوعون عليه . وكذلك أصل الذرائع . و يقابله فى الطرف الآخر أصل الاذن الذى دو مكمل لا مكمل .

ولن يقول باعتبار الاصل من الاباحة ان يحتج بأن أصل الاذن راجع الى معنى ضرورى باذ قد تقرر ان حقيقة الاباحة التي مي تغيير ، حقيقة تلحق بالضروريات ومي أصول المصالح. فعي في حكما لخادم لها ان لم تكن في الحقيقة المعاد. فاعتبار المعارض الفروري في الجلة ، وان التفسيل كونه ضروريا. وإذا كان كذلك صار جانب المباح أرجح من جنب معارضه الذي لا يكون مثله. وهو خلاف الدليل . وأيضاً ان فرض عدم اعتبار الأصل لمعارض الشارع لا نه مظامته وأطلق هذا النظر ، أو شكأن يصار فيه الى الحرج الذي رفعه الشارع لا نه مظامته اذ عوارض المباح كثيرة . فإذا اعتبرت فرعاضاق المسلك وتعذر المخرج أفيصار الى القسم الذي قبله وقد مر ما فيه (٤) . ولماكان إعال الأصل من الاباحة هو الله القسم الذي قبله وقد مر ما فيه (١٤) . ولماكان إعال الأصل من الاباحة هو

 <sup>(</sup>١) لعله من التقسيم الاول اى النقسيم في أول المسألة السابقة
 (٢) أى من فروعه

<sup>(</sup>٣) أى لا جل ممارضه فاللام للتعليل

<sup>(</sup>ع) وهو قوله وان كان الاول فلايصع التعارض الخ

المؤدى الدفاك لم يسغ الميل البه ولاالتعريج عليه . وأيضا فاذا كان هذا الاصل دائراً بين طرفين متفق عليهم وتعارضا عليه لم يكن الميل الى أحدهما بأولى من الميل الي الآخر .ولا دليل في أحدهما إلا ويعارضه مثل ذلك الدليل • فيجب الوقوف إذا . الا أنَّ لنا فوق ذلك أصلا أعر(١): وهوأن أصل الاشياء اما الاباحة واما العفو. وكلاهما يقتضي الرجوع الى مقتضى الاذن • فكان هو الراجح

ولمرجح (٢) جانب العارض أن يحتج بأن مصاحة المباحمن حيث هو مباح انحير فى تحصيلها وعدم تحصيلها وهو دليل على إنها لا تبلغ مبلغ الضروريات . وهي كذلك أبدا ولانها منى بلغت ذلك المبلغ لم تسق يخيراً فيها. وقد فرضت كذلك وهذا خلف. وإذا تغير المكاف فيم فذلك قاض بعام المفسدة في تحصيلها. وجانب المارض يقضى بوقوع المنسدة أوتوقعها وكلاهما صادعن سبيل التخيير افلا يصحر والحالة هذم أن تسكون مخيراً فيها . وذلك معنى اعتبار العارض المعارض دون أصل الاباحة • وأيضا فان أصل المتشابهات داخل تحت هذا الاصل؛ لأن التحقيق فيها انها راجعة الى أصل الاباحة مفير أن توقع مجاوزتها إلى غير الاباحة هو الذي اعتبره الشارع، فنعى عن ملابستها . وهو أصل قطعي مرجوع اليه في أمثال هذه المطالب، وينافي الرجوع إلى أصل الاباحة . وأيضاً فالاحتياط للدين ثابت من الشريمة مخصص لعموم أصل الاباحة اذا ثبت؛ فان المسألة مختلف فيها . في قال ان الاشماء قبل ورود الشرائم على الحظر فلا نظر (٣)في اعتبار الموارض ؛ لانها ترد الاشياء إلى أصولها فجانبها أرجح • ومن قال الاصل الاباحة أوالعفو فليس ذلك على عومه باتفاق؛ بل له مخصصات . ومن جلتها أن لا يعارضه طاري. ولا أصل . وليست مسألتنا بمفقودة المعارض . ولا يقال انهما يتعارضان لامكان تخصيص أحدهما

<sup>(</sup>١) لايتم الدليل الثالت الا به (٢) حججه متينة أما الاول فعطابيات لاتثبت عاند بمشها (٣) أى فلا تحتاج إلى نظر في ذلك بل لابد من اعتبارها

يالآخر ؛ كما لا يصحأن يقالمان قوله عليه السلام : « لا يرث المسلمُ الكافرَ » (١) معارض لقوله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكمالله كر مثلُ حظ الانتيين ). وأوجه الاحتجاج من الجانبين كثيرة ، والقصدالتنبيه على الهما اجتهادية كما تقدم ، والله أعلم

# · ﴿ القسم الثاني من قسمي الأحكام ﴾

وهو يرجع الى خطاب ألوضع . وهو ينحصر (٢) في الأسباب، والنمروط، والموانع، والصحة والبطلان، والمزائم والرخص. فهذه خسة أنواع. فالاول ينظر فيه في مسائل

#### ألمسالة الاولى

الافعال الواقعة في الوجود. المقتضية لأمورتشرع لأجلها ، أو توضع فتقتضيها على الجلة ضربان : أحدها خارج عن مقدور المسكلف ، والآخر ما يصح دخوله تحت مقدوره.

فالاول قديكُونسبباً ،ويكون شرطاً ،ويكون مانهاً فالسبب مثل<sup>(١)</sup> كون الاضطرار سببا في إياحة الميتة ، وحوف العنت سببا في إياحة نكاح الاماء، والسلس سببا

(۱) رواه في التبسير عن السنة الا النسائي (۲) لم محصره الا مدى فيها وان اقصر في بيانه عليها ، اما تحرير الكهال فقد ذاد فيها كثيرا فراجمه. وقال ابن الحاجب الناصحة والبطلان أسر عقل لا حكم شرعي نشي أن يكونا حكيان وضعين . وفتى بعضهم أن يكون هناك احكام وضعية ورجعها الم الاحكام التكليفة، لانخطاب الوضع يرجم الميالاتنفاء أو التخير، داذ منى جهرا از نا سيالوجوب الحد وجوب الحيادة حصل، الزنساء وجهل الطهارة شرطا اصحة المبيع ، جواز الانتفاع به عند محتفد مناطعات وديما، فالانتضاء والتخير اما صريحاً و ضعق وفي الحقيقة وخلاف لانظهر له

عرصهيد. (٣) ذكرى السبب أمثة لما يشرع من أحله وما يوضيهن أجيه كالسلس . ولم يلدكره ا يوضع من أجسابس الشرط والمائير الا أن يثال أن الحيض مشلا مائع ممقط لحق الوطه ووجوب الصلاة. وعدم الرشد مسقط لحقة في التصرفات في إسقاط وجوب الوضو الكل صلاة مع وجود الخارج ، وزوال الشمس أوغروبها أو طلاع الفجر سبباً في إيجاب تلك الصلوات ، وما أشبه ذلك . والشرط ككون الحمل شرطاً في التكايف الحالة ، والشرط ككون الخيل شرطاً في البحاب الزكاة ، والبلوغ شرطاً في الذكايف المللة ، والرسال التسلم شرطاً في الثواب والمقلب ، وما كان نحوذلك. والمانع ككون الحيض مانماً من الوطء والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصاوات وأداء الصيام، والجنون مانعاً من القيام بالعبادات وإطلاق النصرفات ، وما أشبه ذلك

وأما الضرب التانى فله نظران: نظر من حيث هو تما يدخل (١٠ عمت خطاب التكليف، مأمرواً به أو منهياً عنه ، أو أذوا فيه ، من جهة اقتضائه المصالح أو المفاسد جلباً أو دفعاً عكاليم (٢٠ والشراء الانتفاع ، والنكاح النه الدولا نقياد (٢٠ الطاعة لمصول الفرز، وما أشبه ذلك. وهو بين ، ونظر من جهة ما يدخل ٤ ) محت خطاب الوضع اما سبباً أو شرطاً أو مانعاً . أما السبب فتل كون النكاح سبباً في حصول التوارث بين الزوجين ونحر بم المصاهرة وحلية الاستمتاع ، والذكاة سبباً للبقاص بين الزوجين ونحر بم المصاهرة وحلية الاستمتاع ، والذكاة سبباً للقصاص ، بين الزي وشرب الحر والسرقة والقذف أسباباً لحصول تلك المقوبات ، وما أشبه ذلك . فإن هذه الأمور وضعت أسباباً لشرع تلك المسببات . وأما الشرط فشل (١) و(٢) أي بقد النظر من كونه يتربع يه شدروعة حكم أو وضعه و بدا الاعتبار لا يكود والشراء وضا سببا ترعيا والشراء وضا سببا ترعيا والشراء وضا سببا ترعيا والمناد وضا سببا ترعيا والشراء وضا سببا ترعيا والمناد ونضا سببا ترعيا ولم اللانة الذي وان الانتباد لفل الطاعة الذي وان ترتب عليه معلمة الفوز ق الانجرة الا

 (۱) من ها الفوز حكم شرعيا حتى يكون ثمرتب عليه مصلحة الفوز في الآخرة الا أنه لا يعد حصول الفوز حكما شرعيا حتى يكون مما دخل تحت الفظرالتاني .ومثله يقال قي الانتباد بالنسبة فلوصف بالطاعة والعد من البطاشين

(\$) أنه أنه و النظر الأول توسط فيه أنه داخل تحت خطاب التكليف بقطع النظر عن كرنه سبياً أو شرطا مثلاً أما الثاني فالنظر فيه الى جهة كونه شرطا النع مع كونه في كل من النظرين داخلا محت خطاب الشكلف كما ترشد اليه الامتلق كاليميا والفرب الثاني أمثلته جيمها واضعة لامها أضال داخلة تحت مقدور المكاف وشرع أو وضع لاجلها أحكام أخرى. شكانت سبيالها أو شرطا أو مانيا كون النكاح شرطاً في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثاً والاحسان شرطاً في رجم الزانى ، والطهارة شرطاً في صحة الصلاة ، والنية شرطاً في صحة الصلاة ، والنية شرطاً في صحة الله المائة محة الله المقتصيات ، وأمه المائه مككون ركح الأحت مائماً من نكاح الأخرى، ونكاح المرأة مائماً من نكاح عنها وخالته ، والايمان المائماً من نكاح عنها وخالته ، والايمان المائماً من المائماً والمائماً من المائماً والمائماً المائماً المائمة علمائم خطاب التكايف

#### المدالة الثانية

مشروعية الأسباب (11 لا تسائره مشروعية المسبات وان صح التلازم بينهما عدة . ومعنى ذلك ان الاسباب اذا تعلق ب حكم سرعى من المحة أونسب أو منع أو غيرها من أحكام التكايم فلايقره أن تتعلق تلك الاحكام بمسباتها . (1) عصل المسألة أن المسبات عن الامور التكايفية لا بيز ، أن أحد حكمها من المحة او مع منالا بين قد تكون المسبات غير واحاق منفوو السد كازهاق الوح ونفس الامراق وجود الرق منف لا يعنل فيها على حكم شرعى ما انفلا عن شر المحكم الذي تعلق يسبها ، وقد تكون قد بعد مكم الحركاكل لم المغتر المست عن ديم . وهو النفقة عليه وأبية . وقد يكون ألسب مقدورة عليه أخد المحدال ماح والكن سببه وهو أكل فحد واليه وتعدد المحدال ماح والكن سببه وهو النفة عليه وأبية . وقد يكون ألسب مناها كنفر بمالة المناسب في المناسبة وعمل المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة على هذا والتوفيق بين ما بالهر وه المناسبة على هذا والتوفيق بين ما بالهر ياده المناسبة على هذا والتوفيق بين ما بالهر ومناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على هذا والتوفيق بين ما بالهروء المناسبة على هذا والتوفيق بين ما بالمناسبة المناسبة المناسبة على هذا والتوفيق بين ما بالمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على هذا والتوفيق بين ما بالمناسبة على هذا والتوفيق بين ما بالمناسبة على المناسبة على المناسبة فاذا أمر بالسبب ليستلزم الأمر بالسبب؛ واذانهى عنه لميستلزم النعى عن المسبب؛ واذانهى عنه لميستلزم النعي عن المسبب؛ واذانهى عنه لميستلزم الايستلزم (۱) الأمر بالبيم مثلا لايستلزم الأمر بالقتل فى باباحة الانتفاع بالمبيع. والامر بالقتل فى الفصاص لا يستلزم الأمر بازهاق الوح والنعى عن القتل العدوان لا يستلزم النعى عن التردى فى البئر لا يستلزم النعى عن تمتك المدوى فيها . والنعى عن جعل الثوب فى النار لايستلزم النعى عن نفس الاعراق . ومن ذلك كثير .

والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي المكلف تعاطى الاسباب وانما المسببات من فعل الله وحكمه لا كسب فيه المكلف. وهذا يتبين في علم آخر و والقرآن والسنة دالانعليه فمايدل علىذلك مايقتضي ضمان الرزق كقوله تعالى ( وأ مُر أهلكَ بالصلاة واصطبرعليهالانسألك رزقائحن رزقك )وقوله (ومامن داية فى الأرض إلا على الله رزقها )وقوله(وفي السهاء رزقكُم وما توعدون)الي آخرالآية.وقوله(ومن ينتقالله بجمل له مخرجاً ) الآية الى غـير ذلك بما يعل على ضان الرزق وليس المراد نفس التسبب الى الرزق بل الرزق المتسبب اليه . ولوكان المراد نفس التسبب لما كان المسكلف مطاوباً بتكسب فيه على حال ،ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغها، أو ازدراع الحب أو النقاط النبات أو الثمرة المأكولة وككن ذلك باطل باتفاق فه بت أن المراد انمــا هو عين المسبب اليه . وفي الحديث ﴿ لُو تُوكُلُمُ عَلَى اللَّهُ حق توكله لرزقم كما نرزق الطـير، الحديث (٢) وفيــه ﴿ اعْقَلْهَا (٣) وَتُوكُل ﴾ (۱) أي فالبيع سبل طل الانتفاع بالمبيع وليس الامر بالبيع سبائي الامريحل الانتفاع لأن الحل المسبب ليس الاستكمالة الانتفاق به المستحكم القرص الذي في السبب وهو الامر. ومثله يقال في النكاح ليم ألمان هذه الامتفالاستة لا يوميدنيا أن المستحكم الذي في السبب أعنده المسبب ل لاستحكم في المسبب لانه ليس من كسب المبد الا أنه يبيق أن المناسب أن يقول ذهوق الروح واحتفاق النوب (۲) يقت (نعد طأصار تروح طأما أنهي تندو تروح طلب الرزق والتسبب اليه. والثانماني يخلق لها الرزق ظم يقل تترك كل سبب ميحصل لها الرزق. والحديث رواً م البرمذي بافظ ( لو آنكم تتوكلون) وقال : حسن سحيح (٣) فقد جم بينطب مقل الناقة والاصاد على القالى مفظها السب عادة عن عقلها. ولو كان الحفظ مأموداً به كالسب ماجع بين النئل والتوكل بل كان يطلب الحفظ أيضا أو يسكت عن التوكل حلى الاقل . فالجسم فاضبأل المسبب لايتطق بعشروعية. والحديث دواء الترملي وقال: غرب

في هدا ونحوه بيان لما تقدم . وبما يبيه قوله تعالى ( أفرأيتم ماتمنون أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) ( أفرأيتم ما تحرثون (11) ( أفرأيتم الماء الذي تشربون) ( أفرأيتم النار التي تورون) وأنى على ذلك كله : ( والله خلقكم وما تعملون) ( والله خالق كل شيء) وانما جعل اليهم العمل ليج زوا عليه بم الملكم فيه لله وحده . واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع به . واذا كان كذلك دخلت الاسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع . فصارت الاسباب في التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات فاذاً لا يتعملق التكليف وخطابه الا يمكنسب فخرجت المسببات (11) عن خطاب التكليف بالابها ليست من مقدورهم . ولو تعلق بها لكان تكليفاً بما لا يطاق.

(۱) أأنم تزرعونه أم محمال وارعون أي تنبتونه أم محمى المنبقون المدرون له . والآيات الثلاث الاولى واضعة في الميان هذا لان في كل منها نسبة النسب العبد واتكار أن يكون له المياد المسبب ولا أوجه مو القد أما الآرة بعدما فليست ما تعلق به كسب العبد مطاقا لله ولا تسبب ولا عدم لان الاتزال من المون وهو لل النرض لا أن اله ولا تسبب الميان كان الكلام في الميان المبدون الميان ال

(۱) لو أخذهذا على عمومه لكر على المسألة التنفّر وكان الواجبان يقال بدل لاتستارم لا يترتب مكم شرعى على مسياتها ولا يتعلق بها كم مطلقا لا نها كابها خارجة عن مقدوره معران صنيمه الآن ي بسلم فيهان بعضها يتعلق به حكم لكن لا على طريق الاستثرام . والواقع إن المسينات كثيرة منها ماهو كالسب من مقدور المكف ومنها ماليس كفك والاول قد يا خدمكم سبه وقد يأخذ حكما غيره المحة عقود البيوع والاجارات وغيرها تستانم المحة الانتفاع الخاص بكل واحد منها . وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والفرر والجهالة استازم نحريم الانتفاع المسبب عنها . وكافي التمدي والنصب والسرقة وضوها . والذكاة في الحيوان اذا كانت على وفق المشروع مباحة وتستازم اباحة الانتفاع . فاذا وقعت على غير المتروع كاستمنوعة واستارمت منع الانتفاع .. الى أشياه من هذا النحوكثيرة . فكيف يقال ان الأمر بالاسباب والنهى عنها الايستازم الأمر بالسببات ولا النهى عنها الايستازم الأمر بالسببات ولا

لانا نقول هذا كله لا يُدِّل على الاستلزام من وجهين :

أحدها أن ما تقسم من الأمناة أول المسألة قد دل على عدم الاستلزام وقاء الدل على حكم الالتزام الله الله على حكم الاتفاق لاعلى حكم الالتزام الثانى أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره فى بعض تلك الامناة. فقد يكون السبب مباحاً والمسبب مأمور به. فكا تقول فى الاتفاع بالمبيع انه مباح، تقول فى الاتفاع بالمبيع انه الحاج، وكذلك حفظ الأوال المتملكة مسبب عن سبب مباح وهو مطاوب المبلخ ومن ذلك الذكاة فاتها لاتوصف بالتحريم إذا وقعت فى غير المأكول كالخلزر ومكون فى السباع العدادية والكلب ومحوها، مع أن الانتفاع محرم فى جيمها أو فى بعضها ومكون فى المبلغة أمرها أمهال المهرومة . وأما الأسباب الممنوعة فأمرها أمهال المهنوب عنها على أصلها من المنع علا أن (١٢ المنع أمهل المنابع على أصلها من المنع علا أن (١٢ المنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة . وهذا كله ظاهر فلاصل ، مطرد والقاعدة تسب و والله التوفيق . وينهني على هذا الأصل :

<sup>(1)</sup> تقدم انه يتنق فيهاان نسكون مسيباتها ممنوعه كالنصب والسرقة. وقدتسكون غير متمانى بها حكم شرعى كالنتل مع الموت مثلا فلايظهر فرق بين الممنوعة والمأمور بها فيدرجة مدم الاستلزام (۲) يقال مثله في المامور بها والمباحة مادام الجميع لا استلزام فيه وأنه امر اتفاق

### السأان الثالثة

وهى أنه لا يلزم فى تعاطى الأسباب من جهة المكلف الالتفات الى المسببات ولا القصد اليها ؛ بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لاغير \_ اسباباً كانت أو غير اسباب ، معلة كانت أو غير معلة

والدليل علىذلك ما تقدم من أنالمسببات راجعة الى الحاكم المسبب ، واتها ليست (١) من مقدور المكاف . فاذا لم تكن راجعة اليه فمراعاته ما هو راجع لكسبه هو اللارم • وهو السبب • وما سواه غير لارم . وهو المطاوب

وأيضاً فان (1) من المطاو بات الشرعية ما يكون النفس فية حظاء واليجتهميل ويستع من لدخو تحت مقتصى الطلب. فقد كان عليه الصلام لا يولى على العمل من لدخو تحت مقتصى الطلب. فقد كان عليه الصلام لا يولى على العمل من السلام في ذلك ما العلم يتسبب عن اعتبار الحظ. وشأن طلب الحظفى منل هذا أن ينشأ مور تكره كاسياتي بحول الله تعالى. بل قد راعي عليه السلام مثل هذا في المباح ، فقال: « ماجاها من مهذا المال وأنت غير مشرف فخذ، الحديث! (٢) فشرطفى قبوله عدم اشراف النفس، فعال على أن أخده باشراف على خلاف ذلك. وتفسير. في الحديث الآخر (١): «من يأخذ مالا بحقه يبارائله فيه ومن يأخذ مالا بغير حته فئاله كذل الذي ياكل ولا يشبع » وأخذه بعم هو أن لا ينسى حق بغير حته فر من آفار عدم اشراف النفس. وأخذ، بغير حقه هو أن لا ينسى حق الله فيه وم من آفار عدم اشراف النفس. وأخذ، بغير حقه خود الله فيا ومن المنار عدم المراف النفس. وأخذ، بغير حقه خود الكاف ذلك. وين النه فيه ومان آفار عدم اشراف النفس، وأخذ، بغير حقه خود الكاف ذلك. وين

به الحطاب المتعلق بنطس السب، كالانتفاع بالمبح في عقد البيت الم معنى هذه المسبات (٧) فارلاية الشرعة وعلا لها مسبات كثيرة، وقد يكون القصد الى بعض هذه المسبات مانها من التسبب فيها مع كونها مطاويا شرعاء كالقصد الى حظوظ ننسه ومنافه المسبة عن الولاية ومنافرات المبادات على المبادات المبا

(٣) بقية الحديث: ( ومالا ١٨ تتبعه نضك) أخرجه الشيخان
 (٤) روى في الترقيب والترهيب ضمن حديث : ( باحكم ان مذا المال خضر حلو ، فن ألمنه مساوة نف براوك له يه ، ومن أخفه باشراف ننس لهيارك له يه ، ومن أخفه باشراف ننس لهيارك له يه ، وكان كالذي يأكل ولايشيم الغ) عن الشيخين والترمذي والنسأق باختصار

الموافقات ج ١ \_ ١٣٠ -

هذا المعنى الرواية الأخرى: « نِعمَ صاحبُ المسلم هو (١) من أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل » ، أوكما قالَ: ﴿ وانه من يأخذه بنبر حقه كان كالذي يأكل ولا يَشْبَع ويكونُ عليه نشهيداً يومَ الْقيامة (٢)»

ووجه ثالث : وهوأن العبّاد من هذه الأمد عن يعتبرُ مِثلهُ عَهنا له أخذُ وا أنفسَهم بتخليص الاعمال عن شوار أب الحظوظ ، حتى عَدُّوا ميل النفوس إلى بمض الاعمال الصالحة من جولة مكالدها. وأسسُوها قاعدة بنوا عليها \_ في تعارض الاعمال وتقديم بعضها على بعض \_ أن يقد وا مالاحظ للنفس فيه ، أو ما تُقُلُ عليها ؛ حتى لايكون لهم عملُ إلا على مخاانة مَيْل النفس . وهم الحجة فماانتحلوا لأن إجماعهم إجماع . وذلك دليسل على صحة الإعراض عن السببات في الأسباب . وقال عليه السلام إذ سأله جبريل عن الإحسان: ﴿ أَنْ تَعْبُدُ (٣) اللهُ كَأَنَّكَ مِراهُ فَا ن لم تكُنْ تَراهُ فَإِنَّهُ يَرَاك ، وكل تصرف المبد بحت قانون الشرع فهو عبادة ، والذي يعبدالله على المراقبة يَعْزُب عنه \_ إذا تلبس بالعبادة \_حَظُّ نفسهِ فيها . هذا مقتضى العادة الجارية بان يعرُب عنه كلُّ ماسواها • وهو معنى بدِّنه أهلُهُ كالغزالي وغيره ف فاذاً ليسمن شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات الى المسببات. وهذا أيضاً جار في الأسباب المنوعة كما يجرى في الأبسباب المشروعة . ولا يقدح عدم الالتفات الى المسبب ، في جريان النواب والعقاب (٤) ، فان ذلك راجع إلى من اليه إبرازالمسبب عنسببه • والسبب هو المتضمن له • فلا يَعْوْرُتُهُ شيء إلا بغوت شرط أو جزء أصلي أو تسكيلٌ في السيب خاصةً ـ

### المسألة الرابعة

وضمُ الاسباب يستلزمُ قصدَ الواضيع إلى المسببات ، أعنى الشارعَ. والدليل على ذلك أمور:

<sup>(</sup>١) جزم مِن حديث طويل رواه في التيسير عن الشيخين والنسائي بلفظ (لمن أعطي)

<sup>(</sup>۲) بثية الحديث المتقدم (۳) بيض حديث رواه البيغارى عن أبى حريرة كما أنه بعض حديث آخر رواه الحضة الا

<sup>(</sup>٤) يمن مع أنهما من السيات فيجريان على البد بدون قصد اليهما

﴿ أحدُها ﴾ أن العقلاء قاطمون بأن الأسباب لم تمكن أسبابا لأ نفسها من حيث هي موجودات فقط ؛ بل من حيث ينشأ عنها أمور أُخر. وإذا كان كذلك لزم من القصد إلى وضعها أسباباً القصد إلى ما ينشأ عنها من المسببات ﴿ وَالنّانِي ﴾ إن الأحكام الشرعية إنما تُشرِعت بلجب المصالح أو دَرْ المفاسد وهي مسبباتها قطعاً . فإذا كنا تعم إن الأسببات ، لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى الأسباب القصد ألى المسببات

﴿ والتألث ﴾ (1) أن المسببات لولم تقصه بالأسباب لم يكن وضها على أنها أسباب ، أنها أسباب ، كذن أسباب ، أنها أسباب ، وفت كذلك. فعلى ولا بد موضوعة على أنها أساب ، ولا تكون أسباباً إلا لمسببات من خواضع الأسباب قصد لوقوع المسببات من حمتها ، وإذا نبت هذاء وكانت الأسباب مقصودة الوضع الشارع ، لزم أن تكون المسلت كذلك

ذان قيل: فكيف هذا مع ماتقـدم من أن المسببات غيرُ مقصودةٍ الشاوع من جهة الأمر بالأسباب ؟

فالجواب من وجهين: «أحدها» ان القصدين مُتباينان و فما تقدم هو يعدى أن الشارع لم يقصد في التكليف بالأسباب التكليف بالسببات فان المسببات غير مقدورة المبادكما تقدم وهنا أما ممى القصد اليها ان الشارع يقصد وقوع المسببات عن أسبامها ، وافاك وضعها أسباباً ، وليس في هذا ما مقتضى المها داخلة تحت خطاب التكليف، وانما فيهما يقتضى القصد الى مجرد الوقوع خاصة ، فلا تناقض بين الأصلين

« والثانى » (۲) إذه لو أفرِ ص تواردُ القصدين على شيء واحد لم يكنُ محالاً

(١) تأمل في هذه المقدمات التعرف مأتيخاج الله منها في غرضة ومالا يحتاج الله. وهل
يقت حاجة الى قوله واذا تبت هذا الم بعد قوله فواضع الاسباب قاصد لوقوج المسببات من جيتها؟ أليس هذا هوالدعوى المطاوبة؟ الكنه بمبلها من المقدمات ورتب عليها قوله وإذا اثبت هذا اللخ. وهل معهاتصد وضعها مسببات ذائد على قصد وقوع المسببات من جهها؟!

(٢) هذا لازم لما قبله وابس شيئاً جديداً. فإن تباين/التصدين/تما جاء من عدم تواودها ناعتبا و واحد إذا كانا باعتبارين مختلفين ، كما توارد قصدُ الأمرِ والنهى معَّاعلىالصلاة فىالدار المنصوبة باعتبارين ، والحاصل ان الاصلين غيرُ متدافعين على الاطلاق

### المسالة الخامسة

إذا ثبت انه لاينزمالقصدإلى المسبب ، فلامكاف ترك القصد اليه باطلاق ، وله القصد اليه • أما الاول فما تقدم (١) يعل عليه

فاذا قيل لك: لم تكتسب لمماشك بالزراعة أو بالتجارة أو بديرها ? قلت لأن الشارع ندبني إلى تلك الاعمال ۽ فانا أعمل على مقتضى ماأمرت به • كما أنه أمرتى أن أصلي وأصوم وأز كرواً ونج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفنى بها • فان قيل لك إن الشارع أمر ونهي لأجل المصالح ، قلت: نم ، وذلك الى الله بالك الذلك الى التعب على التعب على المسبات ليس إلى • فأ شرف قصدى إلى مأجعل إلى وأكم كن ماليس لى إلى من هو له

<sup>(</sup>١) أى في أدلة المألة الثالثة لانه اذا كان لا يلزمه عله تركه

<sup>(</sup>۲) بعض حديث رواء الشيخال. ولفظه كما في آليخارى : (لاعدوىولا صدر ولا هامة . نتال أعرابى : بارسولياته فما بال ابلي تكون في الوس كانها الطباء فيأتههالبعير الاجرب فيدخل بذيما فيجربها ؟ ، قال : في أعدى الاوّل ؟ ! .

والآ) بعش حديث روأه الترمذي وصععه . وفي الفاظه بعض اختلاف

وَعَلَىٰ أَ يَعْنَمُولَكَ شَيْئًا كَتَبَهُ الله لَكَ لَمْ يَقَدْرُوا عليه »

والادلة علىهذا تنتهى الىالقطع · واذا كانكذلكفالالتفات الىالسبب في فعل السبب لايزيد (١) على ترك الالتفات اليه ۽ فان المسبب قد يكون ، وقد لايكون . هذا وان كانت مجاري العارات تقتضي انه يكوب ، فكونه داخلاً تحت قدرة الله يقتضي انه قد يكون وقد لا يكون ونقض (٢) مجاري العادات دليل على ذلك و وأيضاً فليس في الترع دليل فاص على طلب الفصد الى المسبب

فان قيل (٣) قصد الشار، وإلى المسببات والتفا ، اليها ، دليل على انها مطاوبة القصدمن المكلف. والا فايس المراد بالتكليف الا مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع . إذ لو خالفه لم يصح التكليف كما تبين في موضعه (٤) من هذا الكتاب · فاذا طابقه صح • فاذا فرضناهذا المكلف غير قاصد للسببات ، وقدفرضناها مقصودة الشارع ، كان بذلك مخالفاً له . وكل تكليف قد خالف (٥٠) القصد فيه قصد الشارع فباطل كاتبين. فهذا كذلك

فالجواب: ان هذا اثما يلزمُ اذا فرضْنَا أنَّ الشارعَ قصد وقوعَ المسببات بالتكايف بهاكما قصدذلك بالأسباب. وليس كذلك . لما .ر أن المسببات غيرُ مكلف بها. وإنما قصدهوقوع المسببات محسب ارتباط العادة الجارية في الخلق، وهو أن يكون خلق المسببات على أثر ايقاع المـكلف للأسـباب لِيَسْعَدُ ۖ مَنْ سعد و يَشْقَى من شقى . فاذاً قصد الشارع لوقوع المسببات لا ارتباط له بالقصد

<sup>(</sup>١) أي من جهة ايجاد المسبب وعدمه

<sup>(</sup>٣) هِذَا الاشكال مبنى على المسألة الرابعة. وبه تعلم جودة صنيعه في تقديمها على

<sup>(</sup>٤) في النوع الرابع من قصد الشارع من كتاب المقاصد

<sup>(</sup>ه) ترويج للسؤال تجهل أن للسكلف قصدا غير قصد الشارع. مع أن الفرض أن المكاف لاقصد له في المسبب مطلقاً لا بموافقة ولا بمخالة

التكليفي ، لا يلزم قصد المكاف اليه إلا أن يعل على ذلك دليل . ولا دليل عليه و بلا يوب و لا دليل عليه و بل لايصح ذلك (١) ، لان القصد الى ذلك قصد الى ماهو فعل الندير، ولا يلزم أحداً أن يقصد وقوع ما هو فعل الغير، لانه غير مكلف بغعل الغير، وإنما يكلف عاهو من فعله ، وهو السبب خاصة . فهو الذي يلزم القصد اليه . ويعتبر فيه موافقة قصد الشارع

#### حیر فصل کے۔

وأما أن للمكلف القصد الى المسبب فكما اذا قيل لك: لم تكتسب القلت لا قيم نكتسب القلت لا قيم أصلي ، وأقوم في حياة نف ي وأهلى ، أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب . فهذا القصد اذا قارن التسبب صحيح . لانه التفات اللي المادات الجارية . وقد قال قمالي : ( الله الذي سخر كم المبحر ك التي منا أمكم الفلك فيه يوارش و التناو كم من أفضله ) وقل : ( قارة رواينا أكم من أفضله ) وقل : ( قانة مروا في الأرض وابتناو كم من أفضله ) وقل : ( فانة مروا في الأرض وابتناو كم من القصدالي السبب

<sup>(</sup>۱) أى اثره قصد الدكاف وقد تقدمت أدلته . ولا يجوز أن يعود الفسمة على نفس التصد لان مادل به هنا على نقص التصد لان مادل به هنا على سعة قصد السبب على أن مادل به هنا على سعة قصد السبب على أن قوله بعد فهو الذى يازم القصد البه يؤيد ما قررناه (۲) كانه قال اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذكم فى الاسباب من الانتشار فى الارض مثلاهموقسد المالسببالسبب . وحيث كان مقام الامتنان فهو باقعل ظاهره لان الامتنان العالم يظهر فياكان من فعله تمال الذى لا شأن للغير فيه وانما يكون ذلك فى العسبب لا فى

ولو قال : عبر بالقصد الى الفضل الذى هو السبب ، قارنا أو مرتبا على السبب في مقام الامتنان فدل على أنه يرمح قصد السبب السبب ، لكان ظاهرا . لأن فيه قصد السبب بفسه لا قضد السبب وهبر عنه بقصد السبب مجازاً. لانه لو كان مجازاً وكان السبب التس ، مقصودا حقيقة مادل على مدعاء ولو في مقام الامتنان اذا فرضنا انه يظهر، مقام الامتناز في هذه الحالة

الذي هو الاكتساب، وسيق مساق الامتنان من غير انكار ، أشعر بصحة ذلك . القصد . وهـ ذا جار في أمور الآخرة كما هو جار في أمور الدنيا؛ كتوله تمالى : (وَمَنَ يُوْمِن وَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْمُخَلَّةُ (١) جَنَات ) وأشباه ذلك بما يؤذن بصحة القصد الى المسبب ، السبب ، وأيضا فأتما محسول هذا أن يَبْتَنى ما يُهِي مُ الله عَناد على الله والله أن يبتَنى ما يُهي من الله والمجارة بهذا السبب ، فهو راجع الى الاعتاد على الله والله أليه في مرعاً ، وفيك أن المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد . فالنكليف كله إما لدرمفسدة ، وإما لجلب مصلحة ، أو لهماماً . فالدا خل تحته مقتض لما وضعته . فلا مخالفة في ذلك القصد الشارع ، والمحظور انما هو أن يقصد (٢) خلاف ماقصد، مع أن هـ خدا القصد لا ينبنى عليه عـ ل غير مقصود الشارع ، ولا يازم منه عقد عالى المأبوء ، ولا يازم منه عقد عالى . فالخموع موافق من الأس ما فقات .

فإن قيمل : هل يستنب همذان (1) الوجهان في جميع الأحكام الهادية والديادية أم لا ? فان الذي يظهر لبادي، الرأى أن قصم المسببات لازم في الهاديات، لظهور وجوه المصالح فيها . بخمالاف العبادات، فأنها مبنية على عدم معقولية المهنى . فهذالك يُستَتبِ عدم الالنفات الى المسببات ؛ لأن المانى الملّل بها راجعة الى جنس المصالح نيها أو المفاسد، وهي ظاهرة في العاديات.

<sup>(</sup>١) ليسرف مايدل على القصد من الدخف ولكن آية انتشروا وابتنوا وقوله واعتنوا مثلا ظاهرة فيا أراد. وقوله تمالى ( أن الذين يتلون كتاب القوأقادوا الصلاة الح )وقوله تمالى( أم من هو قانت أناء الليل ساجدا) الآية واضح الدلالة على صحة قصدالسبب في أمور الآخرة

<sup>(</sup>٣) هذا يؤيدماسيق لناتملية على قوله وكل تكليف طاف النصد فيه نصد الشارع لمل (٣) يشير إلى ماياتي في موافقة ومخالفة قصد الكيف وعمله في السيالة السادسة من الدع و الدام

النوع الرابع (٤) المراد بهاقصد المسبب وعدمه بقطع النظر عما سبق من اعتبار عدم النزوم فيه بالانه سبيني سؤاله على لزوم القصد في العاديات ولزوم عدم القصد في السادات

وغير ظاهرة في العباديات ، واذاكان كذاك فالالتفات الى المسببات والقصد اليها معتبر في العاديات . ولا سيا في المجتهد . فان المجتهد اثنا يتسع مجال اجتهاده باجراء العلل والالتفات اليها . ولولا ذلك لم يستتم له اجراء الأحكام على ونق المصالح إلا بنص أو اجماع ، فيبطل القياس ؛ وذلك غير صحيح ، ذلا بد من الالتفات الى المساني التي شرعت لها الأحكام ، والماني هي مسببات الاحكام ، أما العباديات فلماكان الفالب عايها فقد ظهور الماني الخاصة بها، والرجوع الى مقتضى النصوص فيها ، كل ترك الالتفات أجرى على مقصود الشارع فيها . والأمران بالنسبة الى المناسد سواء في أن حقه أن لا يلتفت الى المسببات ، الافهاكان من مدركاته ومصاوماته العادية في النصوف المناسبات النصوف ا

قالجوب: أن الأمرين في الالتفات و عدمه سواء و وذلك أن المحتمد اذا نظر في علة الحكم عدى الحكم بها الدمحل هي عيه لتقع المصاحة المشروع لها الحكم و هذا أنظر عاصولها بالعمل أو عدم العمل المحكم و هذا أنظره خاصة (۱۱) و ويتقي قصد، الى حصولها بالعمل أو عدم القصد سكوتاً عنه بالنسبة اليه و فتارة يقصد اداكان هو العامل ، و تارة عليه الصلاة والسلام (۲۷): «الا يقضى القادي وهو غضبان » نظر الى علقمنع القضاء عليه الصلاة والسلام (۲۷): «الا يقضى القادي عن استيماء الحجاج بين الخصوم ، فألم في بالنفس الجوع والشبع المقر كلين ، والوجم ، وغير ذلك بما فيه تشويش الذهن و فاذا وجد في نفسه شيئاً من ذلك \_ وكان قاضياً منتم من شويش الدهن و مدا المرافئ عليه المسل و ومدا أمر نظرى غير المهم المدال في مدالتو عام ما المحاسل في مدالتو عام المحاسل في مدالتو عام المحاسل في مدالتو المحاسمة المحاسمة المحاسل في مدالتو عام العبد (١) أوينه و هدال المحاس و عدا أبي بكرة اه ، ورواه في التيمير (الا بحكم أحد ين التين وهو هدالي) وقال الحراة : متنو عليه المحاس و التيمير (الا بحكم أحد ين التين وهو هدالي) وقال الحراة : ورود المحاسة المحاسمة ا

### المسألة السادسة

اذا تقرر ماتقــدَمَ فللمـخول فى الاسباب مراتب تتفرع على القسمين • فالالتفات الى المسببات بالأسباب له ثلاث مراتب :

احداها أن يدخل فيها على انه فاعل للسبب أو مولد له • فهذا شرك أو مضاه له والمدياذ بالله • والساب غير فاعل بنفسه ( والله خالق كل شيء ) ( والله خلفسكم وما تصمون ) • وفي الحديث • أصبح من عبادى مؤمن وكافر (١١) لل الحديث • فان لمؤمن بالكوكب الكافر بالله هو الذي جعل الكوكب فاعلا بنفسه • وهذ، المألة قد تولى النظر فيها أر باب الكلام والثانية: أن يدخل في السبب على أن المسبب يكون عنده عادة • وهذا

(١) بقية الحديث كانى التبسير عاذياً له الى السنة الاالترمدي ( فأما من قال مطر نابغضل الله وروحته فشك مؤمن بي كافر بالكواك ، ومن قال مطر نابنوء كفا وكذا فشكافلريي مؤمن بالكواك ) وليس في كلة بي بعد فوله كافر بل بعد مؤمن فنظ كما انبتناها في سلب الكمتاب هنا، وسياتي فدؤلف ( في المسألة الثالثة من بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للافهام) روا بذبها كان بي في الوضعين هو المتكامَّم على حكمه قيسل و ومحصوله طلب المسبب عن السبب لا باعتقاه الاستقلال ، بل من جهة كونه موضوعاً على انه سبب لمسبب و فالسبب لابدأن يكون دبراً لمسبب في فالسبب من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله في خلقه ، ولا هو مناف لكون التب واقعاً بقدرة الله في خلقه ، ولا هو مناف لكون التب واقعاً بقدرة الله تعالى فإن قدرة الله في حليه عدمه وجود السبب وعند فلا ينفى وجود السبب كونه خالقاً للسبب للسبب للنال العادة غلبت على النظر في السبب بحكم كونه سباً ولم ينظر الى كونه موضوعاً بالجعل لامقتضيا بنفسه و وهذا هو غالب أحوال إغلق في الدخول في الاسباب

والنالغة: أن يدخل في السبب على أن المسبب من الله تعالى لانه المسبب في والدرة الله فيكون النالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله والدادته ، من غير تحكيم لكونه سببا ، فانه لو صح كونه سببا محققا لم يتخلف ، كالأسباب العقلية ، فاما لم يكر كذلك تمحض جانب التعبيب الرباقي بدلبلل السبب الأول ، وهنايقال لمن حكمه (1): «قالسبب الأول عاذا تسبب، وفي مثله قل عليه الصلاة والسلام : «فن أعدى الأول؟ (1) قاذا كانت الأسباب مع السبب لا عي ؛ اذليس له شريك في السبب دوهذا كله مبين في علم السكلام ، وحاصله برجع الى عدم اعتبار السبب مع المح ، وهذا كله مبين في علم السكلام ، وحاصله برجع الى عدم اعتبار السبب في المدبب من جهة نفسه ، واعتباره فيه من حجة أن الله مسببه ، وذلك صحيب

### حرٍ فصل ﴾

وترك الالتفات الى المسبب له ثلاث مراةب: (إحداها) أن يدخل في السبب

<sup>(</sup>١) بأن اعتقد أنه أذا وجه وجه المسب،وأذا فقدفقدالمسب (٢) تقدم في المسألة الحامسة

من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لمملينظر كيف يعملون ، من غير النمات الى غير ذلك. وهذامبني على أن الاسباب والمسببات موضوعة في هذه الدار التلاء للمباد وامتحانالهم، فانها طريق الى السمادة أوالشقاوة . وهي على ضربين (أحدهما) ماوضع لابتلاءالعقول وذلكالعالم كله(١١)من حيث هو منظور فيه، وصنعة يستدل بها على ما وراءها ( والثاني ) ما وضع لابتلاء النفوس • وهو العالم كله أيضاً من حيث هو موصل الى العباد المنافع والمضار، ومن حيث هو مسخر لهم ومنقادلما يريدون فيه، لنظهر تصاريمهم اعت حكم القضاء والقدر، ولنحرى أعمالهم تحت حكم الشرع، ليسمدبها من سعدويشق من شقى، وليظهر مقتضى العلم السابق والقضاء الحتم الذي لا مرد له ؛ فان الله غنى عن المالمين، ومنزه عن الافتقار في صنع مايصنع الى الأسباب والوسائط؛ لكن وضعها للعباد ليبتلهم فها . والا دلةعلى هذا المعنى شيرة؛ كقولهسبحانه: ( هوالذي خلق السموات ِ والا أرضٌ فيستة أيام وكان عرشُهُ على الما. ليَبْلُوكُم (٢) أيْكِم أحسنُ عملاً )(الذي خلق الموتَ والحياةَ ليبلوكم أيكم أحسن عملا)(إنا جملنا ما على الأرض زينةً لها لنباوم أيهم أحسن عملاً) (ثم جملناكم خلائفَ في الأرض من بمدهم لننظرَ كيف تعملون ) (ثم بمنناه (٣) لنعامَ أيُّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً )( وقلك الأيامُ ن اولها بين الناس وليعلم ألله الذين آمنوا ـ الى قوله ـ ويعلم الصابرين) (وليبتلي اللهُ ماف صدورِكم وليمدِّس ما في قلوبكم) مُم صرفكم عنهم ليَّبتليُّكم) الى غيرذلك من الآيات الدالة على أن وضع الأسباب إنما هي للابتلاء . فاذا كانت كذلك ذ لآخذ لهامر هذ.

<sup>(</sup>۱) أى جلة وتفصيلا وكذا يقال فيها بعده والكانت تصاربفكل شغص شخس لانمس جيم التفاصيل الا ان الجزئيات مرتبطة بالكليات

<sup>&</sup>quot; ۲۷) تصبع دليلا على الابتلاء المقول والنفوس على مقتضى مأفرد. (٣) ماقيل هذه الآية برحم الى قوله لتظهر تصاريفهم تحتحكم الفضاءوالقدر الغ.والآية وما بصدها عدا الآية الاغيرة برجمالى قوله وليظهر مقتضىالعام السابق النح

الجهة آخذ لهامن حيث وضعت مع التحقق بذلك فيها. وهذا صحيح. وصاحب هذا القصد متعبدلله بما تسبب به منها؛ لانه اذا تسبب بالاذن فيها أفن فيه لتظهر عبديته لله فيه، الاملتذا الى مسبباتها وان انجرت معها، فهو كالمتسب بسائر المعادات المحضة

وواثنانية) في يدخل فيه بحكم قصد التجردعن الالتفات الى الأسباب من حيث هي أمور محدثة، فضلاً عن الالتفات الى المسبات، بناء عل أن تفريد المعبود بالمبادة أن لا ينسرك معه في قصده سواه ، واعتمادا على أن التشريك خروج عن خلص التوحيد باله بادته لازيقاء الالنفات الى ذلك كله بقاء مم المحدثات، وركون الى أغيار . وهو تدقيق في في الشركة . وهذا أيضا في موضعه صحيح ، ويشهد له من الشريعة ماتل على في الشركة كقوله تعالى: ( فَمَنْ كَان بَرْجُو لَقَاء رَبِّهُ فَلَيْمُمُلُ عَمَلاً صَالِمُ الله لا يُشْرِكُ كَقوله تعالى: ( فَمَنْ كَان بَرْجُو لَقَاء رَبِّهُ فَلَيْمُمُلُ عَمَلاً الباب وكذلك في في الشركة كقوله تعالى: ( فَمَنْ كَان بَرْجُو لَقَاء بُرَبِهُ فَلْمُعُمالُ الله الله على المستبط، في خارص التوجه وصدق العبودية ، فصاحب هذه المرتبة متمبدلله تعالى بالاسباب الموضوعة على أطراح النظر فيها من جهته ، فضلاً عن أن ينظر في مسبباتها، فأعا يرجع اليها من حيث هي وسائل لى مسببها وواضعها ، وسه إلى الترق لمقام القرب منه فهو إنما يلحظ فيها المسبب خاصة منه فهو إنما يلحظ فيها المسبب خاصة

﴿ وَالنَّالنَّةِ ﴾ أن يدخل في السبب بحكم الاذن (١) الشرعي مجرداً عن النظر في

<sup>(1)</sup> هو وقوله بعد وعلى أنه ابتلاد اشارة للمنها الاول في هذا النصل وقوله يتنفى صدق توجهه هو الدي الثاني في النصل ، وقوله وقد جبين له أنه مسيد وأنه أجرى العادة به ولو شاء الغ أشارة للمنهي الثالث فها فيه الالتفات المسبب ، وقدصر حباد المعاني بعد فقال فهو طالبيانسبب النح . فقوله شاملا جميع ما تقدم أي من المرتبة الثالثة من القرار الحربية المسلم المنافق هذا مندرجة محمد المرتبة الثالثة هذا مندرجة محمد مدا النصل الذي موضوعه ترك الالتفات الى المسب، فإن هذه المرتبة مزيج من القسمين كما هرفت كما يشتى مصحيح الجمح بين الالتفات الى المسبب وعدم الالتفات الباء ما في حالة واحدة من شخص واحد

غير ذلك و إنا أوجه في القصد الى السبب تلبية للامر لتحقه عقام ألمبودية على لانه لما أذن له في السبب أو أمر به الباه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب و يقد تبني له أنه سببة وأنه أجرى المادة به ، ولو شاه لم يجرها ؟ كما انه قد يخرقها إذا شاء وعلى انه ابتلاء و تمحيص ، وعلى أنه يقتضى صدق التوجه به اليه ، فسخل على ذلك كله ، فصار هذا القصد شاملاً لجيع ما تقدم و لانه توخى قصد الشارع من غير نظر في غيره ، وقد علم قصده في لك لامور فحصل له كل مافي ضمن ذلك التسبب مما علم وعما لم يعلم ، فهو طالب للسبب من طريق السبب ، وعالم بأن الله هو المسبب من طريق السبب ، وعالم بأن الله هو المسبب وهو المبتلى به ، ومتحقق في صدق التوج ، به اليه ، فقصد ، مطلق وان دخل فيه قصد المسبب ؛ لكن ذلك كله منزه عن الأغيار ؛ مصنى من الاكدار

## المسألة السابعة

الدخول في الأسباب لايخلو أن يكون منها عنه أولا • فان كان منها عنه فلا إشكال في طلب رفع التسبب عسواء علينا أكان المتسبب قاصداً لوقوع السبب أم لا إشكال في طلب رفع التسبب قاصداً لوقوع السبب وقد يقصد بالفصب انتفاء الملفصوب فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع ، وقد لا يقع ألبتة . وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات الد ، العارض يعلم أغير العارض المتقدم الذكر (1) ولا اعتبار به . وإن كان غير منهى عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كاما

<sup>(1)</sup> تتممه ذكر الفظة التي تدترى العالم حتى تجمه غير عالم عا يضل، وو. أنه بمن يطرأ عليه هفلة فرض منه منفعة المبين فيصاب واحكن هسندا العارض لما كان يمنع نفس التكليف وأصل كلامه انه منهم عنهو كافسيدم النسب. قالفيرالعارض المتعمم الذكر. وقوله والااعتباريه أى بهذا العارض عنالا تلاز الدمه منهياً عن التسبيره كماها

أما الأولى فاذا فرضنا فنس التسبب مباحا أو مطاو با على الجسلة ، فاعتقاد المعتقد لكون السبب هوالفاعل، مصية قارنت ماهو مباح أومطاوب ، فلا يبطله . إلا إن قيل إن مثل هذ المتارنة مقسدة ، وإن المقارن الممصية تصيره منهيا عنه ي كالصلاة في الدار المفصوبة ، وذلك مبين في الأصول وأما النانية فظاهر المالتسبب صحيح بالان العامل فيها اذا اعتمد على جريان المادات، وكان الغالب فيها وقوع المسبات عن أسبابها ، وغلب على الظن ذلك ، كان الدادى فواجب عليه أن يتسبب . ولأجل هذا قالوا في المضطر انه اذا خاف الملكة وجب عليه السؤال ، أو الاستقراض ، أو أكل الميتة ومحوها ، ولا يجوز أن يترزد نفسه حتى يموت ، والملك قال مسروق : ومن اضطر الى شيء ما حرم أن تعريد نظي علي مقرب حتى مات ، دخل النار

وأما الثالثة فالتسبب أيضا ظاهر ۽ الاانه يبقى فيها بحث: هل يكون صاحبها بمنزلة (١٦ صاحب المرتبة الثانية أم لا ٩ هـذا مما ينظر فيه و واطلاق كلام الفتهاء يتنفى عدم النفرقة و وأحوال المتوكاين بمن دخل تحت ترجمة التصوف لاتقنصى ذلك و هذا وان كان ظاهر كلام النزالي تسلوى المرتبتين في هـذا المحكم كمل يقة الفقهاء على تفصيل له في ذلك و فالذي يظهر في المسألة فطر آخر: وذلك ان هذه المرتبة تكون علية ٤ وتكون حالية و والنرق بين السلم والحال معروف عند أهد، فاذا كانت علية فهى المرتبة الثانية (٢٠) ۽ اذكان واجبا على مؤمن أن يعتقد أن الأسباب غير فاعلة بانفسها ، واتما الفاعل فيها مسببها سبحانه ، لكن عادته في خلقه جارية يقتضى العوائد المطردة ، وقد يخرقها اذا سبحانه ، لكن عادته في خلقه جارية يقتضى العوائد المطردة ، وقد يخرقها اذا

 <sup>(</sup>١) لان الغرق بينها لا يترب عليه فرق ق غلبةالطن بوقوع السبب عندالسبب، فيجيء فيه التفصيل المذكور من وجوب النسب وعصيانه بتركه
 (٣) أي في بمنزلتها وتشغرك معها في المال، هكمها حكمها

شاء لمن شاء . فمن حيث كانت عادة ، اقتضت الدخول في الإسباب ، ومن حيث كانت الأسباب فيها بيد خلق المسببات، اقتضت ان الفاعل أن يفعل بها و بدونها ؛ فقد يغلب على المكلف أحد الطرفين . فان غلم الطرف الأول وهو العادي، فهو ماتقدم (١). وإن غلب الثاني فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة واحدة . فانه اذا جاع مثلا فاصابته مخصة فسوا، عليه اتسبب أم لاي اذ هو على بينة انالسبب كالمسبب بيدالله تعالى. فلم يغلب على ظنه. والحال هذه. ان تركه للسب القاء باليد الى التهلكة؛ بل عقده في كلت الحالتين واحد، فلا يدخل تحت قوله : ( وَ لاَ تُلْقُبُوا بِأَ يُديكُمْ إلى النَّهَلُكَةِ ) فلا بجب عليــه التسبب في رفع ذلك ؛ لان علمه <sup>(٢)</sup> بأن السبب في يد المسبب أغناد عن لطلب المسبب من جهته على التعيين • بل السبب وعدمه في ذلك سواء • فكا ان أخذه السبب لا يعد القاء باليداذا كان اعتماده على المسب ، كداك في الترك . ولو فرض ان آخذ السب أخده باسقاط الاعتباد على المسبب لكان القاء بالمد الى الملكة ؛ لانه اعتمد على نفس السبب، وليس في السبب نفسه مايمتمد عليه ، وانما يعتمد عليه من جهة كونه موضوعا سببا • فكذلك اذا ترك السبب لالشيء (٣)؛ فالسبب وعدمه في الحالين سواء في عقدالايمان وحة ثق الايقان . وكل أحد فقيه نفسه . وقد مر الدلياع ذلك (١) ، وقد قال في الحديث: (٥) « أَجِفُ القلمُ بِمَا هُو كَاتُن فلو اجتمع الخلقُ على أن يُعطوك شيئًا لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه » وحكى عياض عن الحسن بن نصر السوسي من فقهاء المالكية إن ابنه قال له في سنة غلا فيها السعر : ما أنت اشتر طعاما فإني أرى السعر قد غلا.

<sup>(</sup>١) أى ويكون صاحبها لم برتق فيها عن الحالة العلمية الى التحقق بها وصيرورتها صغة له كالطبعية بجرى في أهاله هلى متضاها دون كلغة والا حمل لنف عليها (٧) أى الذى صار حالة له كالاوصاف الطبعية

<sup>(</sup>٣) أي لا لسب آخر

<sup>(</sup>٤) في المسألة الحامسة (٥) تقدم في المسألة الحامسة أيضا

غاً مرَ ببيع ما كان في داره من الطمام ، ثم قل لابنه :لستَ من المتوكلين على الله ع وانت قليل اليقيز وكأنّ القمح اذا كان عند أبيك ينجيك من قضاء الله عليك ! من توكل على الله كفاه الله

ونظير مسأاتنا فىالفقه ، الغازى اذا حمل وحدهعلى جيش الكفار فالفقهاء يغرقون بين أن يغلب على فانه السلامة أو الهلكة أو يقطع بإحداها • فالذي اعتقد السلامة جائز له مافعل ، والذي اعتقد الهلكة من غير نفع يمنع من ذلك ، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُملُّهُ مِنْ يَدِيكُمْ إِلَى التَّهْأَكُمْةِ ﴾ وكذلك داخ المفازة بزاد أو بنير زاد ،اذا غلب على ظنه السلامة فيها جاز له الإقدام، وان غلب على ظنه الهلكة لم يجز . وكذلك اذا غلب على ظنه الوصول الى الماء في الوقت، أمر بالتأخير ولا يتيم . وكذلك راكبالبحر (١١). وعلي هذا يباح له التيم مع وجود الماء في رحله أو يمنُّع وان غلب على ظنه الوصول الى الماء في الوقت (٣). واذا غلب على ظن المريض زيادة المرض أو تأخر البرء أو إصابة المشقة بالصوم أفطر .. الى غير ذلك من المسائل المبنية على غلبات الظنون ، وان كانت موجبات الظنون مختلف فذلك غــير قادح في هذا الاصل • فمسألتنا داخلة محت هذه القاعدة . فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله تعالى الرزق، صح أن يقال إنه لا يجب عليه التسبب فيه ، ولذلك تجد أصحاب الأحوال يركبون الأهوال. ويقتحمون الأخطار، ويلقون بأيديهم الى ماهوهند غيرهم تهلكة ، فلا يكون كذلك ؛ بناء على انماهم فيه من مواطن الغرر وأسباب الهلكة ، يستوى مع ماهو عندنا من مواطن الأمن وأسباب النجاة • وقد حكى عياض عن أبي العباس الايباني إنه دخل عليه عطية الجزري العابد فقال له :

<sup>(</sup>١) أذا غلب على ظنه السلامة فى ركوب السفينة ركبها ، وإلا منع من وكوبها (٧) ينظر فى هذا

أتيتك زائراً ومودّعاً الىمكة • فقالله أبوالعباس: لاتخلنامن بركة دعائك، وبكي ؛ وليسِ مع عطية ركوة ولا مزود . فخرج مع أصحابه ، ثم أتاه بأنر ذلك رجــل فقال له : أصلَّحك الله اعندي خسون مثقالاً ولى بغل ، فهل ترى لى الخروج إلى مكة ? فقال له : لاته حل حتى توفر هذه الدنانير • قال\اراوى : فعجبنامن|ختلاف جوا به للرجلين مع اختلاف أحوالما . فقال أبوالعباس :عطية جاءتي مودعاغير مستشير، وقد وثق بالله . وجاء في هذا يستشيرني ، و يذكر ماعنده ، فعلمت ضعف نيته فامرته يما رأيتم . فهذا إمام من أهل العلم أفتى لضعيف النية بالحزم في استعداد الأسباب والنظر في مراعاتها ، وسلم لقوي اليفين في طرح الاسباب ؛ بناء والله أعلم على القاعدة المتقدمة في الاعتقادات وغلبات الظنون في السلامةوالملكة . وهي مظان النظر الفقهي ، ولذلك بختلف الحكم باختلاف الناس في النازلة الواحدة كما تقدم فإنقيل فصاحب هذ المرتبة أيّ الأمرين أفضل ا ؟ الدخول في السبب أم تركه فالجواب من وجهبن : ﴿ أحدها الأسباب في حقه الابدمنها ، كما انها كذلك في حق غيره ، فإن خوارق العادات وان قامت له مقام الاسباب في حقه ، فع في أنسها أسباب إلكنها أسباب غريبة ، والتسبب غير منحصر في الأسباب المشهورة ، فالحارج مثلا للحج بغير زاد يرزقه الله من حيث لايحتسب : إما من نبات الارض ، و إما من جهة من يلقي من الناس في البادية وفي الصحراء ، و إما من حيوان الصحراء، أو من غير ذلك ، ولو أن ينزلعليه منالساء ، أو يخرجه من الأرض بخوارق العادات أسباب جارية يعرفها أربابها المخصـوصون بها ، فليس.هذا الرجل خارجاً عنالعمل.الأسباب. ومنها الصلاة ؛ لقوله تعالى: (وَأَثْمُرْ أهاَّكَ بالصَّلاَةِ واصْفاً بَرْ عليها) الآية . وروى أنه عليه الصلاة والسلام هكان يْأَمُر أَهَلَهَ بِالصَّلَاقَ إِذَا لَمْ يجدوا قُونَّأَ<sup>(١)</sup>» وإذا كان كذلك فالسؤال غير وارد . (١) اخرج أبو عايد وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني في الاوسط وأبو نعم في الحمية والبهق في شعب الايمان لمبتد صعيع من عبد الله بن سلام ضافته قال: ( كان الله صلى الله عله وسلم اذائزك بأهله شدة أو صيق أمر م الصلاة والاد أو أمر الهك بالسلام الله صلى الله عله وسلم اذائزك بأهله شدة أو صيق أمر هم الصلاة والاد أمر الهك بالسلام الموافقات ج ١ ـ م ـ ١٤

«والثانى» \_ على تسليم ورود، \_أن أصحاب رسول الله على يُمْم قطماً أنهم حازوا هذه المرتبة واستيقنوها حالا وعلماً ؛ ولكنه عليه السلام ندبهم الى الدخول فى الأسباب المقتضية لمصالح الدنيا ، كما أمرهم بالأسباب المقتضية لمصالح الآخرة ، ولم يتركهم مع هذه الحالة . فدل فلك على أن الأفضل مادكم عليه . ولأن هذه الحالة الإيمنة ، بها مقاما يقوم فيه . ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام : « قَيدُها وتوكل (1) » . وأيضاً فأصحاب هذه الحالة هم أهل خوارق العادات ، ولم يتركوا ممها النسرب تأدياً بأداب رسول الله يتركيا أهل علم ولم يكونوا ليتركوا الأفضل إلى غيره

وأما المرتبة الرابعة وهى مرتبة الابتلاء فالتسبّب فيها أيضا ظاهر . فإن الأسبل قد صارت عند صاحبها تسكليفاً يُبتلى به على الإطلاق ، لا يختص ذلك بالأسباب العبادية دون العادية . فكا أن الأسباب العبادية لايصح فيهاالترك اعتاداً على الذي سبّبها من حيث كانت مصروفة اليه ، كذلك الاسباب العادية وومن هنا لما قال عليه السلام : «ما منكم من نفس منغوسة إلا وقد علم منرفك من الجنة والناره قالوا بارسول الله في أفلا تتكل إقال : «لا . اعماوا ، فكان ميسر كما لمنظرة في الى آخرها (٣) فكان المعاوا ، فكان المنازية في المنازية في الأسباب مثل نظره في العبادات ؛ يعتبر فيها مجرد ونظر صاحب هذه المرتبة في الأسباب مثل نظره في العبادات ؛ يعتبر فيها مجرد الأسباب ويدع المسبّبات لمسبّبها

<sup>(</sup>۱) رواء الطبرانى من حدیث أنى هربرة ... ورواه البهى بلنط قید و توكل (۳)هذه الروایة احدى روایات المسلم بـجز ۵۰ س ۶۷ بـ بلنظ(مامنكمین نفس الاوعلم منزله الغ) بغیر لنظ نفرسه. وقدوردت حد الفنظة فى روایة آخرى طویلة البخارى و مسلم تختلف فى الفاظها كثيرا هما منا . وقد ذكر الحدیث فى التبسیر من الحسة الا النسائى مختلفاً فى كثیر من الفاظة هما هنا

وأما المرتبة الخامسة فالتسبب فيها صحيح أيضاً ۽ لا أنصاحبها وان لم النمت الى السبب من حيث هو سبب ، ولا الى السبب من باب أحرى ، فلا بد منه من جهة ، بدليل الاسباب السبادية ، ولا نها إنما صارت قرة عينه لكونها سلماً الى المتعبد اليه بها ۽ فلا فارق بين الماديات والعباديات . إلا أن صاحب هذه المرتبة مأخوذ في نجريد الأغيار على الحاديات والعباديات . فيها ، فواراً من تكاثرها على قلبه ، حتى يصح له اتحاد الوجهة ، و إذا كانت الاسباب موصاة إلى المطاوب ، فلا شك في أخذها في هذه الرتبة ، و إذا كانت الاسباب موصاة إلى المطاوب ، فلا شك في أخذها في هذه الرتبة ؛ إذ من جهنها يصح المطاوب

وأما السادسة فلماً كانت جامعة لا شتات ماذكر قبلها ،كان ما يشهد لما قبلها شاهداً لها . غير أن ذلك فيها معتبر منجهة صفة العبودية وامتثال الأمر ، لامن جهة أمر آخر . فسواء عليه أ كان التكايف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرها ، كل ذلك تحت قصد العبد امتثال أمر الله . فإن كان المكلف به مما يرتبط به بعض الوجود أو جيمه ، كان قصده في امتثال الأمر شاملا له . والله أعلم

### المسافز الثامئة

إيقاع السبب بمثرلة إيقاع المسبب ، قصد ذلك المسبب أو لا . لأنه لما جمل مسبباعنه في جرى المادات ، عد كأنه فاعل له مبأشرة ، ويشهد لهذا قاعدة عارى المادات ، إذ أجرى قيها نسبة المسببات الى أسبابها ، كنسبة الشبع الى العلمام ، والا رواء الى الماء ، والا حراق الى النار ، والا سهال الى السقمونيا، وسائر المسببات الى أسبابها . فكفاك الأفعال التى تقسب عن كسبنا ، منسوبة

الينا وإن لم تكن من كسبنا. وإذ كان هذامعهودا معلوماً ، جرى عرف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان

وأدلته في الشرع كثيرة ، بالنسبة الى الأسباب المشررعة أو المنوعة ، كقول الله تعالى :(من أُجُل ذلك كَمَةَ بْنَاعلى بَنِي إِسرَآئيلَ أَنَّه مَن قَتَل نفْسا إِنَّهُو نَفْس \_ الى قوله \_ ومَن أحياها فكأ تَمَا أُحيًّا الناسَ جميعاً (١) وفي الحديث: ﴿ مَا مَن نَفْسَ تُقُتِلُ ظَامَا ۚ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنَ آدَمُ الْأُوَّلَ كَعْلُ مَنَّهَا لأنه أوَّلُ مَن سَرَّ القتل (٢) . » وفيه : « مَن سَنَّ أَسَنَّةَ حَسَنَةَ كَانَ له أَجِرُهَا وأجرُ مَن عَمل بها (٣) » . وكذلك : « مَن سَن اُسنَة سيئة َ » . وفيه :(١٤) « ان الولد لوالديه ستر ٌ من النار . وان ّ من غرّ س غرّ سأ كان ما أكل منه له صدقة ، وما سُرق منه له صدقة ، وما أكل السبع فهو له صدقة ، وما أكلت الطيرُ فهو له صدقة . ولا برزَؤه أحدُ الاكان له صدقة (٥) » وكذلك الزرع ؟ والعالم يبث العلم فيكون له أجرُّ كلِّ من انتفع به . ومن ذلك مالا يحصى ، مم أن المسببات التي حصل بها النفع أو الضرليست من فعل المتسبب

فاذا كان كذلك ، فالداخل في السبب إما يدخل فيه مقتضيا لمسببه ع لكن تارة يكون مقتضيا له على الجملة والتفصيل ، وانكان غير محيط بجميع

<sup>(</sup>١) هذ! مبنى غلى ان السراد بالقتل والاحياء السبب. وهو في الآيتسين زهوق الروح والحياة . فيكون فيه نسبة المسبب وهو الحياة والموت الى المتسبب . وقد سبق له في المسألة الثانية جمل القتل سبباً لا مسبباً .وعكن ارادته هنا فلا بكون فه دليل

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ١٤٠

<sup>(</sup>٣) يعض حديث ذكره في الترغيب والترهيب عن مسلم والنسائي والترمذي وأبن ماجه يافظ ( من سن في الاسلام ) في الموضعين

<sup>(</sup>٤) من هنا الى آخر المسألة واضعفيه نسبة المسببالي المتسبب. وهو يدن على مدعاه

<sup>(</sup>٠) ق مسلم بتمامه إلا صدره (ان الوقداء الديه ستر من التار) فلم يذكر خه

التفاصيل؛ وتارة يدخل فيه مقتضياً له على الجاة لا على التفصيل. وذلك أنها أمر الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله ؛ وما نهى عنه فإنما نهى عنه المسلحة يقتضيها فعله ، وقا نهى عنه المسلح من المصالح أو المقاسد ، ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو بتقاديرها ؛ فإن الامرقد تضمر أن في إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله ولأجلها أمر به . والنهى قد تضمن أن في إيقاع المنهى عنه مفسدة علمها الله ولاجلها نهى عنه ، فالفاعل ماتزم لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المناسد ، وان جهل تفاصيل ذلك

فَإِن قَيلٍ : أَيْثَابِ أُو يَعَاقَبِ عَلَى مَالَمْ يَفْعُلُ ؟

فالجواب أن النواب والمقاب إنما ترتب على ما فعله وتماطاه ، لا على ما لم يغمل إلى لكن الفعل يعتبر شرعاً بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد . وقد بين الشرع ذلك ، ومير بين ماليمظم من الأفعال مصلحته فجعله ركناً ، أو مفسد تُه فجعله كبيرة ، وبين ماليس كذلك فساه في المصالح إحسانا، وفي المفاسد صغيرة . وبهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله ، وما هو من فروعه وفصوله ، و يعرف ماهو من الذوب كبائر ، وما هو منها صفائر . فا عظم الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين ، وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكيلاته . وما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر ، وماكان دون ذلك فهن فروعه من العبنائر ، وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة

## المساكز الثاسعة

وأحدها الله أن متماطى السبب إذا أتى به بكال شروطه (1) وانتفاء موانمه عمل تصد أن لا يقع مسببه فقد قصد محالاً ، وتكاف رفع ماليس له رفعه ، ومنع ما لم يجعل له منمه ، فن عقد نكاحاً على ماوضع له فى الشرع ، أو بيماً أو شيئاً من العقود ، ثم قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه ، فقد وقع قصده عبناً ، ووقع المسبب الذى أوقع سببه . وكذلك إذا أوقع طلاقاً أو عتقاً قاصداً به مقتضاه فى الشرع ، ثم قصد أن لا يكون مقتضى ذلك ، فهو قصد باطل . ومثه فى العبادات اذا صلى ، أو صام ، أو حج كما أمر ، ثم قصد فى نفسه أن ما أوقع من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد قر بة وما أشبه ذلك ، فهو لغو . وهكذا الأمر فى الأسباب المنوعة ، وفيه جاء : (بأيثها الذين آمنوا لا نحر موا طيبات ما أحل الله كولا أكول ؟ ولا تُشدَدُوا ) الآية (1). ومن هنا كان نحو يم ما أحل الله عبناً ، من المأكول ، والمشروب ، واللبوس ، والنكاح وهو غير نا كح فى الحال ولا قاصد

<sup>(</sup>۱) وضع الاسل من أول الامر على انه تعاطى السبب بكيال شروطه ثم تصد ألا يقع الخر. وفي ثميلاته ايضاً فى العادات والعبادات لاحظ ذلك ليسلم له الاسل من الاشكالات الآتية . ثانت تراء جلى التصدة الحالف للمعد الشارع لاحقاً ليام المسل لا مقارنا . الاانميتي السكلام فى قوله فى الطلاق والمنتق (فاصداً به متضاء فى الشرع) ال كان مراده انه لم ينظط ولم يسبق لمسانه فواضع ، وان كان مرادمها هو ظاهره من أنه لا بعد من قصد المفي فالفقه عند المالكية غير ذلك ، بل فوكالهازلا لوقر الطلاق والمنتق ولم يكن أنه رفه .

<sup>(</sup>۲) فقوله وكاوا ما وزقـكم الله ألغ بعد ذكر النحريم بنيد أن التحريم السابق المنهى عنه لفوكأنه قال وكلوا من هذا الطيب ألذى حرمتموه

للمعليق في خاص (۱۱) \_ بخلاف العام \_ . وما أشبه ذلك ، فجميع ذلك لنو و لأن ما تعلق في خاص (۱۱) \_ بخلاف العام من ما تعلق المسجف المسجف و وله الله المستون المسجف و وله عليه الصلاة والسلام : « إنما الوكلاء (۲۲) \_ لتن أعنق (۲۲) و وله : « من اشترط شر ط ألا ليس في كتاب الله فهو باطل و وانكان مائة شرط (۱۱) ما الحديث . وأيضا فإن الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها كما تقدم فقصد هذا القاصد مناقض لقصد الشارع . وكل قصد ناقض قصد الشارع خباطل . فهذا القصد باطل ، والمسألة واضحة

فان قيل : همذا مشكل من وجهين : (أحمدها) أن اختيار المكلف وقصده شرط فى وضع الأسباب أن أذا كاناختيار ممنافيا لاقتضاء الأسباب المسباب أم يتماطها المكلف على كالها بالمعقودة الشرط وهو الاختيار . فلم تصع منجهة فقد الشرط . فيلزم أن تكون المسبات الناشئة عن الأسباب غير واقعة ، لفقد الاختيار

(والثانى)أن القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للممل ، حسبا هو مذكور في موضعه من هدا الكتاب ، وتعاطى الأسباب المبيحة مثلا بقصد أت لا تكون مبيحة ، مناقضة لقصد الشارع ظاهرة ، من حيث كان قصد الشارع التحصيل بوساطة هدف الأسباب ، فيكون اذا تعاطى هذه الاسباب باطلا

(١) احتاج اليه على مذهب ماك لا على مذهب الشافعي فالتعليق عنده كله لغو (٣) فالشارع جمل الولاء لمن اعتق-سياً عن عتقه فن وقبالمنتق منه بسته له الولاء . فمن اراد رضه نصيد محالا وتكلف رفع ماليس له وفعه . وهو دليل على أصل السألة وان كان في موضوع خاص بالولاء

(٣) جزء من حديث بربرة روامق النبسير عنالستة بلغظ (فأنماالولاء لمنأعتق)وفي رواية: (الولاء) بنير انما (ع) هو أيضا جزء من حديث بربرة السابق ولفظه كما في النيسير سارمن استرطنرطا ايس

(2) هو ایضا جزء من مدیت بررتالها بق ولفظت قاق التیم بدارس اشترط شما ایس فی کتاب اشد قدیم به وان اشترط مانه شرط . شرط انه آمنی وارتق) \_ وهو وما تبله دلیل علی آن ما میدانه صدیباً عن شیء فقصد الدید رضح منذ! المسید لفو . الا أن الاول خاص وهندا عام ق الولاء و فیره

(هُ) فان الأفسالُ وَالتروكُ أَذَا عربت عن القصدكانت لفواً كما تقرر في المــألة الــادسة من كتابالا حكام و ممنوعاً ؛ كالمصلى قاصداً بصلاته مالا تجزئه لاجله ،والمنطهر يقصد أن لايكون مستبيح! الصلاة ،وما أشبه ذلك. فالجمع بين هدندا الأصل والأصل المذكور جمع بين متنافيين . وهو إطل

فالجواب عن الأول أن الغرض انما هر فى موقع الأسباب بالاختيار لأن تكون أسباباً ، لكن مع عدم اختياره العسبب وليس الكلام فى موقعها إذ ير اختيار والجم بينهما ممكن عقلا ، لأن أحدها سابق على الآخر فلا يتنافيان ، كا اذا قصد الوطه واختاره وكره خلق الولد ، أو اختار وضعالبذر فى الأرض وكره نبانه ،أو رمى بسهم صوبه على جل نم كره أن يصيبه ، وما أشبه ذلك ، فكما يمكن اجاعه (الفي العاديات فكذلك في الشرعات

والجواب عن الناق أن فاعل السبب في مسأ اتنا قاصد أن يكون ماوضمه الشارع منتجاً غير منتج و ماوضمه سبباً فعلد هنا على أن يكون سبباً لا يكون منتج و منتجاً له منتب وهذا ليس له . فتصده فيه عبث ، بخلاف ماهو مذكور في فاعدة مقاصد الشارح وفإن فاعل السبب فيه قاصد لجعله سبباً لمسبب لم يجعله الشارع مسبباً له . كنكاح المحال عند القائل بمنعه ، فإنه قاصد بنكاحه التحليل لنيده ، ولم يضم الشارع النكاح لمذا المسبب . فقارن هذا القصد المقدفل يكن سبباً شرعياً ، فل يكن عللا لا الذاكم ولا المحل له لأنه بإطل

وحاصل الأمر أن أحدها أخذ السبب على أنه ليس بسبب " ، والآخر أخذه على أنه مسبب (٢٧) ، والآخر أخذه على أنه سبب لا ينتج . فالأول لا ينتج اسبباً ، والآخر ينتج له إلا نه ليس الا بنتاج باختيار دولا عدمه . فهذا لم تخالف قصد الشارع في السبب من حيث هو سبب ، ولحرك زهم أنه لا يقع مسببه ، وهذا كذب أو طمع في غير مطمع . (١) أي اختيار السبو وصده لكون سيا ، وهذا كذب أو طمع في الدارات أي كالانتها اللائة . أي كالانتها اللائة . (١) أي من انه ليس يسبب ، أي تصد به ما لم يميل سببا له ، والتاني يعد ما تماطي السبخ للا تع مسبه وطلب رهم الوائم كا يقولون

والأول تعاطاه على أنه ليس بالسبب الموضوع للشارع فاعرف الفرق بينهمافهو دقيق و يوضحه (١) أن القصد في أحدها مقارن للعمل فيؤار فيه ۽ والآخر تابع له يمد استقراره فلا يؤثر فيه

فان قيل: لم لا يكون هذا في الحكم كالرفض في العبادات ? فإنه في الحقيقة رفض الكونه سبباً شرعياً • فالطهارة مثلاً سبب في رفع الحدث، فاذا قصد أنها لاترفع الحدث فهو معنى رفض النية فيه • وقد قالوا إنّ رفض النية ينهمض سبباً في إقطال العبادة . فرجم البحث الى أن ذلك كله إيطال لأنفس الاسباب (٢) لا إيطال المسمات

فالجواب أزالا مرليس كذلك يوانما يصح الرفض في أثناء العبادة اذاكان قاصداً بها امتثال الأمر ، ثم أتمها على غير ذلك، بل بنية أخرى ليست بمبادته التي شرع فيها ﴾ كالمتطهر ينوى رفع الحدث تمينسخ تلكالنية بنية التبرد أوالتنظف مر ﴿ الْأُوسَاخِ البَّدِنيةِ ﴿ وَأَمَا بِمَدَّ مَاتَعَتَ العِبَادَةِ وَكُلُّتَ عَلَى شُرُوطُهَا ﴾ فقصده أن لا تكون عبادة ولا يترتب عليها حكم آخر من إجزاء أو استباحة أو غير ذلك غير مؤثر فيها؛ بل هي على حكمها لو لم يكن ذلك القصد • قالفرق بينهما ظاهر

ولا يمارض ذلك كلام من تكلم في الرفض، وقال انه يؤثر ولم يفصـّــل (٣٠ القول في ذلك . فإن كلام الفقهاء في رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج عن هذا الأصل يمن جهة أن الطهارة هذا لها وجهان في النظر: فمن نظر (4) الى فعلها على ماينبغي، قال أن استباحة الصلاة بها لازء ومسبب عن ذلك الفعل، فلا يصح

أى يوضع المقام في ذاته لا الحاصل المنقدم
 أي فيمود الاشكال الاول

<sup>(</sup>٣) بل جمل رفض الوضوء ولو بعد تماء، وقبل أداء الصلاة به مبطلاً له

<sup>(</sup>٤) مَا لَ الفرق بين النظرين أن من اعتبر الوضوء عبادة نامة مستقلة بنفسها بقطه النظر عن الصلاة وأن كانت شرطاً فيها ، قال لا يؤثر الرفض بمدا تمت. ومن نظر الى أن الوضوء شرطٌ في صحةالصلاة وكأنه جزَّه منها ، لم يجعل تمامه الآباداء الصلاة . فرفضه قبل الصلاة رفين له قبل تمامه ، فيؤثر فيه

رفعه الا بناقض طارى . و ومن نظر الى حكمها عنى حكم استباخة الصلاة مستصحباً الى أن يصلى وذلك أمر منتقبل ، فيتمترط فيه استصحاب النية الأولى المقارنة اللهارة ، وهى بالنية المنافية منسوخة فلا يصح استباحة الصلاة الآتية بها ، لأن ذلك كالرفض المقارن العمل ولو قارن العمل لا تر ، فكذلك هنا ، فاو رفض نية الطهارة بعده أدى بها الصلاة وتم حكمها لم يصح أن يقال إنه يجب عليه استئناف الطهارة والصلاة ، فكذلك من صلى تمرفض تلك الصلاة بعد السلام منها ، وقد كان أي بها على ما أمر به ، فإن قال به في مثل هذا (١١) ، فو لقاعدة ظاهرة في خلاف ما قال ، والله أعلم و به التوفيق

هذا حكم الأسباب اذا فعلت باستكال شرائطها وانتفاء موافعها وأما اذا لم تفعل الأسباب على ماينبغى ، ولا استكلت تدرائطها ولم تغنف موافعها ، فلا تقم مسبباتها شاء المكف أو أبى ولا استكلت تدرائطها ولم تغنف عدم وقوعها لاختياره . وأيضاً فان الشارع لم يجعلها أسباباً مقتضية إلا مع وجود شرائطها وانتفاء موافعها ، فاذا لم تتوفر لم يستكمل السببان يكون سبباً شرعيا ، وأيضاً لو اقتضت الأسباب مسبباتها وهى غير كاملة بشيئة المكان وضعما عبثاً ، وأيضاً لو اقتضا آلها وهى تأمة علم يكن لما وضع هو أن تقع مسببانها شرعاً ، وومهنى كونهاغير السباب شرعاً أن لاتقهم سببانها شرعاً . فإذا كان اختيار المكاف يقلب حقائقها شرعاً ، فإذا كان اختيار المكاف يقلب حقائقها شرعاً ، فإلى كان ها شرع على الشرع على شرعاً ، في كن لما وضع معلم في الشرع ، وقد فرضاها موضوعة في الشرع على شرعاً ، في يكن لما وضع معلم في الشرع ، وقد فرضاها موضوعة في الشرع على

 <sup>(</sup>١) أى فان قال ان الوضوء يبطل حتى اذاكان رفضه بعد تمامالصلاة به ، فيكون مخالفا فقم اعدد

وصع معاوم. همدا خلف محال؛ فما يؤدى اليه مثله. و به يصح أن اختيارات المكاف لا تأثير لها في الأسباب الشرعية

فان قيل: كيف هـذا مع القول بأن النعي لا يدل على الفساد ،أو بأنه يدل على الصحة ،أو بأنه يفرق بين ما يدل على النعي لذاته أو لوصفه ? فإ زهذه المذاهب تدل على أن التسبب المنعى عنه وءو الذي لم يستكمل الشروط ولا انتفت موافعه يفيد حصول المسبب . وفي مذهب مالك (1) ما يدل على ذلك : فإن البيوع الفاسدة عنده تفيد من أولما شبهة ملك عبد قبض المبيع . وأيضا فتفيد الملك بحوالة الأسواق وغـير ذلك من الأمور التي لاتفيت العين . وكذلك النصب وضعوه يفيد عنده الملك وأنعوه يفيد عنده الملك وأنا لم تفت عين المنصوب في مسائل . والغصب أو نحوه ليس بسبب من أصله ونيظهر أن السبب الذهبي عنه يحصل به المسبب ، الاعلى القول بأن النهي يدل على الفساد مطلقاً

## حثير فصل ﷺ

﴿ وَمِن الأَمُورُ التَّى تَعْنِى عَلَى مَاتَقَدَم ﴾ أن الفاعل السبب عالماً بأن المسبب الله ماذا وكلم المن المسبب الله ماذا وكلم الله فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب الى الأخلاص ، والتنو يض والتوكل على الله تعالى ، والصبر على الدخول فى الأسباب المأمور بها والخروج عن الأسباب المحظورة ، والشكر ، وغير ذلك من المتامات السلمة ، والأحوال المرضية ، ويتبين ذلك بذكر البمض ؛ على أنه ظاهر

(١) أى وكما قاله ابر حنيفة وغير في عدم الحد ، وفي تبوت النسب، ف نكام المحارج ، فقالوا ان هذا اليس حكم النقد و اعلمو في « آخر ، وهو حكم الشبة بمبورة النقد ، وم يقل به الآقة (لكلانة بدأ وجبوا الحد وعدم ثبوت اللسب أما الإخلاص فلأن المكاف. إذا لبّى الأمروالنهى في السبب من غير نظر الى ما سوى الأمر والنهى في المسبب من غير نظر الى ما سوى الأمر والنهى في خارج عن خلوظه، قام بمحقوق ربه ، واقف موقف السبودية ، بمثلاف مااذا التفتالي المسبب وراعاه، فانه عند الالتفات اليه متوجه شطره، فصار توجه الى ربه بالسبب، بواسطة التوجه الى المسبب ولا شك في تفاوت ما بين الرتبتين في الإخلاص

وأما التفويض فلا نه اذا علم أن السبب ليس بد خل محتما كف به ، ولا هو من تمط مقدو راته كانراجماً بقلبه الى من اليه ذلك، وهو الله سبحانه، صار متوكلا ومفرضا، هذا في عوم التكاليف العادية والعبادية . ويزيد بالنسبة الى السبادية أنه لايزال بعد التسبب خالفا وراجيا (() فان كان بمن () يلتمت لى المسبب المناورة الى المادية والعبادية . وربما كان بالدخول في السبب، صار مترقبا له ناظرا الى مايول اليه تسببه . وربما كان سبا الى إعراضه عن تكميل السبب، استعجالا لما ينتجه وفيصير توجهه الى ماليس له وقد ترك التوجه الى ماطلب بالتوجه اليه . وهنا تقم حكاية من سمح (أن من أخلص لله أربعين صباحا ظهوت ينابيم الحكمة من قلبه على المناك وأخذ برغه - فيالإخلاص لينال الحكمة ، قم الأمدولم تأتما لمكة ومنا واقع كثيراً في ملاحظات المببات في الأسباب، ربماغطت المحكة والمتخلص لله والما بين المتسبب في ملاحظات المببات في الأسباب، وبذلك يصير العابد مستكثرا لم ادته ، والمالم منترا معلم الى غير ذلك

<sup>(</sup>۱) اى جامايين الامرين، بخلافه اذا نظر الى المسبدائما فانه ينطب عليه جانب الرجاء. ولا يحمل التكليفة ولا يحمل الاعمال التكليفة ولا يحمل ما يتحمل المسائل التكليفة في المتحمل المسائل التحكيف في المتحمل المسائل التحكيف له (اذاعلم المسائل المائل المسائل المس

وأما الصبر والشكر الله نه اذا كان مانتا الى أمر الآمر وحده ، منيتنا أن بيده ملاك المسببات وأسبابها، وأنه عبد مأمور ، وقف مع أمر الآمر ولم يكن له من ذلك محيد ولا زوال ، وأزم نفسه الصبر على ذلك لأنه تحت حد المراقبة و ومن عبد الله كأنه براه ، فاذا وقع المسبب كانمن أشكر الشاكر بنه اذلم براتسبب فى ذلك المسبب وردا ولا صدرا ، ولا اقتضى منه فى نفسه نفسا ولا ضمرا ، ولا كان علامة وسببا عاديا، فهو سبب بالتسبب ومعتبر فى عادى الترتيب ، ولو كان ملتمتنا الى المسبب، فالسبب قد ينتج وقد يعتم ، فاذا أنتج فرح ، واذا لم ينتج برض بقسم الله ولا بقضائه ، وعد السبب كلاشى، وير بما ملمنتكه، وربما سم منه فتقل عليه ، وهذا يشبه من يعبد الله على ، حرف وهو خلاف عادة من مد فتقل عليه ، وهذا يشبه من يعبد الله على ، حرف وهو خلاف عادة من دخل تحت رق العبودية ، ومن تأمل سأر المقامات السنية وجدها فى ترك الالتفات الى المسببات ، ور عاكان هذا أعظم نفعا فى أصحاب الكرامات والخوارق

### منتنني فصل بيجه

و ومنها ﴾ أن تارك النظر في المسبب بناء على أن أمره لله ، انحاهمه السبب الذي دخل فيه • فهو على بال منه في الحفظ له والمحافظة عليه ، والنصيحة فيه ۽ لان غيره ليس اليه ، ولو كان قصده المسبب من السبب ، لكان مظانة لأخذ السبب على غير اصالته ، وعلى غير قصد التعبد فيه ، فر بما أدى الى الاخلال به وهو لايشعر ، وربما شعر به ولم يفكر فيا عليه فيه . ومن هنا تنجر ممامد كثيرة . وهو أصل النش في الأعمال المادية ، نم والسبادية ، بل هو أصل في الماديات فظاهر ، فانه لاينش الا استحجالا الربح الذي يأمله في تجارته ، أو النماق الذي ينتظره في صناعته ، أو ما أشبه ذلك ، وأما في المبادات فان من شأد من أحبه الله تعالى أن يوضع له القبول في المبادات فان من شائر با بانوافل سبب للحبة من الله تعالى ،

ثم من الملائكة، ثم يوضع القبول فى الأرض • فر بمالنفت العابد لهذا المسبب بالسبب الذى هو النوافل، ثم يستمجل ويداخله طلب ماليس له . فيُظهر ذلك السبب ّ • وهو ازياه . وهكذا فى سائر انهلكات • وكنى بغلك فساداً

# سِهِيٍّ فصل جِيس

ومنها إلى أن صاحب هذه الحالة سترية النفس ، ساكن البال ، مجتمع السل ، فارغ القلب من تعب الدنيا ، متوحدالوجهة . فيو بذلك طيب المحيا ، مجازى في الآخرة ، قال تعالى : (من عمل صالحًا مِن ذَكر أو أ أى وهو مؤمين المحياء ، في الآخرة ، قال تعالى : (من عمل صالحًا مِن ذَكر أو أ أى وهو مؤمين الحياة الطبية : هى للعرفة بالذ ، وصدق المقام مع الله ، وصدق القوف على أمر وأيضا ففيه كفاية جميع المهم بجمل همة هما واحدا ؛ بخلاف من كان الخل الى المسبب بالسبب ، فانه فاظ الى كل سبب يتناوله ، وذلك مكتر ومشت . وأيضا فني النظر الى كل سبب في كل سبب يتناوله ، وذلك مكتر ومشت . وأيضا فني النظر الى كل سبب في كل سبب يتناوله ، وذلك مكتر واذا أنتج فليس على وجه واحد، فصاحبه متبعد الحال مشغول القلب في أن لو كان المسبب أصلح عما كان ، فترا يمودنارة باللوم على السبب ، وتارة بعدم الردى بالسبب ، وتارة على غيرهذه الوجوه ، والى هذا النحو يشير معنى قوله عليه الصلاة والسلام (" : «لا تشبّو الله مر فإن ان الله مو الله . وأما المشتغل بالسبب معرفا عن النظر في غيره في في ان ان الله معرفا عن النظر في غيره في في ان ان المهمود التعبد بالسبب أله . وأما المشتغل بالسبب معرفا عن النظر في غيره في في المن المعرفا عن النظر في غيره في في المن المن مواحد عن النظرة المناخرة على غيره في المن المعرف عن النظر في غيره في في المورث عن النظر في غيره في من في المناخر في غيره في المناخر في غيره في المناخر في غيره في المناخر في غيره في المناخرة على المناخرة على غيره في المناخرة على غيره في المناخرة على غيره المناخرة على غيره في المناخرة على غيره في المناخرة على المناخرة على غيره في المناخرة على غيره في المناخرة على المناخرة على غيره في المناخرة على غيره المناخرة على غيره المناخرة على المناخرة على غيره المناخرة على غيره المناخرة على المناخرة

 <sup>(</sup>۱) عمل شاهده فيها ذكره منها كياسياتى في بيان معنى الحياة الطبية . أما بقية الآية تراجع الى قوله (مجازى في الآخرة) والإيشاقي به غرضه هنا

<sup>(</sup>۲) في مسلمين ابي هر بر.. (٣) أى لانسبوا المدمر لعدم مؤاتاتكم بمطالبكم ومسببات أعمالكم على مانشتهو ف،فانيافة جهو القاعل المسببات الواقمة من المدهر

شك أن هما واحدا خيف على النفس جدا بالنسبة الي هموم تمددة ، بل هم واحد ثابت ، تخفيف بالنسبة الى هموا حدمتفير متشتت في نفسه . وقد جا ، ها أن من جَعَلَ هم هما واحدا كفاه الله أسر من هما واحدا كفاه الله أسر دنياه (۱) و يقرب من هذا المدنى قول من قال : من طلب العلم لله فالقليل من العلم يكفيه (۱) - ومن طلبه الناس فوائج الناس كثيرة . وقد لهمج الزهاد فى هذا العمان ، وون طلبه الناس فوائج الناس كثيرة . وقد لهمج الزهاد فى هذا الميدان ، وفرحوا بالاستباق فيه ، حتى قل بعضهم : لو علم المادك ما عن علم القاتلون علم بالسيوف . وروى فى الحديث : « الزهد فى الدنيا أمريح القلب والبدن (۲) » والزهد ليس عدم ذات اليد ي بل دو حل القلب يعبر عنها ان الشت . ما تقر رمن الوقوف مع التعبد بالا سباب ، من غير مراعاة للسببات النماتا البها فى الأسباب ، فهذا أعوذ مع بنبهك على جملة هذه القاعدة

# ﴿ فصل ﴾

ومنها أن النظر (1) فى المسبب قد يكون على التوسط كما سيأتى ذكره ان شاء الله تعالى • وذلك اذا أخذه من حيث مجارى العادات • وهو أسلم لمن التنت

(1) ووى! ين اجو الحكيم والشائني والبيق عن اين مسعود (من جبل الهوم هما وامعها ، هم المساد، كفا مالة سائر هموم . ومن تصبت بالهموم من أحوال الدنيا لميال الله في أي " أوويتها هكك و ووى الحاكم كعن ابن عمر (من جبل الهموم ها واحداكفاء الله ما أهمهن أمرالدنيا والآخرة وومن تشاغب به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هك)

را محره وفون تناعبت ما هموم تم بيان انفق الى اوديه الدياهك) (٧) أى من طلبه ليصل هوبه فما يتعلق به منه قليل لا يشتت عليه باله (٣) روىمن طرق ثلاثة. وتنامه في الرواية الأولى: (والرغبة فها تطبل الهم والحزن) عن

 (٦) ورويات عرق عرف والمنامع في ارواجاء وفي. (وارعبادي بعيل اهم واعزن) عن أحمد في الرهد، والدبهق في الشعب مرسلا .وأسنده الطبراني لا بي هريرة
 وتسامه في الرواء الثانية: (والرغبة نها تنصالظ والبدن)عن الطبراني لا لا يصطاءوا ن عدى

والبهتمي والشعب ما إلى مر بردارو عليه مصيد واسماري والمعار والماد و مسدور المساد والبهتمي والشعب ما إلى مر بردامر الوطاء والبيهل من عمر موقوظ . قال المناوى استاده مقارب و سما معني الراواية درواء أيضا ابن لا لل والمال ، والطبراني والديلمي وفيرهم عمر . قال المناوي إذ درواء أيضا ابن لا لل والما كم والطبراني والديلمي وفيرهم

(ع) أي وعما بيني على أن المسب ليس من مقدور المُسكَف ولا هو مكلف به أنه اذا اتفقى المحلف نظره المسبب ليحسن به أن يكون نظره على التوسط والاعتدال ، ولا يجهدنسه في المنابة به من اذا زاد عن ذلك نبه على القصدوالاعتدال ، وان كان ذلك ناشئاً من مثام العبد من لمثامات السنية . كالشفقة على عباد الله وكثرة الحوف من عدم قيامه بواجيهم عليه الى المسبب . وقد يكون على وجه من المبالغة فوق مايحتمل البشر، فيحصل بذاك امتسبب إما شدة التعب، وإما الخروج مما هو له الى ماليسله

أما شدة التعب فكنيرا ما يمنى لا رباب الا حوال في الساوك. وقد يتغنى أن يكون صاحب التسبب كثير الإشفاق أو كثير الخوف. وأصل هذا تنبيه الله نبيه يَهِ في الكتاب العزيز - حالة دعائه الخلق بشدة الحرص - على أن الأولى به الرجوع الى التوسط بقوله تعالى: (قد نَعلُم إذَ لَيَحرُ نُكُ اللّذي يقولون - الى قوله: - وإن كان كَبرَ عليك إغراضهم فإن استطعت أن تعني نَفَنَا في الأرض أو سلماً في الساء فتأتيهم بآية ولوشا، الله كَبرَ حليك على المدى ) الآية . وقوله: (لملك ياخع نفسك أن لايكونوا مؤمنين ) وقوله: (لملك ياخع نفسك أن لايكونوا مؤمنين ) وفعله تالي قوله وفعله: (فالملك تارك يمن ما يوحى اليك وضاً ثق به صدرك - الآية الى قوله ولا تك في فيتي عالم وقوله: (ولا تعرّن عليهم ولا تكفى عليهم الله المعنى على الأقصار عاكان يكابد ، والرجوع الى الوقوف مع ما أمر به عا المعنى على الله الحض على الأقساد عا كان يكابد ، والرجوع الى الوقوف مع ما أمر به عاه بر يبب والله بهدى من يشاء الى صراطهستهم بقوله (ا: (إنما أنت نفير" ) الأن عكم كان شيء وكيل) وأشباه ذلك.

<sup>(</sup>۱) أفرد هده الآبات مما قبلها وعلى عليها بأن المطاوب منك النسب . وليس في مده الآبات المنس على الاقسار بما يكبيدكما كار ذلك في الآبات السابقة . ومووجيه . إلا أنه بين الكلام في الآبين الانجيزين : فلاآبة ليس لك الح ترجيق المدنى الى مثل آبة انما أنت نذير، ولكن هذه أصرح في طلب الرجوع والوقوف عند حدوظيفته بخلاف آبة ليس لك ظريد كر فيها ما كلف به من وبه . والاية الانجيزة أبيد الآبات المذكورة هنا عماير بده منها إذ أنهاليس فيها ما يقلم منه طلب إقصاره مما يكابد ولا طلب رجوعه الى النسب

وجيمه يشير الى أن المطالوب منك التسبب ، والله هو السبب (١) وخالق السبب ينهير الى أن المطالوب منك التسبب ، والله هو السبب (١) وخالق السبب ينهيك على شدة مقاساته عليه الصلاة والسلام في الحرص على إيمانهم ، ومبالفته في التبليغ ، طمعاً في أن تقع نقيمة الدعوة ، وهي إيمانهم الذي به نجاتهم من العبذاب . حتى جاء في القرآن : (عزيز عليه ما عنية ، عريض عليكم ، فإلمؤمنين رؤوف رحيم ) . ومع هذا فقد 'ندب عليه الصلاة والسلام الى أمر هو المؤوف ، وأحرى بالنوسط في مقام النبوة ، وأدنى من خفة ما يلقاء في ذلك من النبوة ، وأحرى بالنوسط في مقام النبوة ، وأدنى من خفة ما يلقاء في ذلك من النبوة على المليق به من شرف المنزلة التي لايدانيه فيها أحد، فلا يقدح ذلك في صحة الاستدلال بأحكامه فيا دونها من المراتب اللائقة بالأمة . كا تقرر عند أعلى المناسب يقد أهل الشريعة من صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه في أحكام أمنه ، ما لم يدل دليل على اختصاصه دون أمنه ، ما لم

و أما الخروج عما هو له الى ماليس له ، فلا نه إذا قصد عين المسبب أن يكون أو لا يكون ، كان محالمًا لمتصود الشارع . إذ قد تبين أن المسبب ليس للمكاف ، ولم يكاف به بجبل هو لله وحده . فمن قصده فالغالب عليه بحسب فرامه أن يكون قاصداً لوقوعه بحسب غرضه المعين ، وهو انما يجرى على متنضى ارادة الله تعالى ، لا على وفق غرض العبد المسين من كل وجه ، فقد صار غرض العبد وقصده عالنًا بالوضع لما أريد به ، وذاك خارج عن مقتضى الأدب ، ومعارضة القدر ، أو ماهو ينحو ذلك النحو ، وقد جاه في الصحيح التنبيه على هذا المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام : «المؤمن القومن القريرة أحبُ الى انثم من المؤمن الضميف ،

<sup>(1)</sup>وليس هذا مما فيه أن الالتفان الى المسبب التفاتال حظوط وهو عليه السلام برىء من مثله \_ لأن ذلك منه غاية الرحمة لعباد الله ، لانظر الى حظه فل ذلك الموافقات ج 1 \_ م 10 \_

وفي كلّ خيرٌ . إحرص على ماينفعُك ، واستَمنْ بالله . ولا تعجر . وان أصابك شي ؛ فلا تقل: لو أنَّى فعلت كان كذا ! ولكن قل: قدر الله ، وما شاء الله فعل ، فإنَّ ( لو ) تَفَتحُ عملَ الشيطان <sup>(١)</sup> » فقد نبهك على أن (لو ) تفتح عمل الشيطان، لأنه التفات الى المسبب في السبب ، كأنه متولد عنــه أو لازم عقــلا . بل ذلك قدر الله وما شاء فعل . اذ لا يُعينه وجود السبب ، ولا يعجزه فقدانه

فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر . ويبقى السبب . إن كان مكامّاً به عمل فيه بمقتضى التكليف ، و إن كان غير مكلف به لكونه غير داخل في مقدوره، استسلم استسلام من يعلم أن الأمركاه بيد الله . فلا ينفتح عليه باب الشيطان. وكثيراً مايبالغ الانسان في هذا المعنى حتى يصير منه الى ما هو مكروه شرعاً ، من تشويش الشيطان ، ومعارضة القدر ، وغير ذلك

## حر فصل کے۔

﴿ ومنها ﴾ أن تارك النظر في المسابب أعلى مرتبة وأزكى عملاً ، اذا كان عاملاً في المادات ، وأوفر أجراً في العادات ؛ لأنه عامل على اسقاط حظه مخلاف من كان ملتنتاً الى المسببات ، فانه عامل على الالتفات الى الحظوظ ، لأن نتائج الأعمال راجعة الى العباد مع أنها خلق الله ۽ فانها مصالح أو مفاسمه تمود عليهم ؛ كا في حديث أبي ذرّ : ﴿ إِنَّمَا هِي أَعَالُكُمْ أَحْسِبُهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أُوَّفِّيكُم إيَّاهَا (٢٠) • وأصله في القرآن :(من عَمِلَ صالحاً فَلْمَنْهُ. به ) فالملتفت اليها

ر۱) أخرجه مسلم واحد والنسائى (۲) بعض حدیث طویل رواه مسلم والترمذی

عامل بمحظه ؛ ومن رجع الى مجرد الأمر والنعىعامل على إسقاط الحظوظ ،وهو مذهب أرباب الأحوال . ولهذا بسط فى موضع آخر

فان قيــل على أى معنى يفهم اسقاط النظر فى المسببات ؟ وكيف ينضبط ما يمدكذلك بما لا يعد كدلك ؟

فالجواب أن ترك الحظوظ قد يكون ظاهراً بمنى عدم النات القلب اليها جلة . وهـ ذا قليل . وأكثر ما يختص بهذا أرباب الأحوال من الصوفية . فهو يقوم بالسبب علقاً ، من غير أن يتظره له مسبب أم لا . وقد يكون غير ظاهر أو بمنى أن الحظ لا يسقط جملة من القلب ؛ إلا أنه التنت اليه من وراء الامر أو الذهبى . ويكون هـ ذا مع الجريان على مجاري العادات ، مع علمه بأن الله مجريها كيف شاء . ويكون أيضاً مع طلب المسبب بالسبب ، أي يطلب من المسبب كيف شاء . ويكون أيضاً مع طلب المسبب بالسبب ، أي يطلب من المسبب مقتضى السبب ، فكأنه يسأل المسبب بالسبب إلى من هو إليه ، فهؤلاء باسطاً يد الضراعة ، أو يكون مفوضاً في المسبب إلى من هو إليه ، فهؤلاء قد أسقطوا النظر في المسبب ، فاعا الالتفائد المسبب بمعنى الجريان مع السبب ، فهذا هو المحوف الذي هو حور بتلك المفاسد المذكورة . وبين المواد لهسبب ، فهذا هو المحوف الذي هو حور بتلك المفاسد المذكورة . وبين هـ ذين الطرفين وسائط هي مجال نظر المجهدين . فإلى أيهما كان أقوب كان الحكم له . ومثل هذا مقرر أيضاً في مسألة الحظوظ

# المسألة العاشرة

ماذكر من أن المسببات مرتبة (١) على فعل الاسباب شرعاً ، وأن الشارع

<sup>(</sup>١) كا تقدم في المسألة الرابعة

يمتبر المسببات في الخطاب بالأسباب ، يترتب عليه بالنسبة الى المكلف اذا اعتبره أمور:

(منها) أن المسبب اذاكان منسوباً الى المسبب شرعاً ، اقتضى أن يكون المكلف في تعاطى السبب مانعناً الى جهة المسبب أن يقع منه مااليس فى حسابه فانه كما يكون التسبب في الطاعة منتجا ماليس فى ظنه من الخير، لقوله تعالى : (ومَنُ أحياها التسبب فى الطاعة منتجا ماليس فى ظنه من الخير، لقوله تعالى : (ومَنُ أحياها كان له أجرُها وأجرُ من عمل بها(۱) وقوله : « إن الرجل ليتكلمُ بالكلمة من رضوان الله لايظن أنها تبلغ مابلغت (۱) » الحديث (۱) ، كذلك يكون النسب فى المصية منتجاً ما لم بحتسب من الشر لقوله تعالى : (فكا تما قالم ظلما النسب فى المصدة منتجاً ما لم بحتسب من الشر لقوله تعالى : (فكا تما قالم ظلما ين آدم الأولى كفل منها (۱) » وقوله : « ومن سن سنة سيئة سيئة كان عليه وزرُها(٥) » وقوله «إن الرجل لينكامُ بالكلة من سخط الله (۱) الم اشباه ذلك

وقد قرر انفزالي من هذا المني في كتاب الاحداء وفي غيره مافيه كفاة.

<sup>(</sup>۱) تقسدم ن ۱٤٩

 <sup>(</sup>۲) جزء من حدیث رواه مالك، والترمذی وقال حسن صحیح ، والنسائي، وابن ماجه ،
 وابن حبان في صحیحه، والحا کروقال صحیح الاسناد

<sup>(</sup>٣)الدليل فيتيته وهو:(برفعه الله بهآفيالجنة) . ولفظ الحديثق التيسير \_ بدل لايظن الح \_ (لا يلتي لها بالا )

 <sup>(</sup>٤) تقدم ن ١٤٩
 (٥) الدليل في بقية الحديث

<sup>(</sup>٦) هو بقية حديث (أن الرجل ليتكام بالكام من رضوان الله الخ)الانف الذكر

<sup>(</sup>٧) بقيته كما في التيسير (لا يلقى لها بالا يهوى بها في النار سبمين خريفاً)

وقد قال فى كتاب الكسب: ترويج الدرم الزائف من الدرام فى أثناء النقد ظلم ؛ اذ به يستضر الممامل إن لمهمرف. وان عرف فيروَجه على غيره ، وكذلك الثانى ، والثالث ، ولا بزال يتردد فى الأيدى ، ويم الضرر ، ويتسم الفساد ، ويكون وزر الكل وو باله راجعا اليه . فانه الذى فتح ذلك الباب . تم استدل يحديث : «من سن سنةً حسنة (١١) الخ .

ثم حكى عن بعضهم أن إنفاق دره (ائف أشد من سرقة مائة دره . قا: لأن السرقة معصية واحدة ، وقد بمت وانقطمت . وإظهار الزائف بدعة أظهرها لأن السرقة معصية واحدة ، وقد بمت وانقطمت . وإظهار الزائف بدعة أظهرها الى الدن ، وسن سنة سيئة يعمل عليها من بعد ، فيكون عليه مافه سنة ، الى أن يغنى ذلك اللهم ، ويكون عليه مافه ونقص من أموال الناس بسببه . وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه . والوبل الطويل لمن بموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائق سنة بيعنب بها فى قدره ويسأل عنها الى انقراضها . وقال تعالى : (وتكثّبُ ماقد موا وآنار هم ) أى نكتب عنها الى انقراضها . وقال أعالم كما نكتب ماقدموه ، ومناه قوله تعالى : (يُنبَأُ أيضاً ماأخروه من آثار أعالم كما نكتب ماقدموه ، ومناه قوله تعالى : (يُنبَأُ الله نسان سنة سيئة على الم غيره . هذا ما قاله هناك . وقاعدة ايقاع السبب، أنه بمنزلة ايقاع السبب قد المستنب هذا

وله في كتاب الشكر ماهو أشد من هذا ؛ حيث قدر النم أجناماً وأنواعاً ، وفصل فيها تفاصيل جمة ثم قال: بل أقول من عصى الله ولو في نفل قواحدة ، بأن فتح بصره حيث بجب غض البصر، فقد كفر نعمة الله في السموات، والأرضين وما بيمها ؛ فان كل ماخلق الله حتى الملاكمة ، والسموات، والحيوانات ، والنبات ، بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم بها انتفاعه. ثم قرر شيئا من النع العائمة الى البصر من الأجفان . ثم قال قد كفر نعمة

<sup>(</sup>۱) تقدم ن۱٤٩

الله في الأجفان ، ولا نقوم الأجفان الا بسين ، ولا العين الا بالرأس ، ولا المنه في الأجفان الا بسين ، ولا العنداء الا بالماء والأرض والمر بجميع البدن ، ولا البدن الا بالنداء ، ولا الغذاء الا بالماء والأرض والمواء والمطر والغم والشمس والقمر، ولا يقوم شيء من ذلك الا بالسموات ، ولا السموات الا بالملائكة ، فان السكل كالشيء الواحمد برتبط البعض منه بالبعض ، ارتباط أعناء البدن بعضها ببعض ، قال : وكذلك ورد في الأخبار أن البقمة التي يجتمع فيها الناس اما أن تلفهم ماذا تفرقوا ، أو تستنفر لم مولاناك ورد « أن العالم يستنفر له كل شيء حتى الحوت في البحر (١) ، وذلك الشارة الى أن العامى بتعلي هذو واحدة جنى على جميع مافي الملك والملكوت . اشارة أن يتوب عليه و يتجاوز عنه ، ثم حكى غيرذلك ومضى في كلامه . فاذا نظر المتسبب الى مآ لات الأسباب ، فر عا كان باعنا له على التحرز من أمثال هذه الأشياء ؛ إذ يبدو له يوم الدين من ذلك مالم يكن يحتسب والمياذ بالله

## → الله المجاهب ا

(ومنها) أنه اذا النفت الى المسببات مع أسبابها ، ربما ارتفت عنه إشكالات رد في الشريعة ، بسبب تمارض أحكام أسباب تقدمت مع أسباب أخر حاضرة . وذلك أن متماطى السبب قد يبقى عليه حكمه ، وان رجم عرف ذلك السبب أو تاب منه فيظن أن المسبب برتفع حكمه برجوعه عن السبب ، ولا يكون كذلك

<sup>(</sup>۱) بهاه ضمن حديث رواه أبو داود والترمذي :(وان العالم نيستنفر له من في السموات ومن في الارش والحيتان فيجوف الما الغ) (۲) أي مم احكام أسباب

مثاله : من توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وأراد الخروج منها ، فالظاهر الآن أنه لمَّا أمر مالخروج فأحد في الامتشال ، غير عاص ولا مؤا حد ؛ لأنه لم عكمه أن يكون ممتثلاً عاصياً في حالة واحدة ،ولامأموراً منهياً من جهة واحدة ، لأن ذلك تُكايف مالا يطاق . فلابد أن يكون في وسطه مكاماً بالخروج على وجه يمكنه • ولا يمكن مع بقاء حكم النهي في نفسالخروج، فلا بد أن يرتفع عنه حكم النعي فی الخروج

وقال أبو هاشم : (١) هو على حكم المعصية ، ولا يخرج عن ذلك الا بالنصاله عن الأرض المنصوبة مورد الناس عليه قدماً وحديثاً. والامام أشار في البرهان الى تصور هذاوصحته، باعتبار أصل السبب الذي هو عصيان ، فانسحب عليه حكم التسبب وإن ارتفع بالتوبة (٢) . ونظر ذلك بمسائل . وهو صحيح باعتبار الأصل المتقدم. فإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظر ؟ فاو نظر الجهور اليها لم يستبعدوا اجتماع الامتثال مع استصحاب (٢) حكم المعصيه الى الانفصال عن الأرض المنصوبة. وهذا أيضًا ينبني على الالتفاتُ الى أن المسبب خارج عن نظره (٤) ، فا ته إذا رأى ذلك وجد نفس الخروج ذا وجهين : أحدها وجه كون الخروج سبباً في الخلوص عن التمدي بالدخول في الأرض. وهو من كسبه .والثاني كُونه نتيجة دخوله ابتداء. وليس من كسبه مهذا الاعتبار اذ ليس له قدرة عن الكفعنه

ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمى السهم عن القوس ، وقبل وصوله الى الرمية . ومن تاب من بدعة بعد مابتها في الناس وقبل أخدم مها، أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنها . ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل (١) يراجع المقام في كتب الاسول كالتعرير وابن الحاجب ف سأله: يستعيل كوراك و

الواحد وأجبأ حراءامن جهة واحدةالخ (٧) أي ولا تتم التوبة الا بعد آلحروج فعلا، لأن من شرط قبولها رد التبعان والمظالم

 <sup>(</sup>٣) لا أن النهى حاصل مع الامر حق برد ماتقدم
 (٤) كا تقدم أنه ليس له رضه وليس من تحط مقدوراته

الاستيفاء . – وبالجلة – بعد تعاطى السبب على كاله ، وفسل تأثيره ووجود مفسدته ، أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها . فقد اجتمع على المسكلف هنا الاستثال مع بقاء السصيان . فإن اجتمعاً فى النمل الواحدكما فى المثال الأول ، كان عاصياً ممتثلاً . إلا أن الأور والنمى لايتواردان عليه فى هذا التصوير ؛ لاأنه من جهة العصيان غير مكلف به ، و (أ) لأنه مسبب غير داخل محت قدرته . فلانهى اذ ذاك . ومن جهة الامتثال مكلف؛ لأنه تارعد عليه ، فهو مأمور بالخروج وممتثل به . وهذا معنى ماأراده الامام ، وما اعترض بعمليه وعلى أفي هاشم لا يرد مع هذه الطريقة (\*) إذا تأملتها ، والله أعلى

# منتني فصل آي

(ومنها) أن الله عز وجل جعل المسببات فى العادة تجرى على وزان الاسباب فى الاستقامة أو الاعوجاج . فإذاكان السبب تاماً والنسبب على ماينبنى ، كان المسيب كذلك . وبالضد .

ومن همنا اذا وقع خلل في المسبب نظر الفقهاء الى التسبب: هل كان على علمه أم لا ? فان كان على علمه لم يقع على المتسبب لوم ؛ وان لم يكن على علمه وجم اللوم والمؤآخذة عليه . ألا برى أنهم يضمنون الطبيب والحجأم والطباخ وغيرهم من الصناع اذا ثبت التفريط من أحدهم ؛ إلما بكونه غر من نفسه وليس بصاح، وإما بتغريط . يخلاف مااذا لم يفرط فانه لاذبان عليه ؛ لأن الناط في المسببات أو وقوعها على غير وزان التسبب قليل ؛ فلا يؤآخذ ، بخلاف ما إذا

 <sup>(</sup>١) بل هو باق من أثر الشكليف في السبب وهو الدخول. وابتاع السبب ممنزلة أيقاع المسبب فهو •ؤاخد بالمسبب وان لم يكن مقدوراً له

<sup>(</sup>٣) أبي بخلاف ما اذا قبل ال النهي يتوجعك مين الحروج، كايتوجعها الأمربه. لانه كون تكليفاً عالا يطاق كما قال.والذي وفرالاتكال هوالابتناء على الناحدة القائلة: ال المسببات معتبرتشرعاً بقعل الاسباب، ومرتباعلها . فيين عليه ال المسببات اداءت، وجودة تأخذ حكم الاسباب وان عدمت. وهو ما أشار اليه العضد شارح ان المحاجب

لم يبذل الجهد، فان الغلط فيهاكثير • فلابد من لمؤآخدة

فن النفت الى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب فى الصحة أو الفساد ، لامن جهة أخرى (١) فقد حصل على قانون عظم يضبطه جريان الأسباب على وزان مائمرع أو على خلاف ذلك ، ومن هنا جملت الأعمال الظاهرة فى الشرع دليالا على مافى الباطن بذلك أيضاً ، وهو أصل علم في الفقه الباطن بذلك أيضاً ، وهو أصل علم في الفقه وسائر الاحكام العاديات والتحر يبيات ، بل الاتفات انهامن هما الرجه نافى فى المثل الشريعة جدا ، والأدلة على صحته كثيرة جداً ، وكنى بذلك عمدة أنه الحاكم با عان المؤمن ، وكفر الكافر ، وطاعة المطيع ، وعصيان المادى ، وعدالة العدل ، وجر المجرح ، و بدلك تنعقد المقود وترتبط لمواثيق ، الى غيرذلك من الأمور ، بل هو كلية التشريع ، وعدة التكليف ، بالنسبة الى إقامة حدود الشمائر الاسلامية الماصاة والمامة ،

#### حليتي فصل آليجه

﴿ ومنها ﴾ أن المس بات (1) قد تكون خاصة ، وقد تكون عامّة ومعنى كونها خاصّة أن تكون بحسب وقوع السدب ، كالبيع المنسبّ به الى إباحسة

(٣) أي من الجهات الدابق ابطال النظر البهاء ككوبها من مقدور المسكم أوكبه . وكذا الجهات التي أشار المي ان الافضل عدم النظر المم المسبباعتبارها.وهي كثيرة فها تقدم. أي هاننظر في المسببات هنا ليس مقصودا لذاته ، بال لاكتشاف حال السبب: هل أخده العبد على طريق السكمال ؟ لتبنى عليه أسكاء شرعية

يمنى طريق السميل المدين عليه مدون همذا الفصل ومضمون مسدرالمسألة الى دفة نظر ، لان (1) يحتاج الدوق بين مدون همذا الفصل ومضمون مسيدرالمسألة الى دفة نظر ، لان الدرق من كل منهما ان المنسب اذا نظر الى المسبب وانه يجر خيرا كديرا ، أو شرا له آثار كبيرة ، فانه يرا المنسبة المنه فيها فيره مؤوز دفعل نجد لاحقله ، فالدرالكتيديس أنه ي المناسبة على من فله مبارة رأما هنا قان فله تما يترقيعه فساد كبرفي الارش أوخير كثير من افله الملدل الما يكتبر لمن المناسبة عابر من الدهر الى المسبب عابر الاول باعتبار تنوع آثار المسبب المسبب عابر الاول باعتبار تنوع آثار المسبب المسبب عابر الاول باعتبار تنوع آثار المسبب

الانتفاع بالمبيع ، والذكاح الذي محصل به حاّم ة الاستمناع ؛ والذكاة التي بهما محصل حل الا محل ، وما أشبه ذلك . وكذلك جنب النهى ؛ كالسكر الناشى، عن شرب الحرّ ، و إذهاق الروح المسبب عن حز الرقية

وأما العامدة فكالطاء التي هي سب في الفوز بالنجم، والمعاصى التي هي سبب في دخول البحجم ، وكذلك أنواع المعاصى التي يتسبب عنها فساد في الارض ؛ كنتص المكيال والميزان المسبب عنه قطع الرزق (1) ، والحكم بنيرالحق الغاشي عنه اللهم، وخنر العهد الذي يكون عنه تسليط العدو، والغلول الذي يكون عنه قدف الرعب، وما أشبه ذلك ، ولا شك أن اصداد هد: الأمور يتسبب عنها أضداد مسبباتها ، فإذا نظر العامل فها يتسبب عنها أضداد مسبباتها ، فإذا نظر العامل فها يتسبب عنه من الخيرات أو الشرور ، اجتهد في اجتناب المنهمات وامتقال المأمورات، رجاء في الله و مدفاً منه ، وطذا جاء الإخبار في الشريعة بجزاء الأعمال ، وعسببات الأسب . ، والله أعلم عصالح عباده، والغوائد التي تنبني عده الاصول كنبرة

# سخز فصل ﷺ

فان قيل: تقرر فى المسألة التى قبل هذه أن النظر فى المسببات يستجلب مغاسد و والجارى على مقتضى هذا أن لايلتفت الى المسبب فى التسبب، وتبين الآن أن النظر فى المسببات يستجر مصالح ، والجارى على مقتضى هذا أن يلتفت

<sup>(</sup>۱)هو وما بسد اشارة الى ما ورد فى الحديث الجامع الذى رواء مالك وهو: (ماظهر فلتقول فى قوم الا التى اقتصال الرعب فى تفريهم، ولا فشأ الزنا فىقوم الاستحشر فيهم الموت لا نقص المسكيال والمسيزانالا قطع عنهم الرزق، ولا حكمةوم بنسير حق الا فشافيهم فلع، ولا غتر قوم بالعهدالا سلط عليهم العدو

اليها • فانكان هذا على الإطلاقكان تناقضاً ؛ وان لم يكن على الاطلاق فلا بد من تعيين موضعالالتفات الذي بجلب المصالح ، من الالتفات الذي بجر المفاسد، بعملامة يوقف عندها ، أر ضابط رجم اليه

فالجواب أن هذا المعنى مبسوط في غير هذا الموضع (1) ، ولكن ضابطه أنه إن كان الالتذت الى المسبب من شأنه التقوية السبب، والتكملة له، والتحريض على المبالغة في إكله، فهو الذي يجلب المصلحة • و إن كان من أنه أن يكر على السبب بالإ بطال، أو بالإضماف، أو بالتهاوز به، فهو الذي يجلب المفسدة

وهذان القدمان على ضربين : أحدها ماشأنه ذلك بإطرق ، يمنى أ يبقرى السبب أو يضمه ، على أ بيقرى السبب أو يضمه ، بالنسبة الى كل مكان ، وبالنسبة الى كل زمان ؛ وبالنسبة الى كل حال يكون عليها المكاف . والشافى ماشأنه ذلك لا بإطلاق ؛ بل بالنسبة الى بعض المكلفين دُون بعض ، أوبالنسبة الى بعض أحوال المكلف دون بعض .

وأيضاً فا به ينقسم من جهة أخرى قسمين: أحدها مايكون في التقوية أو التضميف مقطوعاً به . والثانى مظنونا أو مشكوكا فيه ، فيكون موضم نظر وتأمل . فيُحكم بمنتضى الظن ، و يوقف عند تعارض الظنون . وهذه جملة مجملة غير مفسرة ، ولكن إذا روجع ماتقدم وما يأتى، ظهر مغزاد، وتبين معناه بمحولالله ويخرج عن هذا التقسم نظر الجميدين . فان على المجمهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها ، لما يذبني على ذلك من الأحكام الشرعية . وما تنهم من التسم راجع الى أصحاب الأعمال من الممكلةين . وبالله التوفيق

 <sup>(</sup>١) أى ق تفاصيل المسائل والقصول السابقة ، لائه بيّن النظر في السبب بالاعتبار الذي يجر الى المفاسد، وبالاعتبار الذي يجرّ الى الممالح

### ﷺ فصل الله

وقد يتعارض الأصلان مماً على المجنهدين ، فيميل كل واحد إلى ماغلب على ظنه :

فقد قالوا في السكران اذا طلَّق، أو أعتق، أو فعل مايجب عليه الحد فيه او التصاص ، عومل معاملة من فعلما عاقلا ؛ اعتباراً بالأصل الثاني (١) . وقالت طائفة بأنه كالمجنون ، اعتباراً بالأصل الأول .. على تفصيل لهم في ذلك مذكور في الفقه ... . واختلفوا أيضاً في ترخص (٢) العاصي بسفره ، بناء على الأصلين أيضاً . واختلفوا في قضاء صوم التطوع <sup>(٣)</sup> وفى قطع انتتابع<sup>(1)</sup> بالسفر الاختياري ، إذا عُرض له فيه عذر أفطر من أجله . وكذلك اختلفوا في أكل المنة (٥) إذا اضفار بسبب السفر الذي عصى بسببه . وعليهما يجرى الخلاف

(١)وهو اعتبار المسببات في الحطار. بالا سباب. وهو المدكور في صدر هذه المسألة. والا صل الأول هو أن المسببات غير مقدورةللمكاف ولا هو مخاطب بها .وأيضا الاصل القائل : ايقاع السب بمنزلة ايقاع المسبب ومي المسألة الناءنسة \_ يتمارض مع ظاهر الاممل الاول. (٧)أى فاعتبار المسبب مرتبا على السبب آخدا حكمه يتتضى ألارخصة. واذا اعتبر المسب منفصلا

اى عصيانه بالتسبب لا اثر في الترخص (٣) أي فاذا اعتبر أنه صائم بالغمل وقد أبطل عمله . فيجدعايه القضاء . بقطم النظر عن كون تسببه والدخول فيه لم يكن واجبا . لانا لانمنبر المسبب مرتبا على السبب حتى يأخذ حَكمه . واذا اعتبر ذلك فقد كان التسبب غير واجب ، فيبقى المسبب كــــلك . فلا يجب القضاء

عن السبب فم تحقق السفر المدة المشترطة برخص له ، لا أنه مسافر . وعصيانه في فصده السفر

<sup>(</sup>٤)حيث كان مسافرا بدون ضرورة ولكن طرأت عليمه ضروره تلجئه للفطر . فهل تعتبر الضرورة ولا ينقطع التتابع ؟ لان المسبيب له شأن آخر غيرشأن السبب فيمتبرمنفصلافي أحكامه عن السبب . أو أنَّ له حكمه وقد كان مسافرا بدون عذر فينجر عليه حكمه ولايعتبر عدره الذّي طرأً ، فينقطع النتابع (ه)على النحو الذي قررناه في ترخص العاصي بسفره

أيضاً ـ في المسألة المذكورة قبل هذا بين أبي هاشم وغيره ــ فيمن توسط<sup>(١)</sup> أرضا مغصوبة

# المسالة الحادية عشرة

الأسباب الممنوعة أسباب للهناسد لاللمصالح وكما أن الأسباب المشروعة أرباب للمصالح لالمفاسد

مثال ذلك : الأمر بالمعروف واانهى عن المنكر ، فإنه أمر ، مشروع ، لأنه سبب لإقامةالدين ، وإخابر الباطل على أى وجه كان ، وليس بسبب في الوضع الترعى لا تالاف مال أو نفس ، ولا نيل ، ن عرض ، وليس بسبب في المورق . لا تالاف مال أو نفس ، ولا نيل ، ن عرض ، وإن أدى إلى ذلك في الطريق ، وكذلك الجهاد موضوع لإعلام كاة الله ، وإن أدى إلى مفسدة في المال أو النفس ، ودفع الحارب مشروع لو قلة ذلك والقتال ، وإن أدى الى القتال ، والعلب بالزكاة مشروع لا قلة ذلك الركن من أركان الاسلام ، وإن أدى الى القتال كما فعله أبو بكر رضى الله عنه البحر عن الفساد ، وإن أدى الى إتلاف النفوس ، وإهراق الدما ، وهو في النجو عن الفساد ، وإن أدى الى إتلاف النفوس ، وإهراق الدما ، وهو في نفسه مفسدة ، وإقرار حكم الحاكم الما ليس عشروع الصلحة فصل الخصومات ، وإن

عن و حصم. هذا فى الأسباب المشروعة • وأما فى الأسباب الممنوعة ، فالأنكحة الفاحدة ممنوعة ، وإن أدت الى إلحاق الولد ، وثبوت الميراث ، وغير ذلك •ن

<sup>(</sup>١)فاذا ظنا يعتبر المسبب وحده بقطمالنظر عن السبب ، فلا انم عليه بالحروج عن الارض وان فلنا ان السبب ملاحظ ف ، وقد تسبب ، فالانم باق حق يخرج (٧) أى عدم تقد ولوكان خطأ. فلايتض الااذا خانف[جاعاً وفصاأ وخالف القواعد العرعية

الأُحكام و وهى مصالح (١) والفصب ممنوع لهضدة اللاحقة العنصوب مينه (٧) و إن أدّى الى مصلحة الملك عند تنيّر المفصوب فى يد الناصب ، أو غيره من وجوه الغوت

فالذى بجب أن يُعمل أن هذا المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة ، والمسالح الناشئة عنها في الحقيقة و والمسالح الدنشئة عنها في الحقيقة و إنها هي ناشئة عن أسباب أخر مناسبة لها (٢) و والدليل على ذلك ظاهر و أنها هي ناشئة عن أسباب أخر مناسبة لها (٢) و والدليل على ذلك فالمواح ، أو للمناسد ، أو للمناسد ، أو المها معا ، أو لنيرشي، من ذلك و فلا يصح أن تشريع للمفاسد ، لأن السمع يأبي ذلك : فقد تبت أند لليل الترعى على أن الشريعة إنما جي، بالأ وامر نيها جلبا للمصالح، و بن كان ذلك غير واجب في العقول فقد ثبت في السمع و وكذلك لا يصح أن تشريع لها معا بعين ذلك الدليل و لا لغير شيء لما ثبت من السمع أيضا . ""

وهذا المعنى يستمر فيها منع إ اما أن يمنع لأن فعله مؤد الى مفسدة ، أو إلى مصلحة ، أو البهب مصلحة ، أو البهب مشروعاً إلا وقيه مصلحة لأجلها شرع ، والدليل جار الى آخره ، فإذاً لاسبب مشروعاً إلا وقيه مصلحة لا جلها شرع ، فإن رأيته وقد البنى عليه مفسدة ، فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب المشروع ، وأيضاً فلا سبب بمنوعاً إلا وفيه أنها ليست بناشئة عن السبب المشروع ، وأيضاً فلا سبب بمنوعاً إلا وفيه بالمال مايته به الشارع بين الموه ، كالمك بالمالح مايته به الشارع بالساح المنوعة ، كالمك في المفتية مصالع ، والمراد في المعتم المناسخة المناسخة المناسخة وكيرات الوله المعتبع من الوحه ، كالمك وكلاح من ولايات ومن حقوق الاولاد على آبام، وحقوق آبام، عليم وحقوق آبام، عليم وحقوق آبام، مليم وحقوق آبام، مليم وحقوق آبام، مليم وحقوقة آبام، مليم وحقوقة المناسب مسلحة تم أنه عن المنحب المالليات مسلحة تم أنه عن المديم بطرق غير مشروعه

(٣) بل و مضدة في الارض من حيث عدم استقرار الاملاك والتعدى المترتب عليه مفاسد

(٣)أي حدَّثت لاحقة لها وجاءت تبعا

(1) أي الاسباب مطلقا

(٥) أي من أن التكاليف لم تكن عبثا

مفسدة لأجلها منع • فإن رأيته وقد انهني عليه مصلحة فها يظهر ، فاعم أنها ليست بناشئة عن السبب المعنوع • وإنما ينشأ عن كل واحد منهم موضع له فى الشرع ان كان مشروعاً عوما منم لأجله إن كان ممنوعاً

و بيان ذلك أن الأمر مالمروف والنهى عن المنكر مثلا لم يقصد به الشارع إتلاف نفس ولا مال و و إيا هو أمر يتبع السدب المشروع لرفع الحق و إخاد الباطل • كالجهاد ليس مقصوده إتلاف النفوس ، بل إعلاء الكامة و إخاد الباطل • كالجهاد ليس مقصوده إتلاف النفوس ، بل إعلاء الكامة و تتنازع الفريقين ، وشهر السلاح ، وتناول القتال ، والحدود وأشباهها يتبع المصلحة فيها الا تلاف ، من جهة أمه لا يمكن إقامة المصلحة إلا بذلك ، وحكم الحاكم سبب لدفع التشاجر ، وفصل الخصومات بحسب الظاهر، حتى تكون المطلحة ظاهرة . وكون الحاكم مخطئا راجع إلى أسباب أخر من تقصير في النظري أو كون الظاهر على خلاف الباطن ولم يكن له على ذلك دليل ، وليس يمقصود (١) في أمر الحاكم . ولا ينتقض الحكم (١) اذا كان لهساغ ما ، بسبب أمر آخر وهو أن الفسخ يؤدى الى ضد مانصب له الحاكم من النصل بين الخصوم ووفع أن الفسخ ضد الفصل

وأما قسم الممنوع فإن ثبوت تلك الأحكام إما نشأ من الحكم بالتصحيح لذلك النكاح بعد الوقوع ، لامن جهة كونه فاسداً • حسما هو مبين ف

(٧) هده فائدة جديدة لا يتوقف عليها البيان الطاوب وهو ال الصلحه التي تبرع عا محميب
 القاضي قد يكون في طريقها مفسدة طرأت يسبب آخر

<sup>(</sup>۱) أي وليس بمتصودق توليتها لمسكم أن يخطى وولتكن الحطأب، تابعا ولا حتا. وهو مفسدة ليست بناشتة عن نفس توليته التضاء ، ولكنها نشأت عن أمر آخر وهو تفعيره في. النظر أو استبهام الأمرطيه. فقد يصادته أن ظاهر الامرائذي يمكنه الاطلاع عليه غيراطته الذي يعسر الاطلاع عليه ، ملا يكفف به (۲) هده فائدة جديدة لا يتوفف حليها البيان المطلوب وهو أن المصلحة التي شرع لها تعميب

• وضمه (۱) والبيوع الفاسدة من هذا النوع ۽ لائن اليد القابضة هذا حكم الفيان شرع ، فصار القابض كالمالك السلمة ، إسبب الفيان لا بسبب المقد • فاذا فاتت عينها تعين المثل أو القيمة ۽ و إن بقيت على غير تقيير ولا وجه من وجوه الفوت ، فاواجب ما مقتضيه النهى من الفساد • فا ذا حصل فيها تغيير أو الفوت جملة بسبب النغير أم لا ؟ فبقى حكم المطالبة بالفسنخ • إلا أن في المطالبة بالفسنخ • الا أن في المطالبة بالفسنخ • الا أن في المطالبة على ما منتعبرة (۱) مثلا ؛ كما أن فيها النسخ • الا على ما منتعبرة أن فيها التسمرفات التي حصلت في المبيع • فكان العمل النظر فيا بين هذي في فاعتبر في النوت حوالة الأسواق ، والتغير الذي لم يفت المبن ، وانتقال الملك ، وما أشبه ذلك من الوجوه المذكورة في كتب الفقها ، وحاسا با أن عدم الفسنخ ، وتسليط المشترى على الانتفاع ، ليس سببه المقد المنعى عنه بل الطوارى • المترتبة بعده

والفصب من هذا النحو أيضا؛ فإن على اليد العادية حكم الضان شرعاً. والضان يستلزم تعين المثل أو القيمة في الذمة وفاستوى في هذا المهني مع المالك بوجه ما، فصار له بذلك شبهة ملك . فاذا حدث في المغصوب حادث تبقي معه العين على الجلة ، صار محل اجتهاد ، نظراً الى حق صاحب المفصوب ، والى الناصب ؛ إذ لا يجنى عليه غصبه أن يُحمل عليه في الغرم عقوبة (٦) له يمكا أن الناصب ؛ إذ لا يجنى عليه غصبه أن يُحمل عليه في الغرم عقوبة (٦) له يمكا أن ويمل لا والمقه بيد النزول عما ماكان يقول به قبله (١) إي بيتمن أما بزيادة فيكووا لحل الو ودت على المشترى ، من هذه الجهة ، وورد (٢) لا يطور في أذا كالناشاء من طالم الماكالية المؤلفة المناسبة المؤلفة على مناه طي خصوص صاحبها والدل عرب المؤلفة عن مناه

المنصوب منه لا يُظلم بنقص حقه • فكان فى ذلك الاجتهاد بين هـ ندين • فالسبب فى تملك الناصب المنصوب ليس نفس النصب ؛ بل التضمين أولاً ، منضماً الى ماحدث بعد فى المنصوب • فعلى هذا النوع أو شبهه يجرى النظر فى هذه الأمور

والمقصود أن الأسباب المشروعة لاتكون أسباباً للمفاسد، والأسباب المنوعة لاتكون أسباباً للصالح. إذ لا يصح ذلك بحال

## ﷺ فصل ميھي

وعلى هذا الترتيب يفهم حكم كثير من المسائل فى مذهب مالك وغيره فنى المذهب أن من حلف بالطلاق أن يقضى فلانا حقه الى زمان كذا ، ثم خاف الحنث بعددم القضاء ، غالع زوجته حتى انقضى الأجل ووقع الحنث وليست بزوجة ، ثم راجعها \_ أن الحنث لا يقع عليه ، وان كان قصده مذموماً وقعله مذموماً ، لا نه احتال بحيلة أبطلت حقاً . فكانت المحالمة ، منوعة وإن أثمرت عدم الحنث ؛ لأن عدم الحنث لم يكن بسبب المحالمة ، بل بسبب أنه حنث ولا زوجة له . فلم يصادف الحنث علا

وكذلك قول اللخص فيمن تصد بسفره الترحص بالفطر فى رمضان ، أن له أن يغطر و إن كره له هسذا القصد ، لأن فعاره بسبب المشقة اللازمة السفر ، لا بسبب نفس السفر المكروه ، وإن علل الفطر بالسفر فلاشتها على المشقة لا بسبب نفس السفر ، و يحقق ذلك أن الذي كره له ، السفر الذي هومن كسبه ، والمشقة خارجة عن كسبه ، فليست المشقة هي عين المكروه له ، بل سببها ؟ والمسبب هو السبب في الفعلر

المو فقات ج ١ - م - ١٦

فأما لو فرضنا (1) أن السبب المنوع لم يشمر ما ينهض سبباً لمصلحة ، أو السبب المشروع لم ينمو ما ينهض سبباً لمضدة ، فلا يكون عن المشروع مفسدة تقصد شرعاً ، ولا عن المشروع مصلحة تقصد شرعاً ، وذلك كحيل (1) أهل الميينة في جمل السيلة واسطة في سع الدينار بالدينار بن الى أجل . فهنا طرفان وواسطة: طرف لم يتضمن سبباً ثابتا على حال ، كالحيلة المذكورة ، وطرف تضمن سسببا قطما أو ظنا ؛ كتغيير المفصوب في يد الفاصب ، فيملك على النفصيل المعلوم . وواسطة لم يغنف فيها السبب ألبتة ، ولا ثبت قطما (1) . فهو محمل أنظار

### عن<sub>اذاه</sub> فصل گاهه

هذا كلّه اذا نظر بر الى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرر و فان تومَّلَت من جهة أخرى كان الحسكم آخر ، وتردد الناظرون فيه و لا نه يصير محلا للتردد . وذلك أنه قدتقرر أن إيقاع المسكاف الأسباب فى حكم إيقاع المسببات و إذاكان كذلك اقتضى أن المسبب فى حكم الواقع باختياره ، فلا يكون سببا شرعيا ، فلا يقع له مقتضى : فلعامى بسفره الايقيم ولا يفطر و لأن المشقة كأنها واقعلة بفعله ، لأنها ناشئة عن سببه . والمحتال للعنث بمخالمة امرأته ، لا يخلصه احتياله من الحنث ، بل يقع عليه اذا راجعها وكذلك المحتال لمراجعة روجه بذكاح المحلل . وما أشبه ذلك . فهنا اذا روجم الأصلان كانت المسائل فى محل الاجتهاد . فمن ترجح عنده أصل قال بمقتضاء والله أعلم

<sup>(</sup>١) أي فالامثلة المتقدمة جميعها مشمرة لذلك

 <sup>(</sup>٧) فالحية تدخول فيها على أنها عقدة واحدة في صورة عقدتين . فليس هناك شيئال احدها يستسبر سببا ممنوعا أنسج مسببا هو سبب في مصاحة يعتد بها . بخلاف سائر الائمنسلة السابقة فتأمل
 (٣) يحسن مراعاة الظن أيضا ، ليتقابل مع سابقه الذي اعتبره فيه ، حتى تصح القابة

# -هر فصل<sup>(۱)</sup> که-

ماتقدم في هدف الأصل نظر"في مسببات الأسباب من حيث كانت الأسباب متروعة أو غير مشروعة ، أي من حيث ما هي داخلة تحت نظر الشباب متمروعة أو غير مشروعة ، أي من حيث ما هي داخلة تحت نظر الشبا من الشبرع ، لا من جهة ما هي أسباب عاديا لمسبات عادية ، فإنها إذا نظر النها من مصلحة أو دهم مفسدة . وكذلك تارك العبادات الواحبة ، إنما تركها فراراً من اتماب النفس ، وقصداً الى الله عقة والواحة بتركها فهو من جهة ماهو فاعل بإطلاق ، أو تارك بإطلاق ، متسبب في درء المفاسد عن نفسه ، أو جلب المصالح لها بم كان الناس في أزمار الفترات ، والمصالح والمفاسد هنا هي المعتبرة علائمة الطبع ومنافرته ، فلاكلام هنا في مثل هذا

# المسألة الثانية عشرة

الأسباب من حيث هي أسباب شرعية لمببات إنما شرعت لتحصيل مسبباتها ، وهي المصالح المجتلبة ، أو المفاسد المستدفعة

... والمسببات بالنظر الى أسبابها ضربان أحدها ماشرعت الأسباب (٢) لها ، إما بالقصد الأول وهي متعلق المقاصد (١) أو المقاصد (١) الأول

<sup>(1)</sup> يقصد به ايضاحاللا صل السابق في المسألة ، وبدهم جمايتال: كيف لا تكون الا سباب المشنوعة سببا المصالح . والدافل لا يضعها الا وهي سبب في مصالحه وأغراضه ؟ ومحمله أنه ليس المراد بالمسلحة ماهي ملائمة لطبعه أو منافرة . بل ما يعتد بها الشارع وبرتب عليها مقتضياتها (٧) أي علم أو ظنا بدليل متابليه وما جاء له في بيانه لهذا القم

<sup>(</sup>٣) سيأتي أنها مالم يكن فيها حظ العكاف القصد آلاول دوانها هي الواجبات السنية والكفائية . ودقابلها ما كافية حظ الدكف ولميؤكد الشارع في طلبها احالة على ماجبل عليه طباعه من سد الحلات ونيل الصهوات . وبيأنه في المسألة الثانية من النوع الرابع من المقاصد الدرعية

<sup>(</sup>٤) منابرة في العبارة

أيضاء و إما بالقصد الثابى وهى متعلق المقاصد التابعة وكلا الفر بين مبينى فى كتاب المقاصد. والثانى ماسوى ذلك مما يعلم أو يظل أن الأسباب لم تشرع لها، أو لايعلم ولا يظل أنها شرعت لها أو لم تشرع لها، فتجىء الاقسام ثلاثة:

هو أحدها كه مايعلم أو يظل أن السبب شرع لا جله فتسبب المتسبب فيه معيح به لأنه أنى الأمر من بابه ، وتوسل اليه بما أذن الشارع فى التوسل به الى مأأذن أيضا فى التوسل اليه بها أذن الشارع قصد بالنكاح مثلا التناسل أولا به (\*) ثم يتبعه اتحاذ الكن ، ومصاهرة أهل المرأة لشرخهم أو دينهم أو نحو ذلك ، أو القيام على مصالحه ، أو التجنم بما أحل الله من النساء ، أو التجرل عال المرأة أو الرغبة فى جالحا ، أو الغبطة بدينها ، أو التمعن عما حرم الله ، أو نحو ذلك ، حسبا دلت عليه الشريعة . فعار إذا التعمن عما حرم الله ، أو نحو ذلك ، حسبا دلت عليه الشريعة . وقد تبين فى ماقسده هذا التسبب مقصود الشارع هو الصحيح ، فلا سبيل إلى التماد هذا التسبب

لايقال: إن القصد الى الانتفاع مجرداً ، لايفنى دون قصد حلّم البضع بالعقد أولا ؛ فابنه الذى ينبنى عليه ذلك القصد. والشارع إنما قصد، بالعقد أولا الحلّ ، ثم يترتب عليه الانتفاع . فإدا لم يقصد إلا مجرد الانتفاع ، فقد تخلف قصده عن قصد الشارع ، فيكون مجرد القصد الى الانتفاع غير محميح .

(١) لعله عنها هنا كافراذا) . وبعدةوله دات عايمالتر بعاستطن هذه الجماة (وقعد الشخص المتسبب بالتكاح التناسل وحده أو هو مع بعض المنافع المدكورة أو مجرد بعض المنافم غير التناسل) صار اذا الخ . وبهذا يلتم الكلام

(۲) فالتأسل ، تعسد أصلى ، كا في الحديث : (تزوجوا الوادد الودود هاى مكاتر بكم الامم ) فعباد بصيغة الامر على طريقة مالم يكن موحظ الكف كا يأتى شرحه في كتاب المقاضد . ويقبتها تهم : فالسكن كما في آية (ومن آياته أن خلق لكم من أغلسكم ) والمالى والجهال الفخ كا في الحديث (تتكح الرأة لاربع خصا لمالها ولحسبها ولجالها ولدينها) والقيام على المصالح كما في حديث جابر بن عبد الله في تزجم المرأة الشيدللتها على مصالح الحواته . وحكمة المبائح . فكها مقاصد للكالح أفرها الشرع ويتبيَّن هذا بما إذ أراد التمتع بغلانة كيف اتفق ، بحلَّ أو غيره ، فلم مكنه ذلك إلا بالنكاح المشروع ، وقصد أنه لو أمكنه طصل مقصود. • فا ذا عقد عليها \_والحالهذه \_ فلم يكن قاصداً لحله . وإذا لم يقصد حلها فقد خالف قصد الشارع بالعقد ، فكان باطلا . والحكم في كل فعل أو ترك جار هذا المجرى

لاً نا نقول : هو <sup>(1)</sup> علىٰ مافرض فى السؤال صحيح ، وذلك أن حاصل قصد هذا القاصد، أنه لم يقدر على ما قصد من وجه غير حائز، فأناه من وجه قد جعله الشارع موصّل اليه . ولم يكن قصده بالمقدأنه ليس بعقد ؛ بل قصدانعقاد النكاح بإ ذن من اليه الاذن ، وأدّى ماالواجب أن يؤدي فيه ، لكن مُلجأً إلى ذلك • فله \_ بهذا التسبب الجائز \_مةنضاه . ويبقى النظر في قصده الى المحظور الذي لم يقدر عليه . فإن كان عند عزم على المصية لو قدر عليها ، أثم عند المحققين و إن كان خاطراً على غير عر عة ، فمغتفر كسائر الخواطر. فــلم يقترن إذاً بالعقــد مايصيره باطلا ۽ لوقوعه كامل الأتركان ، حاصل الشهروط ، منتني الموانع . وقصه القاصد العصيان لو قدر عليه ، خارج عن قصده <sup>(٢)</sup> الاستباحة بالوجه المقصود للشارع . وهذا القصد الثاني موجود (٢٦) عنده لامحالة . وهو موافق لقصدالشارع بوضع السبب . فصح التسبب . وأما إلزام قصد الحل فلا يلزم ، بل يكفى القصد إلى إيفاعالسبب المشروع و إن غفرًل عن وقورَ الحل به ؛ لأن الحل الناشي. عن السب ليس بداخل (١٤) تعت التكايف كا تقدم

﴿ والثاني ﴾ مايعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء (٥٠) . فالدليل

<sup>(</sup>١) أي المتد (٢) أي منفصل عنه ولا يضره لانفكاكه عنه

<sup>(</sup>٣) أي حكماكماً يقتضيه فرضّ الـــؤال وكما يشير اليه قوله وأما الزام قصد الحل الخ

<sup>(</sup>٤) فهو مسبب لا يلزم قصده ولا عدم قصده لا نه فعل غيره (٥) أي أنه أيس من مقاصدالشرع بمداالسب ، وأن كان قد يترتب على مسبه، كالطلاق والمنقى بالناسية لمقد النكاح والبيع .فالطلاق\لا يكون|لا عن نكاح . والمنتولا يكون|لا عن مك .كما لا يكون هدم البيت الا عن بناء يهدم . ولكن الطلاق ، والمنق وهدم البيت ،

لم تقصدبالنكاح ،والبيع ،وبناء البيت

يقتضى أن ذلك التسبب غير صحيح ، لأن السبب لم يشرع أولا لهذا المسبب المغروض ، و إذا لم يشرع له فلا يتسبب عنه حكمتسه فى جلب مصلحسة ولا دخع مفسدة ، بالنسبة الى ماقصدبالسبب . فهو إذا ً باطل . هذا وجه

ووجه ثان: وهو أن هذا السبب بالنسبة الى هذا المقصود المفروض غير مشروع و فصار كالسبب الذى لم يشرع أصلا ، وإذا كان التسبب غير المشروع أصلا لا يصح و فكذاك ما شرع إذا أخذ لما لم يشرع له

ووجه ثالث: أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا السبب المهن ، دليل على أن فى ذاك التسبب مفسدة لامصاحة ، أو أن المصاحة المشروع لها السبب منتفية بذلك المسبب ، فيصير السبب بالنسبه اليه عبنا ، فإن كان الشارغ قد نهى عن ذلك التسبب الخاص ، فالأمر واضح ، فاذا قصد بالكاح مثلا التوصل الى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلّل، أو بالبيع التوصل الى الربا مع إبطال البيع ، وما أشبه ذلك من الأمور التى يعلم أويظن أن الشارع لا يقصدها ، كان هذا العمل باطلا لحافقته لقصد الشارع فى شرع النكاح والبيع ، وعكذا ساء الأعل والتسبات العادة والسادية

فإن قيل : كيف هذا الوالت كم في المثال المذكور وأن كان قصدر في المتال بالطلاق لتعلل الأول ، فما قصده إلا ثانيا عن قصد النكاح ، لأن الطلاق للايحصل الا في ملك نكاح . فهو قصد نكاحا برتفع بالطلاق . والنكاح من شأنه ووضيه الشرعي أن برتفع بالطلاق ، وهو مباح في نضه ، فيصح به كن كونه قصد مع ذلك التحليل للأول أمر آخر ، وإن كان مذموما . فإنه اذا اقترن أمران مقترقان في أنضهما فلا تأثير لأحدهما في الآخر ، لا نفكاك أحدهما من الآخر تحقيقا ، كالصلاة في الدار المفسورة (1)

وفي الفقه مايدل على هذا :

(١) أنى خيو بما يتوجه فيه النهى نوصف منفك ءلا للذات ولا نوصف المازم . ومعروف. أن فيه علاقا ف فساده وعدمه قد اتفق مالك وأبو حنيفة على صحة التعليق فى الطلاق قبل النكاح، والعتق قبل الملك ، فيقول للا جنبية : إن تروجتك فأنت طالق ، وللمبد ان اشتريتك فأنت حر ، ويازمه الطلاق إن تروج ، والعتق إذا اشترى وقد علم أن مالكا وأبا حنيفة ببيحان (١) له أن يتروج المرأة وأن يشترى العبد وفى المسوطة عن مالك فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتروجها الى ثلاثين سنة تمخفاف العنت قال : أرى له جائزا ان يبروج ولكن ان تروج طلقت عليه . مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهماشي ، مما قصده الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثانى والعنق و وأما يشرع النكاح للطلاق ، ولا الشراء للخروج عن اليد ، والعلاق العنق من تحصول النكاح أو الملكوعن و إنما شرعا لا مور أخر ، والطلاق الوالعتق نان عن حصول النكاح أو الملكوعن و أها جزر هذا التحك بم قاصد بشرائه المتق . فاهم بدائا فاة لقصد الشارع ، والمشترى قاصد بشرائه المتق . القصد اليه ، وإذا كان كذاك فأحدالاً مر سائز الما جواز التسبب بالشروع وظاهر هذا التسبب بالشروع الملان هذه المائل

وفى مذهب مالك من هذا كثير جدا فنى المدونة فيمن نكح وفى فنسه أن يفارق (٢) أنه ليس من نكاح المتحة. فا ذاً ادا تروج المرأة ليمن لزمته أن يعزوج على امرأته فقد فرضوا المسألة وقال مالك: إن النكاح حال و فارشاء أن يقيم عليه أقام ، وإن شاء أن يفارق فارق ؛ وقال ان التالم ، وهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم عما علمنا أو سمعنا . قال وهو عندنا نكاح ثابت الذى (٣) يتروج بريد أن يعرف وهو عنزلة من يعزوج المرأة للذة يريد أن يعيب منها ولا يتوى ذلك عنته واضاره في ترويجها . قام هما

<sup>(</sup>١) أي فيعكمان بصحة التسبب م أنه مما علم أن السبب لم يشرع له (٢) لكنه لم يحدد مدة ، على ماياً في لمالك

<sup>(</sup>٣) أي نكاح الذي الخ

واحد .فان شاءاً أن يقيا أقا.ا لأنأصل النكاح حلال • ذكرهذه فى المبسوطة . وفى الكافى ــ فى الذى يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفرـــ أن قول الجمهور جوازه

وذكر ابن العربي مبالفة مالك في منع نكاح المتمة ، وأنه لا يجيزه بالنية ، كأن يتزوجها بقصد الإقلمة معها مدة وان لم يلفظ بذلك . ثم قال : وأجازه سائر العلماء ومثل بنكاح المسافر بن . قال : وعندي أن النية لا تؤمر في ذلك ، فإ نا لو أزمنه أه أن ينوى (١) بقلبه النكاح الأبدى . لمكان نكاحاً نصرانياً ، فإذا الم لفظ الم تضره نيته ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن المشرة رجاء الأبدية ، فإن وجدها و إلا فارق ، كذلك ينزوج على تحصيل المصمة ، فان اغتبطار تبط، وإن كره فارق . وهذا كلامه في كتاب الناسخ والمنسوح . وحكى اللخي عن ماك فمن نكح لغربة أو لموى ليقضى أربه ويفارق ، فلا بأس

فهذ، مسائل دلت على خلاف ماتقدم في القاعدة المستدل عليها. وأشذها (٢٧) مسألة حل اليمين ، لأ نه لم يقصد النكاح رغبة فيه ، و إنما قصد أن يبر في عينه ، ولم يشرع النكاح لمثل هذا . ونظائر ذلك كثيرة ، وجيمه ما صحيح مع القصد المخالف لقصد الشارع ، وما ذلك إلا لأ نه قاصد لانكاح أولا ثم الفراق ثانيا ،

 <sup>(</sup>١) فرق بين أن ينوى النكاح الابدى وبين الا ينوى النكاح لمدة وهو ما يشترطه مالك والتنظير أيضا ناب بلاً نه متزوج هل الابدية أن حسنت عشرتها . فليس فيه دخول على التوقيت القطعي وهو نكاح المتدة

<sup>(</sup>٧) وانماكان مذا أشدماً لانه قصد الا يدخل بها ولا يرتب المسببات مطلقا على سببها و ومو الدقد . ولكنه في الاستئة الاخرى يرتب السبب ويتمتع لكن لا على الوجه الممروف المدع في الذكاح مثلا . وظاهر أن الكلام فيالاً مثلة التي يعد قوله (وفي مذهب مالك من هذا كنير)ولا يدخل في المفضل عليه المسائل السابقة من المحلوف بطلاقها والملقى حربته على مشتراه ، غلا تظهر الافضلية في الشدة ، بل قد يقال اللكس ، لان الذكاح المقصود به بر المين يمكنه أن يرتب عليه حكمته ويستمسك بها ، يخلاف الحلوف بطلاقها

وهما قصدان غير متلازمين . فإن جملتهما متلازمين فى المسألة الأولى('')بميث يؤثر أحدهما فى الآخر ، فليكن كذلك فى هذه المسائل . وحينئذ يبطل جميع ماتقدم <sup>(۲)</sup> فعلى الجلة يلزم: إما بطلان هذا كله ، وإ. ا بطلان ماتقدم

فالجواب من وجهين: أحدما إجمالى، والآخر تفصيلى، فأما الاجمالى فهو أن نقول: أصل المسألة صحيح لما تقدمهن الأدلة وما اعترض به ليس بداخل تحسم ولا يقد على المسألة المسادمة فيها . فما انتقاوا منها على جوازه فلسلامته من مقتضى أصل المسألة . وما اختلفوا فيه فلدخوله عند المانسين تحسها، ولسلامته عند المجنوبين ؛ لأن العلماء لايتناقض كلامهم، ولا يغبقى أن يحمل على ذلك ماوجد الى غيره سبيل . وهذا جواب يكفى المتلد فى المتد وأسوله ، ويورد على العالم (٣) من باب تحسين الغلن عن تقدم من السلف الصالح، ليتوقف ويتأمل ويلتمس المخرج ولا يتحسف بإطلاق الود

وأما التفصيل فنقول: إنهذه لمسائل لاتقدح فيا تقدم ؟ أماسألة التعليق فقد قال الله إلى من قال بشرعية فقد قال الله إلى من قال بشرعية الشكاح فى صورة التعليق قبـل الملك ، فقد النزم المشروعية مع انتفاء الحكمة المتتبرة فيه شرعا . قال : وكان يلزم أن لا يصح العقد على المرأة ألبنة ؟ لكن المقد صحيح إجماعاً • فداً على عدم لزوم الطلاق تحصيلا لحكمة العقد . قل : فحيث أجمعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته ، وهو بقاء النكاح المشتمل على مقاصد، . قال : وهذا موضع مشكل على أصحابنا . انتهى قوله ، وهو عاضد الشا

<sup>(</sup>١) • سألة نكاح المحلل

 <sup>(</sup>۲) من هذا الاصل وهو أن الدليل ينتفى أن هذا النسب غير صحيح
 (۳) أي الهيتهد، أي يعرض عليه ليتنبه . وذلك من تحسين الظن به

لما تقدّم • ولكنالنظر فيه راجع الى أصل آخر ندرجه أثناه هذء المسألةللضرورة اليه . وهي :

# المدائد الثالثة عشرة

وذلك أن السبب المشروع لحكمة لايخاو أن يُعمل أو يظن وقوع الحكمة به ، أولا . فإن علم أوظن ذلك فلا إشكال في المشروعية ، و إن لميمل ولا ظن ذلك فهو على ضربين : أحدهما ان يكون ذلك لعدم قبول المحال لتلك الحكمة . أولاً مرخارجي

فان كان الأول ارتفت المشروعية أصلا ، فلا أنر للسبب شرعاً البنة الى ذلك الحول و مثل الزجر بالنسبة الى غير العاقل إذا جنى ، والعقد على الخر والخفر بر ، والعلاق بالنسبة الى الأجنبية (۱) والعتونالنسبة الى المسك النير (۱) وكذلك العباد ت و إطلاق التصرفات بالنسبة الى غير العاقل ، وما أشبه ذلك والدليل على ذلك أمران : «الأول» ان أصل السبب قد فرض أنه لحكمة ، بناه على قاعدة إثبات المصالح حسيا هو مبيّن في موضعه . فلو ساغشرعه مع فقد آنها وكان كذلك نن بكون مشروعاً ، ووالدانى » أنه فوكان كذلك نن أن يكون الحدود وضعت لغير قصد الزجر ، والعادات لغير قصد الزجر ، والعادات لغير قصد الخطوع أنه القائلين بتعليل الأحكام ، وذلك باطل باتفاق القائلين بتعليل الأحكام ،

وأما إن كان امتناع وقوع حكم الاسباب \_وهى المسببات لأمرخارجي ، مع قبول الحل من حيث نفسه ، فيل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب ؟

<sup>(</sup>١) ، (٢) أي بدون تمايق

أُم يجرى السبب على أصل مشروعيته ? هذا محتمل ؛ والخلاف فيه سـ ثُغُ وللمجيز أن يستدل على ذلك بأمور:

﴿ أحدها ﴾ أن القاعدة الـكلّية لاتقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلف و وسيأتى (١) لهذا المعنى تقرير فى موضه إن شاء الله

﴿والثانى ﴾ وهو الخاص بهذا المكان أن المكمة إما أن تعتبر بمعلمها وكونه قابلا لها فقط، و إما أن تعتبر بوجودها فيه و فإن اعتبرت بقبول المحل فقط فهو المدّى . والمحلوف بطلاقها فى سألة التعليق قابلة للعقد عليها من الحالف وغيره و فلا يمنع ذلك إلا بدليل خاص فى المنع . وهو غير موجود. و إن اعتبرت بوجودها فى الحملة الإبدال خاص فى المنع فقداتها مطلقاً النام و لنهرمانه عليم الملك المترف فا نه لا مشقة له فى السفر أو هو مظنة لعذم وجود المشقة ، كان القصر والغطر فى حقه متنمين و كذلك إبدال الدرم بمثله .و إبدال الديم بمع أنه لا فائدة فى هذا العقد ، وما أشبه ذلك من المسائل التي نجد المحكم فهرا جاريا على أصل مشروعيته ، والحكمة غير موجودة

ولا يقال(٣) : إن السفر مظنة المشقة بإطلاق ، و إبدال الدرم بالدرم مظنة

<sup>(</sup>١) في كتاب المقاصد في المسالة العاشرة . أي نعيث ان الهل قابل في ذاته ، وتنطف الممكمة في هذاته ، وتنطف المكممة في هذاته ، وتنطف المكممة في هذا المؤدد بخصوصه لامر طارح لايفر في اطراد الممكم، كالملك المترفق من مدر وفطر . واذلك يقال فيمن علق الطلاق على الشكاء : الصلاق على الشكاح : الصل قابل للعكمة والمائم خارج ، فيجرى النسب على أصله

وهذا الدليل عام في المسائل الفقية لا يخس موضع تخلف الحكمة عن سببها

<sup>(</sup>م) أي رداً على اعتبار مجرد قابلية الهل ، وعلى الاستناد في ذك الى أن المكنة غير موجودة فعلا في مسالة الملك المترفة المسافر ، وكذا في مسألة ابدال الدينار بمثله، وأمثال ذلك. أي لا يقال نحن لا نقارن خصوص الملك المترفة بمسألة تكاح الحلوف بطلاقها . بل انما يلزم أن نقارن السفر مطلقا بشكاح المحلوف بطلاقها . يعنى والسفر في ذاته مثلثة المشتة والدائزوجد في بعض الافراد النادرة كالمك مثلاً . أما مسألة تكاح الحلوف بطلاقها فليست مثلة

لاختلاف الأغراض باطلاق، وكذلك سائر المسائل التى فى معناها. فليجز التسبب باطلاق. بمخلاف نكاح المحلوف بطلاقها بإطلاق،فايتها ليست بمظنة للحكمة، ولا توجد فيها على حال

لا تنا نقول: (۱) اتما نظير الدفر وإطلاق ، نكاح الأجنبية باطلاق . فإن قلتم باطلاق الجواز مع عدم اعتبار وجود المصلحة في المسألة المقيدة ، فلتقولوا بصحة نكاح الحاوف بطلاقها ؛ لأ "باصورة مقيدة من مطلق صور تكاح الأجنبيات . يخلاف نكاح القوابة الحرّمة كالأم والبنت مثلا، فإنه اعرّمة بإطلا: فالحل غير قابل بإطلاق . فهذا من الضرب الأول . وإذا لم يكن ذلك (٢) فلابد من القول به في تلك المسائل . وإذ ذلك يكون بعض الأسباب مشروعا وان لم توجد المحكمة وإن لم توجد وقومً " . وهذا معقول

﴿ وَالنَّالَ ﴾ أن اعتبار وجود الحكمة فى محل عيناً لا ينضبط ، لأن تلك الحكمة لاتوجد الاثانياً عن وقوع السبب • فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها أو عدم وقوعها • فكم من طلق على أثر ايقاع النكام، وكم من نكاح فسخ إذ ذاك الطارى ، طرأ أو مانع منع • واذا لم نعل وقوع الحكمة فلا يصح

وجود الحسكمة في أى فرد فضلا عن الفرد النادر .وعلى ذلك لا يصح أن تجمل هذه السألة من هذا الباب .يعني فعلى فرش أن المحل قابل فهو قبول ذهن صرف لايحتدل تحققه .بخلاف. مسألة الملك والهيئار ،فالهل قابل ويتعقق وجود الحكمة في السفر المطلق. لان المقيس عليه السفر بالملاق ،وظاهر تعتقق فيه الحكمة . أما هنا ضيلا تتعتق المكمة في مسألة المحلوف. العدد المدن ...

(١) أي فالمتأرَّة على ماصورتم غير مستقيمة ، لانه يسارم أن يقارن المطلق المطاق. والمطلق هنا نكاح الاجنية حلف بطلاقها أولا . هذاهو الذي ينارن بالسفر مطلقا . فاذاقتم باطلاق الجواز ق السفر ولو لم تتحقق المشقة في مثل مسألة الملك ، فلتقولوا باطلاق الجواز في زواج الاجنية وان لم تتحقق الحكمة من النسكاح في المحلوف بطلاقها

(٣)اى اذاً لم يكن الهل غير قابل ، بل كان قابلاًو أن منع منه مانع خارج، صع التسبب . وتحمل عليه المسائل المتقدمة التي استشكالما القراق . فينحل الاشكال توقف مشروعية السبب على وجود الحكمة بالأن الحكمة لاتوجد الابعد وقوع السبب .وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة .وهو دور محال . فاذاً لابد من الانتقال الى اعتبار مظنة قبول المحل لها على الجلة <sup>(11)</sup> كافياً

وللمانع أيصا أن يستدل على ماذهب اليه بأوجه ثلاثة:

(أحده) أن قبول الحسل إما أن يعتبر شرعاً بكونه قابلافي الذهن خاصة (٢) وان فرض غبر قابل في الخسارج؛ فما لايقبل (٢) لايشرع التسبب فيه. وإما بكونه توجد حكمته في الخارج، فمالا توجد حكمته في الخارج لايشرع أصلاكان في نفسه قابلا لها ذهف أولا، فان كان الأول فهو غير صحيح؛ لان الأسباب المشروعة أنما شرعت لمصالح العباد، وهي حكم المشروعية ؛ فما ليس فيه مصلحة ولا

(١) انماقال على الجلة ليصح الـكلام فتدخل مــألة الملك مثلاو نـكاح الا ُجنية المحلوف يطلاقها . أما على التفصيل فان اعتباره ينقض كثيرا من المسائل المحكوم فيها بأطراد السبب، وهي مالم توجد فيها مظنته في خصوص المحل مها كان قابلا وجاء المانم من أمر خارج #لكن يبقى الكلام و تحديد المعني الذي أفاده هذا الدلوالثالث . وبالتأمل فيه تجدمدليلا تأنيا على عدم صعة اعتبار المكمة بوجودها في المحل، وقداستدل عليه أولا بأنه يلزمه بأطل وهوكون المسائل الشرعية المذكورة في قصر وفطر الملك وابدال الدرهم بالدرهم باطلة مع انها متفق عليها مثم استدل عليه هنا بأمر عقلي وهو ان الحكمة لا توجد الا بعــد وقوع السبب وقد فرضناً وةوعالسب بعد وجود المكمة وهو دور باطل فا أدى الله وهو اعتبار وجودها في المحل بإطل فلايده بن اعتبار مظنة قبول المحل اجمالا .وعليه فهو وانكان دليلا ثالثا على أصل الموضوع وهو أن الاعتبار بقبول المحل ولو منع من الحكمةاءر خارج، الا أنه يشترك مـــم الدليل الثاني في الفرض الذي بنيا عليه ومو أعتبار الحكمة بوجودها في المحل .وهذا الفرض كانَّ احد فر منهن أدرجها تحت قولة (والدليل الثاني) معصل بهذا الصنيع شيء من النموض في وضع هذا الدُّلِيلَ التَّالثُورُ وجهه . فما جمله الدُّليلِ الثَّاني في آلْحُقِيقة تحتُّهُ الدَّليلانُ الثاني والتألُّث يتم شيء آخر وهوقوله (وقد فرصناوة وعالسب بعدوجود الحكمة هذا غيرطاهر فال المفروض هوان اعتبارااسب بعد وجود الحكمة لا وحوده ولا محصل الدور الابناء على ما فرضه من توقف كل من الوجودين على الآخر لان أوقفُوجود الحَكمة على وقوعالسبُ مُ تُوقف بعتبارالسبب ومشروعيته على وجود الحكمة لادور فيه فلا يتم هذا الدليل آذا لوحظ فيسه مسألة الدور ولكنه بمكن تمامه بما قاله فسال السكلام في مقدمات الدور (٧)كيكام المحلوف بقلاقها مثلا فان فرض حصول المحكمة فيها عقلا مم وجود هداالتمليق

(٣) أي ذهنا . وأما مايقل ولو ذهنا فقط فبشرع فيه التساب

هو مظنة مصلحة موجودة في الخارج ، فقد ساوي مالا يقبل <sup>(١)</sup> المصلحة لافي الذهن. ولا في الخارج؛ من حيث المقصد الشرعي . وإذا استويا امتنعاأ و جازا ؛ لكن جوازها يؤدي الى جواز مااتفق على منعه، فلابد من القول تمنعهما مطلقا. وهو المطلوب ( والثاني ) أنا لو أعملها السبب هنا ، مع العلم بأن المصلحة لاتنشأ عن ذلك السبب ولا توجد به ، لكان ذلك نقضاً لقصد الشارع في سرع الحكم ، لأن التسبب هما يصير عبثاً . والعبث لايشرع ، بناء على القول بالمصالح. فلا فرق بين هذا و بين القسم الأول. وهذا هو معنى كلام القرافي (٢)

(والثالث) أن جواز ما أحبر من تلك المسائل، إنا هو باعتبار (٣) وجود الحكمة؛ فان انتفاء المشــــة بالنسبة الى الملك المترفه غير متحقق، بل الظر · بوجو دها غالب؛ غير أن المشقة تختلف باختمالاف الناس ولا تنصبط، فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة ، ضبطاً للقوانين الشرعية : كما جعل التقاء الختانين ضابطاً لمسبباته المعلومة، وان لم يكن الماء عنه؛ لأنه مظنته . وجمل الاحتلام مظنة حصول العقل القابل للتكيف؛ لأنه غير منضبط في نفسه . الى أشياء من ذلك كذيرة . وأما ابدال الدرهم عثله ، فالماثلة من كل وجه قد لاتتصور عقلاً ﴾ فإنه ما من مهائلين إلا وبينهما افتراق ولو في تعيينهما ، كما أنه ما من مختلفين إلا وبينهما مشابهة ولو في نفي ماسواهما عنهما . ولو فرض التماثل من كل وجه فهو نادر، ولا يعتد بمثله أن يكون متبراً .والغالب المطّرد اختلاف الدرهمين و الدينارير في ولو بجية الكسب (١) . فأطلق الجواز لذلك . وإذا كان ذلك

<sup>(</sup>١) وذلك ككاح الذرا بة الحربة الشنق على منهه (٢) أى فيوله:(وكان يلزم ألا يسح العند ألبتة) (٣) أى فلا بد من وجود مظنة الحسكة نفسيلا .وهى وجودة كسدك في سألة الملك. والمُشْقَاتَ تَفَاوَتَةُ فِيالاَ شِعَاصُوالاُ حوال ، حتى المنكُ المترفه يحصُلُ له مشقة في السَّفر تناسبه. وَاذَا فَرَضَالُهُ لَمْ يَحْصَلُ لَهُ مَشْقَةً فَلَا يَضُرُ ، لأَنْ الضَّابِطُ هُو الْمُطَّنَّةُ وَمَي مُتَعَقَّقَةً فَيه ، دُول مسائل النكاح والعنق المتندمة لائه لا يوجد فيها مظنة الحكمة مطلقا بل مقطوع فيها بعدم

<sup>(</sup>٤) اي البريء من الشهبة وغير البريء، أي فاد لم يوجد اختبالف فذات الدينارين وأوصافها اللازمة ،فقد يوجد بأوصاف أخرى لاحقة لها كا أشار اليه

## كذلك ، فلا دليل في هذه المسائل على مسألتنا

#### *™ئى ف*صل *بى*

وقد حسل في ضمن ('' هدند المسألة الجواب عن مسألة التعليق . وأما مسألة النكاح للبر في اليمبن وما ذكر معها ('') في أنه موضع فيه احيّال للاختلاف ، وإن كان وجه الصحة هو الأفوى فن نظر إلى أنه نكاح صدر من أهله في عدد القابل له كا تقدم بسطه ، لم يمنى . ومن نظر إلى أنه نكاح صدر من أهله في أو كان مظنة الذلك \_ أشبه النكاح المؤقت ، لم يجيز أنه لايق به الإحصان الم يحك في مسألة نكاح البر خلافاً ، فقد غزه هو أو غيره بأنه لايق به الإحصان مذهب مالك ، وجدنا النكاح البر أنكاء على المؤتل المؤتل المؤتل من وجدنا الكاح البر أنكاء عموراً لغرضه المقصود ، لكن على أن يرفع حكم اليمين وكونه مقصودا به رفع اليمين ، يكفى بأنه قصد للنكاح المشروع لذي تحل به المرأة للاستمناع وغيره ، من مقاصده ؛ إلا أنه يتضمن رفيم اليمين وهذا غير قادح ، وكذلك النكاح لقضاء الوطر مقصود أيضاً ؛ لأن قضاء الوطر من مقاصده على الجلة ، ونيه النراق بعد ذلك أمر خارج الى مابيده من الطلاق الذي جعل الشارع له . وقد يبدوله فلا يفارق ، وهذا هو الغرق بينه من الطلاق الذي جعل الشارع له . وقد يبدوله فلا يفارق . وهذا هو الغرق بينه و بين نكاح المنهة . في ندى كاح المنهة بإن على شرط التوقيت

وكذاك ذكاح التحليل لم يقصد به مايقصد بالنكاح ؛ انما قصد به تحليلها

<sup>(1)</sup> بناء على القرل باجراء السب على اصله ولو لم توجد الممكنة بالنمل من كان الهل قابل في المدل و المسائل المسائل المسائل المسائل السيال المسائل و مقاصمه المسلكمة بوجه. أما هذه قابل لاباما من تعتق المسكمة فيها ووجود منافع المسائل والمائل المسائل ال

للمطلق الأول، بصورة نكاح زوج غير، > الابحقيقته . فل يتضمن غرضا من أغراضه التي شرع لها . وأيضاً فن حيث كان الأجل النير، الايمكن فيه البقاء معها عرفاً أو شرطاً ، فل يمكن أن يكون نكاحاً يمكن استمراره . وأيضا فالنص (١) يمنه عنيه عنيه و فيوقف عنده . على أنه لو لم يكن فى نكاح المحلل تراوض والإشرط، وكان الزوج هو القاصد لذلك ، فإن بعض العلماء يصحح هذا النكاح و اعتباراً . بأنه قاصد للاستمتاع على الجلة ، ثم الطلاق . فقد قصد على الجلة ما يقصد بالنكاح من أغراضه المقصودة ، ويتضمن (٣) ذلك العود الى الأول ان اتمق ، على قول ، وذلك بحكم التبعية . و إن كان هذا من الأقوال الموجوحة ، فلا يخلو من وجه من النظر

ويما يداً على أن حل اليمين اذا قصد بالنكاح لايقدح فيه ، أنه لو نذر أو حلف على فعل قربة من صلاة أو حج أو عمرة ، أو صيام أو ماأشبه ذلك من العبادات ،أنيفعلمو يصحمنه قربة .وهذاملافلاكان هذامن اليمين وشبهه قادحا عناصل العقد ، لكان قادحا في أصل العبادة ، لان شرط العبادة التوجه بها الى

الاول ان كان هناك اثناق وشرط :وقال بعضهم بل لا يتضمن حتى مع الشرط ،وانما هو أمير

تبعى وليس متصودا أصليا فلا يمتع جبعة العلد

<sup>(</sup>۱) (لعن الله المحلل الى وليل هذا هو الوجه الوجيه . والا فالتعليق أشد منه بعدا من صحة النعب بالانه لا يترتب عليه منفسه من خالصد الذكاح . كالاف نكام التعليل الذي من صحة النعب بالانه لا يترتب علم منفسة من خالصد الذكاح . كالموطر، ولكن ورد الدين ورد الله ولم عالى وولم عالى الذي الابد فيه بخدوا له المنافسة ولم المحالم المنافسة المنافسة على المحالم بمنفسة والدين المحالم بمنفسة والدين المحالم المنافسة على المجالمة ، ولا المالقسة على المجالمة ، ولا المنافسة على المجالمة بعد المنافسة على المجالمة ، ولا المالقسة ، لا أنه مع مصول القسد من الورج وهو صاحبالشان صح النكاح . فالسكام فعدا الراوض الهين للورج والوجة والحلل المؤدى الما اتحالما المنافسة على الحميم ، وهذا أمر يصمح أن يرجع فيه للوجوان ليملم مقدار مايميد الكرامة وهزة المنافسة من مناهر ، وهذا أمر يصمح أن يرجع فيه للوجوان ليملم مقدار مايميد الكرامة وهزة المنفسة من من بحرائه

المبود قاصداً بذلك التقرب اليه . فكما تصح العبادة المنذورة أو المحلوف علمها وإن لم يقصد بها إلا حل اليمين \_ وإلا لم يعرز فيم \_ فكذلك هنا ، بل أؤلى . وكذلك من حلف أن يبيع سلمة يملكها ، فالمقد ببيمها صحيح وإن لم يقصد بذلك إلا حل اليمين . وكذلك ان حلف أن يصيدأو يذبح هذه الشاة ، أو ماشده ذلك

وهذا كله راجع إلى أصلين :

(أحدهما) أنّ الأحكام المشروعة للمصالح لايشترط وجود المصلحة فى كل فرد من أفراد محالمًا ، و إنما يعتبر أن يكون مظنة <sup>(١١)</sup>لها خاصة .

( والثماني ) أن الأمور العادية انما يعتبر في صحمهـا أن لاتكون مناقضـة لقصد الشارع م ولا يشترط ظهورالموافقة م وكلالأ صلبنسيأتي ان شاء الله تعالى

#### مه رتير فصل ؛ ...

والقسم الثالث (٢) من القسم الأولهو أن يقصد بالسبب مسبباً لايعا ولا يظن أنه مقصود الشارع أو غير مقصودله ، وهذا موضع نظر، وهو محل إشكال واشتباه . وذلك أنالو تسببنا لأمكن أن يكون ذلك انسبب غير موضوع له خل الأولى المسبب المفروض ؛ كما أنه يمكن أن يكون موضوعاً له ولغيره ، فعملي الأولى يكون القسبب غير مشروع ، وعلى الثاني يكون مشروعاً . و إذا دار العمل بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع ، كان الإقعام على التسبب غير مشروع لايقال : إن السبب قد فرض ، شروعاً على الجلة ؛ فلم لا يتسبب به ؟

<sup>()</sup> أى على الجلة. والا فتكاح حل اليدين، فلنة الا يترتب عليه شيء من مقاصد النكاح المذكورة فيهاسبق وأمثالها .وان كان قد يترتب. وفلنا على الجلة أى باعتبار أنه مطلق نكاح أجنسية مستوف للاركان والشروط .وقوله حاصة توكيد للعصر المستفادمن اتما (٣) يظهر أن هما الموضع بدخل تحتقاعدة الامور المشتبهات

الموافقات ج ١ - م ١٧ -

لأنا تقول: أما فرض مشروعاً بالنسبة الى شىء معين مفروض معلوم، لا مطلقاً و إنما كان يصح التسبب مطلقاً إذا علم شرعيته لكل مايتسبب عنه على الإطلاق والعدوم. وليس مافرضنا الكلام فيه من عدا. بل علمنا أن كثيراً من الأسباب شرعت لأمور تنشأ عنها ، ولم تشرع لأمور و إن كانت تنشأ عنها وتترتب عليها يم كالنكاح فإنه مشروع لأمور كالتناسل وتوابعه ، ولم يشرع عند الجهور للتحليل ولا ماأشبهه • فلما علمنا أنه مشروع لأمور مخصوصة كن ماجهل كونه مشروعاً له مجهول الحكم . فلا تصح مشروعية الإقدام حتى يعرف الحكم

ولا يقالُ : الأصل الجواز

لأن ذلك ليس على الإطلاق. فالأصل في الأبضاع المنع الا بأسباب مشروعة . والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة ، الى غبر ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء ، لا مطلقاً . فإ ذا ثبت هذا وتبين سبب لاندرى : أهو مما قصده الشارع بالتسبب المشروع أم مما لم يقصده وجب التوقف حتى يعرف الحسكم فيه . ولهذا قاعدة يتبين بها ماهو مقصود الشارع من مسببات الأسباب وما ليس بمشروع . وهى مذكورة في كتساب المقاصد

# المسألة الرابعة عشرة

كا أن الأسباب المشروعة يترتب علىها أحكام ضمنا ، كذلك غير المشروعة يترتب عليها أيضا أحكام ضمنا ؛ كالتتل يترتب عليه القصاص ، والدية في مال الجانى أو العاقلة ، وغرم القيمة ان كان المقتول عبدا ، والكفارة . وكذلك التعدى يترتب عليه الغمان والعقوبة ، والسرقة يترتب عليها الغمان والقطم ، وماأشبه ذلك من الأسباب الممنوعة في خطاب التكايف ، المسببة لهذه الأسباب في خطاب الوضع

وقد یکون هذاالسبب الممنوع سبب مصلحه (۱) من جهة أخرى ليس ذلك سببا فيها ؛ كالقتل يغرتب عليه ميراث الورنة، و إنفاذ الوصايا، وعتق المدبّرين، وحريّة أمهات الأولاد والأولاد . وكذلك الإتلاف بالتمدى يترتب عليه ملك المتعدى المتلّف، تبعا لتضمينه القيمة والنصب يترتب عليه ملك المنصوب اذا تغير في يديه ، على التفصيل المعاوم ، بناء على تضمينه . وما أشبه ذلك

فأما الضرب الأول فالعاقل لايقصد التسبب اليه به لأنه عين مفسدةعليه ، لامصلحة فيها - وانما الذى من شأنه أن يُقصد ، الضرب النانى . وهو إذا قصد فالقصد اليه على وجهين :

(أحدهما) أن يقصد به المسبب الذى مع لأجله لاغبر ذلك وكالتشفى <sup>(۲)</sup> فى القتل ، والانتفاع المطالق فى المفصوب والمسروق • فهذا القصد غبر قادح فى فى ترتب الاحكام التبعية المصلحية • لأن أسبابها اذا كانت حاصلة حصلت

(١) أى يترب عليه أمر معتد به شرعا له أحكا، ووستبياته , وإن كان السبب المنوع لم يقصد بهذاك في نظر الشارع، كانفهم في النكاح يترب عليه الطلاق وان لم يكن من فاصده. لانه لاطلاق الافي مك عصدة . الا أن هذا يمكن أن يقال في كل ما تضبته الاسباب المنوعة لأنها غير مفصودة بالتسبب . يخلاف الشروعة فيمس ما ينبني عليها مقصود بالسبب (٧) هل يعتبر شفا اللنف من مفيظها يقتل من فاظها مساعة تركداً ، طفاق الانتفاع المسروق والمفصوب يقطم النظر عمايتر بم عليها من الملك . الظاهر أن ذلك كله لا يسمى مسعة أعن أمرا والمنافذ على المستحدة أعن أمرا المنافذ على المستحدة المنافذ على صبباتها، إلا من باب سد الذرائع ؛ كما ف حرمان الناتل و إن كان لم يقصد إلا التشقّي، أوكان القتل خطأ ، عند من قال محرمانه . ولـكن (١) قالوا اذا تغير المنصوب فى يد الفاصب أو أتلفه ، فإن من أحكام النغير أنه إنكان كثيرا فصاحبه غير مخسّرفيه ، وبجوز الناصب الاتتفاع به على ضان القيمة ، على كراهية عند بعض العلما ، وعلى غير كراهية عند آخرين

وسبب ذلك أن قصد هذا المتسبب لم يناقض قصد الشارع فى ترتب هذه الأحكام ۽ لأنها ترتب على ضان القيمة أو التغير أو مجوعهما • و إنما ناقضه فى إيماع السبب المنهى عنه • والنصد ألى السبب بعينه ليحصل به غرض مطلق، غير القصد الى هذا المسبب بعينه الذى هو ناشى، عن الفيان أو القيمة أو مجوعهما ، و بينهما فرق .وذلك أن الفصب يتبعه لزم الفيان على فرض تغيره • فتجب التيمة بسبب التغير الناشى، عن النصب .وحين وجبت القيمة وتعينت، صار المنصوب لجهة الناص ملك له إلى حفظا لمال الفاصب أن يذهب باطلاق .فصار ملك، تبعاً لإ يجاب القيمة عليه ، لا بسبب الفصب • فانفك

(۱) بالتأمل يعرف الفرق بينالقتل والنصب .حيث أجروا قاعدة سد الفراش في الاول دون الثاني .فرتبةالنفس في حفظ الفروريان غير مرتبة المال. وأيضافي النصب لا يضيع على المنصوب مندش، ،فيمكن تدارك حفظ ماله بالقيمة ،ولا يتأتي ذلك في النفس بعدالقتل .ويمكن كما قاتل ادعاء قصدالتشق ولو كان قاصدالقترا بع كاليراث ، لائم أمر مستور عنا . فلو أخذ بهذا لطاحت نفوس ومدرت دماء وراء ستار قعد النشفي فقط

(٣) أى فقصد الناصب بالنصب الى مجردالانتفاع بقط النظر عن الملك غير القصد من الناصب بالنصب المالك . وحيث أن الاخيرا بحصارت فلايقال: كيف يملك بسبب النصب وقد نافض قصد النارع حيث لم يجمل النصب سببا في الملك ؟ فأنه إنما نافض في فعل السبب المنزع وصبب الملك عنا لبس هو النصب المنزع ، بل السبب التغير والفجال وان ترتبا عليه ، فلم ينبن الملك على سبب نافضية قصداتارع هوريق الكلام فيا لوقصد بالنصب المنافع من من الملك على سبب نافضية وصدائارع هوريق الكلام فيا لوقصد بالنصب المنافع وحيث بن الملك على المنافعة وحيث بن القصدين من ما يكون عكم منافعة أملا كالم يقرقوا في الغروع بين القصدين وحيث أنهم المنافعة تقل المعدين القصدين الشقو وغيره في حرمانه من توابع السبب التي تمود على القائل بالمساحة

النصدان • فقصد الفاتل التشقى، غير قصده لحصول المبراث . وقصد الناصب الانتناع ، غير قصده لضان النصوب منه • الانتناع ، غير قصده الفصوب منه • و إذا كان كذلك ، جرى الحكم النابعالذي لم يقصده القاتل والناصب على مجراه، وترتب نقيض مقصوده (۱) فيا قصد مخالفته . وذلك عقابُه وأخذُ المنصوب من يده أو قيمته • وهذا ظاهر إلا ما سُدّت فيه الذريعة

(والثانى) أن يقصد توابع السب، وهى التى تمود عليه بالصلحة ضمنا ع كالوارث يقتل المور، ثليحصل له المبرات ، والموصى له يقتل الموري ليحصل له الموصى به ، والغاصب يقصد ملك المنصوب فيغيره ليضمن قيمته ويتملكه ، وأشهاه ذلك ، فهذا التسبب باطل ؛ لأزاشارع لم ينع تلك الأشياء في خطاب التكايف ليحصل بها في خطاب الوضع مصاحة . فليست إذا يمشروعة في ذلك اتسبب . ولكن يبقى النظر : هل يعتبر في ذلك التسبب المخصوص كونسه مناقضا في القصد المتسد الشارع عينا (٢) عتب المعاملة بنقيض المقصود ) ويطلق الحكم باعتبارها إذا تعين ذلك القصد المقاروش ؟ وهو مقتضى (٢) المديث في حرمان القاتل الميرث ، ومقتضى الفقه في حديث (١) المنهمن جمالفترق وتغريق المجتمع خشية الصدقة ومقتضى الفقه في حديث (١) المنهمن جمالفترق وتغريق المجتمع خشية الصدقة .

<sup>(</sup>١) وهو مطلق الانتفاع بلامقابل

 <sup>(</sup>١) فقد تصديالسب بعينه المالسب بعينه الذي لم يجعله الشارع من أسبابه. فليس النصب والسرقة مثلاً من أسباب الملك في نظر الشارع، ولكنه قصد المذلك، فيكون قصده بعينه عائضاً

رس وان كان الحديث لم يفرق في القصد، بدئال (القاتل لا يرث) فاذا كان قاصداً المبرات بالقتل فظاهر . وان لم يظهر قصده عومل بذاك أيضاحه الذريعة . ولو قالمنتفى الفته في الحديثين كال أحسن

ى مصيبين - است (غ) هو الحديث الطويل الذي كتبه أبو بكر رضى الله عنه الى أنس حضوجه الى البحريزوفيه : (لا يحمم بين متقرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) أعربة البخارى وأبو داود وألكسائي. فيوشقد منة الممانة بنفيش المقصود فها تصد فيه مخالفة النسبب الشرعى

وكذلك ميراث المبتوته في المرض ، أو تأبيد التحريم على من نكح في المدة .
الى كثير من هذا ، أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا المصلحة المبرتبة ، ولا يؤثر في ذلك قصدهذا التاصد ، فيستوى في الحكم مع الأول ؟هذا مجال المجتهدين فيه اتساع نظر ، ولا سبيل إلى القطع بأحدالامرين ، فلنتبض عنان الكلام فيه اتساع نظر ، ولا سبيل إلى القطع بأحدالامرين ، فلنتبض عنان الكلام فيه

# المسألة الأولى

ان المرادبالشرط في هذا الكتاب ما كانوصفا مكة لالمشروطه فيما افتضاه ذلك المشروط ، أو فيما اقتضاء الحكم فيه ع كما نقول ان الحول أو امكان الغاء

(٧) يؤخذ من شراح ابن الحاجب أنهكما أن المانع نوعان مانع للسبب ومانع للحكم فكذا الشرط شرط للسبب وشرطً للحكم .وأن الشرط مطَّلَقًا في الحقيقةُ يرجع الى أنه مانع ، لكن بجهة عدمه ،والحسميمانعا منمه محهةوجوده،وأن شرط السبب يشتمل عده، على أمرينا وحكمة السبب .مثاله البيمسب في ثيوت الملك، وحكمته حلّ الانتفاع ، وترطهالقدرة على تسايم المبيع، وعدمالقدرة يتنفي(المجرّ عن الانتفاع، ومو بخل بحكمة على الانتفاع. وشرط الحكم اختلفت عبارتهم فيه : فمن فائل المُعدِّمه يقتفي حكمة ثناني حكمة الحكم. وعند تطبيقه يتميُّر وجود حَكَمَتُنَّ مَطَرَدَتُن مَنَّافِيتِن فَلَدَلَكُ قَالَ غَيْرِه : شَرَطَ العَكُم مَا اشْتَمَلُ عَدَمُهُ عَلَى حَكَمَةُ تَنَاقَ نفس الحكم. وه يَّ أُوه بالصلاة فهي سب الحكم وهو ترتب الثواب وعدم المعاب، وحكمة الصلاة التوجه لمناب القدس، وشرطها الطهارة ، ضدم الطهارة يشتمل على أمر هو مخالفة الشارع في جعله الطهارة شرطا للثواب، وهذاينا في الحكم وهو حصول الثَّواب وعدم العقاب،وانكّانت حكمة الصلاة وهني مطلق التوجه لجنابالقدس،موجودةفيما هومسمىالصلاةولوبدون الطهارة ، وعليه فشرط السبب عدمه بخل بعكمة السبب فيعلل بتسبب الحكم عنه أيضا. وشرط الحكم يخل بالعكم وان كانت حكمة السبب موجودة، فلنمد الى بيان كلام المؤلفومقار نته يما قالوه: يتول ان الشرط ما كان مكملا للمشروط فيما اقتضاء المشروط. اي فيما ترتب على المُشروط من الحكمة، أي واذا كان مكملًا له في حكمته فعمدم الشرط مخسل بحكمته . ولا يخق أن هذا هو شرط السبب . ثم قال أو فها اقتضاء الحكم فيه ،أي يكوَّل الشرط مكملا المشروط لا في حكمته هو بل في الحكمة التي اقتضاها الحكم الحاصل بسبب هذا المتروط ، وإذا كان كذلك فندمه يتتفي حكمة تخل محكمةا لمسكم ، ولا يخني أن مذاهو شرط الحكم على الرأى الأول الذي أعرض بأنه يتصر تطبيقه على كل شرط المحكم، لاستدعائه حكمتين متنافيتين : احداها في عسدم الشرط والاخرى في الحكم ، وهو مالم بذكروا له مثالا فضلا عنواطراده مكمل لمقنفى الملك أو لحكمة الفنى ، والإحصان مكسل لوصف الزنى في إقتضائه الرجم ، والنساوى فى الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لمحكمة الزجر ، والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة أنعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجأة والخضوع ، وما أشبه ذلك . وسواء علينا أكان وصفا

وقد علمت مثاله على الرأى الثانى . وهو يريد باد.اج النوعين في تعريف واحد جمل الشرط نوعا واحداكما سياتى له ذلك في المانع أيضا ونجمل ذلك استطلام . الماأمات : فالمثال الا ول اشرط السبب لأن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ، وحكمته التي اقتصاها وصف الغني،وشرط هذا السبب المسكمل له في هذه الحسكمة الحول وبعيارة أخرى أمكان النماء، لأن استقرارحكم الملك انمأ يكون بالتمكن من الانتفاع به في وجوء الصالح فقدر له حول جمل مناطالهذا التمكن الذى يظهر به وجه كونهفنياء فعدم الشرط وهو التمكن ينافي حكمة السبب وهي الغني ، وعليه فتى اختلت حكمة السبب لعــدم الشرط فلا يترتب الحكم أيضا. فقوله أو لحسكمة الغني تنويع في العبارة أي أن ما يُقتضه الملك هو الحسكمة ألتي مي وصف النني. وكذا يقال في امثاله الآتية بعد ومثاله الثاني لشرط الحكم فالزنا سبب لحكم مو الرجم ،وحكمته حفظ النسل وبقاء النوع الانسابي أي حكمة ترتب الحكم عليه وشرعته عندمحفظ النسل، وشرطه الأحصان فاذآ عدم الاحصان كان ممذورا فعدم الحكم وهو الرج مم بقاء حكمة السبب وهي حفظ النســل لائن حفظ النسل يحمـــل برجم المحصن وغير المحصن. ولا يخلى عليكُ أنه لايظهر في مثاله هذا تطبيقه على مأجري عليه من أن شرط الحكم مكمل لحكمة الحكم التي اقتضاها لانه لايوجد فيه حكمتان متنافيتان بين عدم الشرط والحكم. أماعلي الرأي الثاني فظاهر كما صورناه ﴿ومثاله الثالث نشرط السبب فالقتل العمد العدوان سبب فالقماس، وحكمته المترتبة من شرعية الحكم عنده الزجر واستتباب الاثمن وشرطهالتكافؤ محيث لايقتل الاعلى بالأدبى فآذا عدم الشرط وهو التكافؤ اختلت حكمةالسبب ومي الزجر وأستتباب الامن لانه يترتب على قتل الاعلى بألادن منسدة ونزاع وهرج لأنه لاتقله النفوس، فعدم الشرط عنل بحكمة السبب فلا حكم أيضا، ومثاله الرابع من شرط السبب أيضا فالصلاة سبب للثواب ،وحكمتها الانتصاب للمناجة بالحضوع والادب ،والطعاوة شرطما، وعدم الطهارة ينافى حكمة الخضوع والادب فلا يترتب الحبكم وهمو التواب

وقول العهادة التي يشد المسطحة والموسات المسلكم الوضم إلى ما جدادالشارع عله وما جداد جداوها جداد على المسلك ما خالا و في الأعجاء في تحرير الكمال وشرحه أن الذي وضه الشاوع لمكم فكان ذلك الحكم موقوظ عبدان كانت للناسبة ظاهرة بينداوش وبين المكم المعرف لذلك الموضوع بين بجيث تلقد الدقول السليم المنول والنسام بأن هذا يترتبطا بحد المقلل المدار المسلكة المقلل المسلك المعالم والنسام بالمناسبة المناسبة تقبل ترب مدا الحكم على هذه المتعامل الإبطال انتشار اللئل الملك كون ظاهرة الليان المسلك تقبل ترب مدا الحكم على هذه اللئة الاركارين ظاهرة وأما ال كانت المناسبة عبر ظاهرة الا يوسائطوق الجذبة بجب ينال للسبب أو العلمة ، أو المسبب أو المعاول ، أولمحالمًا، أو لغير ذلك بمايتعلق بعمقتضى الخطاب الشروعى • فأتما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط • وينزمهن ذلك أن يكون مغايراً له ، بحيث يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط، و إن لمينمكس . كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارا . ولا فائدة في التطويل هنا فإنه تقرير اصطلاح

أن هذا الموقوف عليه ينفى الى الحكم في الجلة فيسمى وضع السبب كملك النصاب فانه يغفى الى النه في الجلة وهو يغفي الى طلب الزكاة. وانكان جملةالشارع دلالة على الحكم وليس فيه مناسبة ظاهرة ولا افضاء فهو وضع العلامة كالاءوقات للصلاة الح ماقال.فالمؤلف بقول إنّ المنظور اليه في الشرط أعما هو أن يكون مكملا للمشروط سواء آكان الشرط وصفها ألما يسمونه سببا يعني كالمشال الشاني وهو ملكالنصاب فالشرط وهوالتمكن من الناءوصف له فتقول يشترطف النصاب أن يكون متمكنا من عائدوي تقول يشترط والملك أن يكون تاما، أم كان الشرط وصفا لمآيسمونه علة كافى شرطالتكاف والقتل الممدفتقول يشترط في القتل الممد لترتب القصاص أن يحصل من مكافئ المقتول، أم كان وصفا لما يسمى مسبباكما تقول يشترط في الملك المسبب من صيغة البيسم كونه برضي المتعاقدين، أم كانوصفا لما يسمى ملولا كما تقول يشترط والقصاص المعلول للقتل الممد أن يكون من إلحاكم أو جاعة المسلمين، أم وصفا لمحالها كما تقول مشترط ق القبّل الذي يوجب القصاص أن يصدر من عاقل فهو وصف لمحل القتل الذي هُو العلة، أم وصفالمحلُّ السببُكاتقول يشترطني ملك المبيع بالعقدأن يُكون منتفعاً به فكونه منتفعاً به فائم بالمبيع الذي تعلق به الملك يعني فالمدّار على أنّ يكون الشرطةكملاللمشروط في حكمتهأو حكمة المكمالذي ترتبعليه وهذا شآمل اكل الشروط مهانظر تالبها بكونها وسفالاي شيء مماذكروه من هذه الانواع. كما أنه شامل أيضا الشروط التي هي أوصاف حقيقية كما تقول يشترط في وجوب الصلاة العدل والبلوغ، أو اعتبارية كما تقول يشترط لصعتها طهارة الحدث ولصعة الشيادة الحربة. فالأولان وسغان حقيقيان والآخيراناعتباريان ثبوتهها بمجرداعتبارالشارع وبهذا السآن تعلرأنه لمخالف اصطلاحهم الافي السارة وحمل النوعين للشرط مندرجين في عبارة واحدة مم أنك ترى فيها النوعين صريحين ولكنه يريد أن يجمل الشرط شرطاللسبب مطلقًا الا انه تَأْرَقَيْكُونَ مُكْمَلًا لِمُكَمَّتُهُ هُو ءَاوَ مُكَمَّلًا لَمُكُمَّا لَمُتَرَّبُ عَلِيهُ وَالْمَأْلُ وَاحْد. وسيأتى له في المالم حمله قسما واحداوهو مالم السبب فقط كما هو صريح تعريفه له وادراجه الأمثالي ذكروهاالنومين تحتهوسياني السكلام مه فيه لا يقال انه لم يذكر في الشرط أن عدمه ينانى أو لا ينانى وانما اعتبركونه مكملاً وهم قد اعتبروا فيه النافاني . فاصطلاحِه بعيد عن اصطلاّحهم . لا نا تقول أولا أن عدمالمكمل ينافي كمال الكمل سواءاكان سببا أم حكمًا فهو آيل الى كلامهم . وثانيا فان الشرط والمائم من باب واحد كلاما يعدمالما ولا فرق الإ أنَّ مَدَا مَانَهُ بَجُهُمْ عَدَمُهُ وَبُدُ صَرَحَ فِي المَانِعُ بِالتَّنَاقِ بِينَ مَعْتَفِي المانَمُ وَعَلَةً إِلَمْ كُمَّا بأتى ولا معنى لاعتبار التناق في أحسد المالمين دون الآخر. وبالجسَّة فقد أراد أن يخسالف ألاصطلاح كمآ يقول وأوجز حتى صار الكلام النازا فاضطرنا الى هذا الاطناب والله أعلم

## السألة الثانية

واذ ذكر اصطلاح هذا الكتابق الشرط، فليذكراصطلاحه في السبب. والعآة، والمانع

فأما السَّبِ فالمراد به ماوضع (١) شرعاً لحكم لحكمة يقتضبهاذلك الحكم ؛ كا كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة ، والزوال سببا في وجوب الصلاة ، والسرقة سبب في وجوب القطع ، والعقود أسبابا في اباحة الانتفاع أو انتقال الأمالاك عوما أشمه دلك

وأما العلة فالمراد بهاا لم يكم والمصالح التي تعلقت (٢) بها الأوامر أوالا باحة، والمفاسدالتي تعلقت بها النواهي ؛ فالمشقة علة في إباحة القصرِ والفطرِ في السفر. والسفرُ عو السبب الموضوع سببا للا باحة • فعلى الجلة ، العلهُ هي المصلحة نفسها أو المفسدة ، لا مظنما (٣٠) كانت ظاهرة أوغير ظاهرة ، منضبطة أو غير منضبطة غَضِيان (٤) » فالغضب سبب . وتشويش الخياطر عن استيفاء الحجج هو العلة (٥) • على أنه قد يطلق هنا الفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما. ولا مشاحّة في الاصطلاح

وأما المانع فهو السبب المقتضى لعلة "تنافى علة مامنع <sup>(١)</sup> ؛ لأنه إنما يطلق

(١) أي وصف ظاهر منعبط بخلاف العلةفلا بلزمفيهااالوصفان كاسيةول . وقوله لحكم أىوضى أو تكليق .فالحة الانتفاع حكم تكيلي، وانتقال الاملاك حكم وضعي (٢) أى شرعت عندها .وظاهر كلامة قسرها على ماتعلق به حكم تنظيل، مع أن الواقع

أن العلة اعم . فدفع حاجة المتعاقدين في البيوع مثلاً حَكمة تعلق بها انتقال الملك

(٣) أما المظنة فهي التي جملها الشارع سببًا للحكم بحيث ينضبط به كالسفر مثلا ٤١) تقدم ( س -٢٠٠ )

(٥) ولما كان التشويش وصفا غير منضط وكان النضب مظنته وكان وصفا ظاهرا ضبط

(٦) جرى على أن المانع مطلقاً متنفى علة تناق علة السبب حنى مها بسميه الاصوليون مانع الحكم كما تراء في تعريفه وسائر بيانه .وهو اصطلاح له كما صدربه السألة اولامشاحة في الاسطلاح ، لكن اذاكان مبنيا على أمر معقول - وستأتى مناقشته في هذا الامر

بالنسبة الى سبب مقتض لحكم لعلة فيه . فإذا حضر المانع وهو مقتض علة تنافى الله الدائم ورمتض علة تنافى الله الله الذي الحكم و بطلت تلك العلة . لكن من شرط كونه مانما أن يكون مخلا بمله السبب الذي نسب له المانع ، فيكون رفعاً لحكمه و فإنه متقابلين . وهذا بابه كتاب التمارض والترجيح . فاذا قلنا الدين مانع من الزكاة فعناه أنه سبب يقتضى افتقار المديان الى مايؤدى به دينه وقد تدبن فيا بيده من النصاب فين تعلقت به حقوقالفرماه ، انتفت حكمة وجود النصاب ، وهى الننى الذى هوغلاة وجوب الزكاة من النما الذى الذى هوغلاة وجوب الزكاة فعنا المائلة من القصاص، فاتها ضمنت علمة تخل يحكمة القتل (1) العمدالعدوان . وما أشبه ذلك مماهوكثير

## المسأ لزالتاك:

الشروط على ثلاثة أقسام: (أحدها)العقلية كمالحياة فى العام والنهم في التكايف . ﴿ والثانى ﴾ العادية ﴾ كملاصقة النار الجسم المحرق فى الاحراق ، ومقابلة الرائى للمرفى وتوسط الجسم الشفاف فى الإيصار ، وأشباه ذلك . (والثالث) الشرعية » كالطهارة فى الصلاة ، والحول فى الزكاة ، والإحصار فى الزفى . وهذا الثالث هو

<sup>(</sup>۱) جرى في المانم على أنه لا يدفي من علة تنافي علة السبب، وجه في اواحدا، وأدرج مايسونه ما في الممكم في ما في السبب، ووثل لما في السبب بالثالين اللذين جملوا الاول وغيها مثالا لمافيرالسبب والتافي مثالا لماليم الممكم ، وطاهر أن مثال الابرة الذي علم ومثالا لمانم الممكم ، هيه حكمة المالم وهي كون الأسبب الوجود الابن هذه لا كنل يتعقق حكمة السبب وهي الرجر، أذ الرجر والإنكفاف وضرورة استباب الاثمن لا تز ال فاتحة أذا أنتس من الوالد، فلم نظر بخل جماحكة الأبوة حتى يكون في هذا ما يخل محكمة السبب كم يزيد ، بل في تعاوض سبين . فكان مقتضى تقريره في المانم ألا تحدد الابرة مألفا فانت ترى أن قصره المانم على ما نافت حكمته حكمة السبب أخرج هذا النوع من المانم وصير تعريف تمقيق ذلك . ومانم في على اطراد أن كل مانع فيه علة تنافى علة السبب . فعليه تحقيق ذلك . ومانم بمحقق لا يكون هناك وجه العدول عن كلاء الاصوارين في جملهم المانم

المقصود بالذكر . فإن حدث التعرض لشرط من شروط التسكين الأوّلين ، فمن حيث تعلق به حكم شرعى في خطاب الوضع أو خطاب التكايف . ويصير إذ ذاك شرعياً بهذا الاعتبار ؛ فيدخل تحت النسم الثالث

# المسأاة الرابعة

افتقرنا إلى بيان أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف، وليس يجزء. والمستند فيه الاستقراء في الشروط الشرعية. ألا ترى أن الحول هوالمكل لحكمة حصول النصاب وهي الغني ؛ فإنه إذا ملك فقط، لم يستقر عليه حكمه إلا بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح . فجعل الشارع الحول مناطا لهنما الذي ظهر به وجه الغني . والحنث في المجبن مكمل لمتضاها ؛ فإنها فهذا المختفى المجمل لها كفارة إلا وفي الإقدام عليها جناية ما على اسم الله ، وان اختلفوا في تقريرها ، فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية الاعتد الحنث ، فعند ذلك كل مقتضى الهمناذ المقاتل الموجب (١) فقصاص أو الدية ، ومكل لتقرر حقوق الورثة في مال المريض مرضا مخوفة (١) . والإحصان مكل لمقتضى جناية الزفي الموجبة الرجم . وهكذا سائر الشروط الشرعية معشروط اتها

ور يما يشكل هذا البتربر بما يذكر من أن العقل شرطالتكايف، و لإ عان شرط في صحة العبادات والنقر بات إ فإن العقل إن لم يكن فالتكيف محال عقلاً أو سمماً ع كتكايف العجاوات والجادات. فكيف يقال إنه مكل الإ بمان مكل الإ بمان مكل العبادات؛ هو العبدة في صحة التكايف وكذير من هذا فإن يمكلها الإ يمان و كثير من هذا أن يمكلها الإ يمان و كثير من هذا أن يمكلها الإ يمان و كثير من هذا التمان مكلها للأ يمان التو ع الاول الشرط. وان كان مكلها لمكنة المقروط ومو النتل فلا من التو ع الاول الشرط. وان كان مكلها لمكنة الرجر المذبنة على النماس فان من التوع الناول الشرط.

ويرتفع هذا الإشكال (١١ بأمرين : (أحدها) أن هذا من الشروط المقلة لا الشرعية (٩) وكلا منا في الشروط الشرعية • (والثاني) أن العقل في المقيقة شرط مكل لمحل التكليف (٣) وهو الانسان ، لا في نفس التكليف • ومعلوم أنه بالنسبة الى الانسان مكل ، وأما الايمان فلا نسلم أنه شرط ، لأن العبادات مبنية عليه • ألا ترى أن منى العبادات التوجه الى المعبود بالخفوع والتعظيم بالقلب والجوارح ؛ وهذا فرع الايمان فكيف يكون أصل الذي وقاعدته الى ينبني عليها شرطاً فره ؟ هذا غير مقول ، ومن أطلق هنا لفظ الشرط فعلى التوسم في العبازة • وأيضاً فإن سلّم في الايمان أنه شرط ، فني الممكلف لا في الممكلف عند بعض ، وشرط وجوب عند بعض -فها عدا التكليف ، لا يمان حسيا ذكر دالا صوليون في مسألة خطاب الممكافروع

## امسألتر الخامسة

الأصل المعلم فى الأصول: أن السبب اذا كان متوقف التأثير على سرط قلا يصح أن يقع المسبدونه ، ويستوى فى ذلك شرط السكال ، وشرط الاجزاء. فلا يمكن الحكم بالكل مع فرض توقفه على شرط ، كما لا يصح الحكم بالا جزاء مع فرض توقفه على شرط . وهذا من كلامهم ظاهر ، فا نه لو صح وقوع المشروط بدون شرطه لم يكن شرطاً فيه ، وقد فرض كذلك . هذا خلف . وأيضا لو ضح

<sup>(</sup>١) أي في العقل خاصة . أما الايمان فجوابه يأتي بعده بعدم التسليم بشرطيته

<sup>(</sup>۲) ولكنا تلنا أذا اعتبرها الشرع من حيث تعلق بها حكم شرع صارت شرع تدخل تحت قدم الشروط الشرعية وتنالها أحكامها ، الآ أن يقال إن كبلامنا في الشرعية الصرفة التي ليست في الاصل عادية ولا عقلية ، وليكن همةا لا يتناسب مع اعتبساره الزهوقي

<sup>(</sup>٣) أي فيكون في التعبير بشهرط التكليف تساه لي . والنهرض هو. إذ كر

ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معا . وذلك محال وأيضا فإن الشرط من حيث هو، يقتضى أنه لايقع المشروط الا عند حضوره . فلو جاز وقوعه دونه لسكان المشروط واقعا وغير واقع معا . وذلك محال والأمر أوضح من الاطناب فيه

ولكنه ثبت في كلام طائفة من الأصوليين أصل آخر، وعُرى الى مذهب مالك أن الحكم إذا حضر سبه وتوقف حصول مسببه على شرط ، فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم لا ? قولان ؛ اعتباراً باقتضاء السبب ، أو بتخلف الشرط. فمن راعى السبب وهو مقتض لمسببه ، غلب اقتضاء ولم يراع توقفه على الشرط . ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانه من وقوع مسببه ، لم يراع حضور السرط فينتهض السبب عند ذلك في اقتضائه ورعا أطلق بعضهم جريان الخلاف في هذا الأصل مطلقا

و يمثلون ذلك بأمثلة : منها أن حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة ، ودوران النصاب سبب في وجوب الزكاة ، ودوران الحول شرطه و بجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف ، واليمين سبب في الكفارة ، والحمد أو الدية عواز هو ق شرط و و بجوز المفو قبل ازهوق و بعد السبب و المحكوا في هذه الصورة خلافا هوفي المذهب : اذا جعل الرجل أمر امرأة يتروجها بيدروجة هي في ملك إن شاءت طلقت أو أبقت، فاستأذنها (١١) في النروج فإذنت له، في ملك إن شاءت طلق عليه ـ قال مالك ليس لهاذلك ؛ بناء على أما

<sup>(</sup>۱) المدكور فى كتب المدهم أنه اذا ملكها أمر امرأة يتزوجها ثم أسقطت حقها الذى ملكها أمر امرأة يتزوجها ثم أسقطت حقها الذى ملكها إلى جعل الزوجت حق تطليقها هذا أوادت أن تنسك بهذا المقى طبس لها ذك على المشهور المتند. ومقابله ضعف. وينتزيل كلام المؤلف عليه يظهر السكلم منا والجواب الآتى. أما يجرد الاذل له على ماهو ظاهر كلام، فأنه الاستقط حقها ولا يتم معه الجواب الآتى. ولا يخفى عليك أن قوله ( بنساء على الميس من مقول مالك

قد أستطت بعد جويان السبب وهو التمليك ، و إن كان قبل حصول الشرط وهو التروج \* و إذا أذن الورقة \_ عند المرض المخوف \_ فى التصرف فى أكثر من الثلث جاز ؛ مع أنهم لاينقرر ملكهم إلا بعد الموت . فالمرض هو السبب لتمكهم ، والموتشرط ؛ فينغذ إذ نهم عندمالك \_ خلافا لأ فى حنيفة والشافعى .. في المرت فى الصحة والمرض . فالسبب على رأى هؤلاء هو القرابة ؛ ولابه ملم من القول بأن الموت شرط \* وفى فالسب على رأى هؤلاء هو القرابة ؛ ولابه ملم من القول بأن الموت شرط \* وفى تائية قولان ؛ وفق الوجوب الغسل عليه تائية قولان ؛ وفق الوجوب بناء على أن سبب الغسل الفصال الماء عن مقره ؛ هو المغتسل ، فالاينتسل الم رق أخرى . هذه حجة سحنون وابن المواز ، فالسبب هو الانفصال ، والخروج شرط ولم يعتبر . . . الى كثير من المسائل تدار على هذا الأصل

وهو ظاهر المعارضة الأصل الأول ؛ فإن الأول يقضى بأنه لا يصبح وقوع المشروط بدون شرطه بإطلاق . والثانى يقضى بأنه صحيح عند بعض العلماء ، وربما صح باتفاق كا في مسألة العفو قبل الزهوق . ولا يمكن أن يصبح الاصلان مما بإطلاق . والمماوم صحة الأصل الثانى: أما أولا فض التناقض بين الأصلين كاف في عدم صحته ، عند العلم بسحة الأول.

وأما ثانياً فلانسا أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط ۽ فيا نا نقول: من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقاً \_ من غير أهل مذهبنا \_ فبناه على أنه ليس بشرط في الوجوب ، و إنما هو شرط في الانحتام . فالمول كله كنانه وقت \_عند هذا القائل لوجوب (٢٦ الزكاة موسع ، ويتحتم في آخر الوقت ، كسائر أوقات التوسعة . وأما الإخراج قبل الحول بيسير \_ على مذهبنا \_ فبناه

<sup>(</sup>١) أى بالحلاق ليصبح التناقش

<sup>(</sup>٢) ومثل هذا الجوآب السعد في حاشيته على ابن الحاجب في مسألة الأداءوالقضاء

على أن ماقرب من الشيء فحسكه حكمه ؛ فشرط الوجوب حاصل •وكذلك القول في شرط الحنث : من أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير نحيير ، لانترط في وجومها .

وأما مسألة الزهوق ، فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية ، لا أنه شرط في صحمة العفو . وهذا متغق عليه ؟ إذ العفو بعده لا يمكن ، (11 فلا بد من وقوعه قبله إن وقع ؛ ولا يصح (<sup>77</sup> أن يكون شرطاً إذذاك في صحمة • ووجه صحمة أنه حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال ، فجاز عفوه عنه مطلقاً (<sup>77</sup> ؟ كا يحوز عفوه عن سائر المجراح ، وعن عرضه اذا قُدف ، وما أشبه ذلك • والدليل على أن مُدرك حكم العفو ليس ماقالوه (<sup>13</sup> أنه لا يصح له حروح ولا لا أوليائه استيفاه القصاص أو أخذ دية النفس كماملة قبل الزهوق باتفاق ؛ ولو كان كما قالوه اكمان في هذه المشألة قولان (<sup>6)</sup>

وأما مسألة تمليك المراة، فإنها لما أسقطت حق نصها فباشرطت على الزوج قبل تزوجه ، لم يبق لها ماتتملق به بعده ؛ لأن ماكانت تمكمه بالتمليك قد أسقطت حقها <sup>71</sup> فيه بعد ماجرى سببه ، فلم يكن لتزوجــه تأثير فها تقدم من الاسقاط. وهو فقه ظاهر

<sup>(</sup>١) وهو ظاهر متى كان الاعتراض في خصوص عفو المجروح

<sup>(</sup>۲) لو كان تفريعاً بالغاء لسكان أوضع (۳) اى زاد عن ثلث ماله أم لا فلا شأن للورثة بذلك

<sup>(</sup>٤) أي فياسيق من بنائه على أن مجرد حصول السب قاض بترب السببوادلم بمصل الشرط ، اهتبارا باقتصاء السبب

<sup>(</sup>ه) ومعلم أن الزهوق شرط في العماس والدية . وقد اغفوا على أنه اذا بجمس هذا الشرط لا يتأثير معلم الدرط لله المدرط للمدرط للمدرط السبب بدول الشرط لا يترتب عليه المسبب . ولو كان هناك من يقول باهتبار السبب وحدم بدول الشرط لا يترتب عليه المسبب . ولو كان هناك من يقول باهتبار السبب وحدم بدول الشرط لا يكان قائلا بصمة استبقاء الدية والقصاص قبل محتق الشرط وهوالزهوق . ولم يثل يذلك أحيد . فدل على اهتبار ألجميع فقط طى محتق حكم المسبب

 <sup>(2)</sup> أي نليس تزوج الداّة شرطا في صحة التلبك ، لان الملك م بمبرد السينة. فايته أن أثر ما انما يكون بعد التزوج ، فإذا أسقطت المك نلبس استاطا قبل حصول الشرط في الملك.

ومسألة إذن الورثة ببيّنة المهنى ؛ فانالموت سبب في صحة الملك لافى تعلقه، والمرض سبب فى تعلق حق الورثة بمال الموروث لافى بملكهم له • فعاسببان ، كل واحده هما يقتضى حكا لايقتضيه الآخر • فمن حيث كان المرض سبباً لنعلق الحق و إن لم يكن ماك، كان إذ نهم واقع في محدّ، إلا أنهم لما تعلق حقهم بماك الموروث صارت لم فيه شبهة ملك ، فإذا أسقطوا حقهم فيه لم يكن لهم بمد ذلك مطالبة ؛ لأنهم صاروا - فى الحال الذى أنفذوا تصرّف المريض فيه حالة المرض كالأجانب (1) إ فاذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حق ، كالنك • والقائل بمنع الإ نفاذ يصح مع القول بأن الموت شرط؛ لأنهم أذنوا قبل التمليك (٢) وقبل حسول الشرط، فلا ينفذ ؛ كسائر الشروط مع مشروطاتها

وأما مسألة الإنزال فيصح (٣) بناؤها على أنه ليس بشرط في هذا الغسل ، أو لأنه لاحكم له ؛ لأنه إنزال من غير اقتران لذة

فعلى الجلة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط

<sup>(</sup>۱) فقد أستطوا المتداوالذي ترتب لهم على مرض مورنهم وصاروا كالأجاب لا يقبل منهم بعد الدوت كلام فيها تصرف فيه زائسة على الثلث كحال الا جاب في ذلك وكل هذا خارج عن تقروطك لهم في حالة المرض

<sup>(</sup>۲) أى قبل تمامه بعصول شرطه

<sup>(</sup>٣) أى تبنى على أن الجاع ليس من شرط وجوب النسل فيه الانزال . وفرض المسألة الجوء فدعوى أن الانزال شرط ليست بصحيحة في هذا الذرض . أو يقال ان عدم وجوب النسل مين على ملمو أعم من ذلك وهو أن كل انزال لم يقترن بلدة يكون كالمدم لاحكم له النسل مين على ملمو أعم من ذلك وهو أن كل انزال لم يقترن بلدة يكون كالمدم لاحكم له أنه لماكات الحالة حاله و وغلة عن ضبط الملة مع كون الدالم أن المن لا يكون الا مم المنة طرورا الباب في الدوم يقال عن ضبط الملة مع كون الدالم العمل الكون الا مم مقارنة اللغة وهذا أنما بعم الخاصية أن يسترطل المنت مقارنة ، في اعتبار الانزال وجبا ، مع أنهم صرحوا في غير الجاج بأن الانزال سبب مقارنة ، فوجب للمنسل وأن لم يقارنة ، من إذا المنافذة ليس متمقاً عليه بل هو المعتمد . ومقابله يشترطك الانزال الموجب للمنسل أن يكون بلدة عقارنة ، من إذا المعتمد وبعد انتضاء اللذة غرج منه المن قانه لايطاب بالنسل مطاقاً ، وداغتسل قبل خروجه وان

#### المسألة السادسة

الشروط المعتبرة في المشروطات شرعا على ضربين:

\* أحدها ﴾ ما كان راجعاً الىخطاب التكليف \_ إما مأموراً بتحصيلها \_ كالطهارة الصلاة ، وأخذ الزينة لما ، وطهارة الثوب ، وما أشبه ذاك \_ وإما منهيًّا عن محصيلها - كنكاح الحلَّل الذي هو شرط لمراجعة الزوح الأول، والجمع بين المفترق والفرق بين المجتمع خشية الصدقة ، الذي هو شرط لنقصان الصدقة، وما أشبه ذلك • فهذا الضرب واضح قصدالشارع فيه • فالأول مقصود العلى والثاني مقصود الترك • وكذلك الشرط الخير فيه \_ إن اتفق (١) \_ فقصد الشارع فيه جمله لخيرة المكاف : إنشاء فعله فيحصل المشروط ، وانشاء تركه فلايحصل ﴿ والضرب الثاني ﴾ ما يرجع الى خطاب الوضع ؛ كالحول في الزكاة ، والإحصان في الزني ، وا لِمرز في القطم ، وما أشبه ذلك • فهذا الضرب ليس للشارع فصد في تحصيله من حيث هو شرط ، ولافي عدم تحصيله • فإ بقاء النصاب حولاً حتى بحب الزكاة فيه ، ليس مطاوب الفعل أن يقال بجب على إمساكه حتى تجب عليه الزكاة فيه ، ولا مطلوب الترك أن يقال بجب عليه إنفاقه خوفا أن تجب فيه الزكاة · وكذلك الاحصان لايقال انه مطلوب النهل (٢) ليجب عليه الرجم اذا زنى ، ولا مطلوب الترك لئلا بجب عليه الرجم اذا زنى • وأيضاً فلوكان مطاوبا لم يكن من باب حطاب الوضع ؛ وقد فرضناه كذلك • هذا خلف • والحكم فيه ظاهر. فإذا توجه قضد المكلِّفالي فعل الشرط أوالي تركه ، من حيث هو فعل داخل تحت قدرته ، فلا بد من النظر في ذلك • وهي :

 <sup>(</sup>۱) كالتكاح الذي يكون به محصن الهو مباح وشرط في ترتب حكم الرجم على الونا
 (۷) أي ليس مطلوب التحصيل بفعل سببه وهو التكاح ، والافلاحصان وصف لايلمل
 الموافقات ج ۱ م م ۱۸

#### المسائمة السابعة

فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيثهو داخل تحت خطاب التكليف (۱) م مأموراً به أو منهياً عنه أو مخبراً فيه ، أو للا ، فإن كان ذلك فلا إتسكال فيه ، وتنبنى الأحكام التى تقتضيها الأسباب على حضوره ، وترتفع عندفقده ، كانعماب إذا أنفق قبل الحول للحاجة الى إنفاقه ، أو أبقاه للحاجة الى إبقائه ، أو مخلط ماشيته عاشية غير ملحاجته الى الخلطة ، أو يزيلها لضرر الشركة أو لحاجة أخرى، أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصده ، أو يتركه لمحنى من المعانى الجارية على الانسان ، الى ماأشهه ذلك

و إن كان(٢) فعله أوتركه من جهة كونه شرطاً ، قصداً لا سقاط حكم الاقتضاء

(۱) لا يقال موضوع المسألة عام في الفريسين وقد خمه بخطاب التكيف فيكون خاصا بالغرب الاثول والممسألة قبلها . وهذا لايناسب فرض المسألة بخ لا يناسب الاثمنة الاثبة لائنة تقول ان خطاب الوضع يدخل محت قوله أوغيرا فيه وكذا تحتمانيه وبناأمور بهوالمهى عنه من حبت إن خطاب الوضع في المسأئل الآتية يحصل ضبيبا عن فعل المخير فيه ، له أن تقدت أمثلته فان الحول في الزكاء يحصل من احساك المال مدة الحول وهو فعل مخير فيه ، له أن ينفق أو يمسك . والاسمان مرتب على الشكاح المحبر فيه . وجم المتغرق وتقريق المجتمع مخير فيه ، وكل منها مترتب عليه خطاب الوضع ، فالسكلام جار مع فرضه المسألة . فان فعل الشرط لا بطان مديب شرعى ، فلا دلال في ترتب أحكم الشرط عليه لا بطان مدين وتقريق الحدد . ولا بأمان نسبت مرعى ، فلا دلال في ترتب أحكم الشرط عليه . ولا الحال من تنا الدادات . المناسبة العالم المناسبة المناسبة العالم المناسبة على المناسبة العالم المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة العالم المناسبة العالم المناسبة على المناسبة العالم المناسبة العالم المناسبة المناسبة العالم المناسبة العالم المناسبة العالم المناسبة العالم المناسبة العالم المناسبة العالم المناسبة التكون المناسبة العالم العالم

(٧) أى غان ضاراً يحقق الشرط أو نطراماً يخل به بهذاالقصد غانه يكون باطلا لا يترتب عليه أرد وظاهره أن ذلك جارفها ترتب عليه مالا يعد هربا من الاثمر . كأن يجسم لتنزمه الزكاة في الزكاة أن التنزمه الزكاة أن النجاء المنطقة على التنزمة الزكاة أن أو ضل دوجب الاحصال ليرجم أذا زي \_ ظاهره أن هذا لا يترتب عله أثره لائمة أصدا لى الشرط من جهت كونه شرطا بلية أستاط حكم الانتضاء السابق على ضل ما يحتمل الشرط حتى لا يترتب عليه أرد وهو عدم الزكلة في المنالين الالول والنسائي وعدم الرجم في المثال الثال والنسائي وعدم الرجم في واضح لانه من بني وعدم الرجم في وأضح لانه من بني

فى السبب أن لا يترتب عليه أتره ، فهذا عمل غير صحيح ، وسعى باطل • دكّت على ذلك دلائل العقل والشرع معاً

فن الأحاديث فى هذا الباب قوله ﷺ (11 : «لا يُجمعُ بين متفرقَ ولا يفرقُ بين مجتمع تحشيةً الصدقة (17 » وفال ﷺ (17 « البيّــ مُ والمبتاعُ مالخيارِ حتى يَتَفَرَّقا الا ان تكونَ صفّةً خيار • ولا يحلُّ له أن يُفارَقَهُ تحشيةً أن يَستقيلًه » وقال: « مَن أدخلَ فرسًا بَين فَرَسَينِ وهو لا يأمنُ أن تُسبقَ

الدماب الى الحول عنده ولو بهذا التصدارت الزاقة. وكداً يقال في بقية الامثلة. فهن تقيد المسألة بما اذاكان الفعل أو النرك قسدا الى إسقاط أثر شرعى لا يراء في معلمت، ومرباما يناقى مقاصد الناس في المألوف عندالمقلاء ، فيكون المسكم في المسائل السابقة وأمثالها اعتبار الممالة الواقعة ولوكان القصد مندرها فها شعوله المؤلف

(١) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري وأبو داود واللسألي (٢) أفهو فعل منهياعنه ليحل بشرط الزكاة أو زيادتها . وفي المثال الثاني فعل مهياعنه ليحل بشرط الحياد . وفي المثأل الثالث فعل منهيا عنهوهو إدخال فرس مهروف مها أنها تسبق الحيل ليعتق شرط حوز الرهان وهو السبق فهومخل بقصدالمسا بقةومقترن بقصدحصول الشرط وكذا بقال فشرط الولاء إنه فعل مهياعته بقصد إسقاط حكم الافتضاء الايترتب عليه أثره . وكذا البيع وشرط ألا يبيمه المشترى مطلقا أو لغيره مثلا فهذا إسقاط لما يترتب على البيع من حق المشترى وساكر تصرفات الملك. وما بعده قيّد فيه السلف الذي لا يكون الا لله وايس فيه مشاحة ولار مع بالبيم الذي فيه ذلك فقد خرج السلف بذلكعن تمتضاه . رشرط في شرط كشرط أن يكونُّ الولاء للبائمين ف مسألة بربرة حيث اشترطوا في بيعها أن تعتقها واشترطوا في عنقها أن يكون الولاء لهم . والفقهاء استثنوا من عدم جواز البيم والشرط مسألة شرط المتق فند أجازوها فيتصور فيها شرط في شرط. وكذا فعل البمين المهي عنها ليرتب عليها حقاله لم يكن فقد نعل شرطا يترتب عليمه القضاء له بغير حقه وقد فعله من حهة كونه شرطاً بالقصد المعلوم وجعل الشارع العين على نية المستحلف حتى لا يمكن الحالف من فدرشرط بهدا القصد الباطل. وآية (ولا يجمل لكم الخ) من هذا أيضاً فاذا فعل ما يتنفى نشوزها وعدم قيامها محدود الله فقد فعل منهيا عنه بقصد حصوله على غرضه من الغدية. وأ به شهادة الزور والشهادة يحتق سهـــا شرطا لحكم القاضي للمشهود له يقصد اسقاط حكم الاقتضاء قبل الشهادة. والتيس المستمار ريد تحقيق شرط عودها للأول سذا القعب

(٣) هذه الرواية في منتقى الأخبار عن أحدوالدار قطني وأصحاب السنن الا اربعاجه، وأخرجه أيضا السيقي وحسنه الترمذي فليس بقار ؛ ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن أسبق فهو قبار (۱) ووقا في حديث بَريرة حين اشترط أدلمها أن يكون الولا للم : « من اشترط شرطاً في حديث بَريرة حين اشترط أدلمها أن يكون الولا للم : « من اشترط شرطاً ليس في كذب الله فو باطلو إن كان ما قَدَّ شرط (۱۲) والحديث الرونعي عليه السلاة والسلام عن بَيع و شرط ، وعن بَيع وسلّف ، وعن سَرط في شرط (۱۲) وسائر أحاديث الشروط المنعي عنها ومنه حديث : « من اقتطع مال المريء مسلم بيكينه (۱) وحديث الأرام النهين على بيّة المستحلف (۱۷) وعديث المريء أن أيضا بيكينه (١) وحديث الأرابي يشترون به مد الله وأ عامِهم تمناً قليلا) الآية وفي القرآن أيضاً : (ولا بحل لمكم أن تأخذوا ما آتيتُهوهن شيئاً الآية أن يخاذوا ما آتيتُهوهن شيئاً هذا أيضاً وقال تعالى: (يأيها الذين آ منوالا أن أو أدوالد حاديث فيهامن هذا أيضاً وقال تعالى: (يأيها الذين آ منوالا أن كأوا أدوالد عاديث وقال : ( فان طلقها فلا تحاديث وقال : ( فان طلقها فلا تحاديث وقال : ( فان طلقها فلا تحاديث وقال المواليس الحاديث وقال : ( فان طلقها فلا فالأليس المستمار ، وحديث (۱۲) التصرية في شراء الشاة على أنها غزيرة والخلال فرادا الشاة على أنها غزيرة والخلال في المداليس المستمار ، وحديث (۱۲) التصرية في شراء الشاة على أنها غزيرة المدين الحديث والمحال في المحالة المن الحديث والحمال في المحالة المناة على أنها غزيرة المحالة المواركة المحالة المناة على أنها غزيرة المحالة المواركة المحالة المن الحديث والحمال في المحالة المحا

<sup>(</sup>١) رواء في التيسير عن أبي داود ، بالياء من يسيقي في الموضعين

<sup>(</sup>۱) تقدم (س ۲۱۵)

<sup>(</sup>٣) ورد فى التيسير عن أصحاب السنن الثلاثة (لاعمل سلف وبيم ولانسرطان فى بيم). وعن مالك(نهىرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف)

<sup>(</sup>ع) بقية ألحديث طوقه يوماللتياءة. وروئى فى الآغيب والنرهب (من اقتطع مال ادرى. مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجبله النار الغ)عن الطبرانى فالكبير واللفظ له، والحاكم وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup>ه) رواه .سلم وابر داود والقرمذي (٦) حديث (لعن اقد المحلل والمحلل له ) رواء فى الجامع الصغير عن احمد عن على «والقرمذي والنسائى عن ابن سمود، والقرمذي عن جابر .وليسق هذه الروايات قوله ووالتيسالستمار) .قال الناري قال الترمني حسن صحيح .قال ابن العمال ولم يلتلت لكونه من رواية أبي قيس عبد الرحمن من مروان وهو مختلف فيه .وقال ابن حجر رواته ثقات . وقال الحمافظ الله ي في الكبائر صح من حديث ابن صحود

<sup>(</sup>٧) ذكر في النيسير عن أبي هريرة: رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدَّرْ ، وسائرأحاديث<sup>(۱)</sup> النعم عن النش ، والخديمة، والخلابة ، والنَّجْسُ<sup>(۱)</sup>، وحديث<sup>(۱)</sup>امرأة رواعة القرَّرْ على حينطلقها وتزوجها<sup>(۱)</sup>عبدالرحمن بن الرَّ بعر والأحلة أكثر من أن يؤتى عليها هنا

(لاتصرفوروی لاتصرواسالابلوالنم ومن ابتاعها فیو پخیر النظرین بعداًن پحلیما:ان:اه احسانوانشاء ردحا وصاعا من نمر) اخرجه السنة وق أخرى للبغارى (فان رسیها اسسکما

وان سعطها فلي حليها صاع من تمر) وفي أخرى لمسلم ( فهوفيها بالحيار ) (١) منها ماروا مي التقسيم عن السنة الا الترملني أن رجلا ذكر لرسول انه صلي انه عايد وسلم أنه تخدم في السيوع فقال رسسول انه صلى انته عليه وسلم ( من بابعت فقل لاخلابة) فكان أذا فع قال لاخلابة - (الحلابة الحداع)

وروى فى التيسير أيضاً عن الحسة الا النسائى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تناجشوا )وعن ابن همر قال : (نهى رسوليالله صلى الله عليه وسلم من النجش). أخرجه اللافة والنسائى فا فى التيسيم ، وزاد مالك قال : والنجش أن تعطيه بسلمة أكثر منها وليسى فى نسك اعتراؤها فيقتدى يك غيك

- (٧) تصرية الشاة ومامعها من مسائل النش والحديثة والحلابة والنجش— ويجمعها فى الحقيقة ولوكان الحقيقة جنس النشرةة فعل جاأسرا بتضفرزيادة الثين هما اذاكات غير منشوشة. ولوكان ماضة مهذا القصد مصحيها لوتب الشارع على ملكه الزيادة وحل الانتفاع جاءولكنه لايرتب ذك لا أثن فعل شرط الزيادة بهسنا القصدائدى، ولابد. غلا تكون الزيادة ماكما له ولأبحل انتفاعه بها وقدشترى رد للبيع واسترداد الثين
- (٣) روى مالك أن رفاعة بن سموال طلق اسرأته تلاناً في عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتكحت بعده عبد الرسم بن الزبير فاعترض عنها ظر يستطع أن بمها نقارفها، فأراد رفاعة أن يتكحها وهو زوجها الأول فلكر ذلك لرسسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاد من نزوجها ، وقال : ( لا تحل حق تلاوق السبية )

  (3) في بها الأسنة المسابة وجد الشرط فعلا ولكن بقصد فمبر محمح مكان سبا باطلا ولكن بقصد فهر محمح مكان سبا باطلا وأن بقصد فهر محمح مكان سبا باطلا وأن من هدا الجهة . أما في سألة امرأة وفاعة فليس فيها محمق الشرط وبيق الارام لا كان وأن فعل المسابق الرام وبيق الارام كا كان . قبل فيه دلي قوله عبد السلام (لا حمق تلفول بيتحقق بدليل قوله عبد السلام (لا حمق تلفول بيتحق بدليل قوله عبد السلام إلا يتحقق المس مع الانتخار بدليل أنها لما عادت اليه عليه السلام بعد بندل أنه قد قدس في الكان الارام بعد بندل أنه قدمس فتقال لها (كذبت بقولك الاكرار على أصدقك الاخر) علا عليه بدليل أنه قدمس فتقال لها (كذبت بقولك الاكرار على أصدقك الاخر) علا بطهر وجه مدة بنول أنه قدمس فتقال لها (كذبت بقولك الاكرار على أصدقك الاخر) على المناز المقال الاخر) على مدة بنول أنه قدمس فتقال لها (كذبت بقولك الاكرار على أصدقك الاخر) على المناز الإسبه المناز المنا

إدراج المسألة في مذا الباء،

وأيضاً فإن هذا العمل (1) يصير ما انفقد سبباً لحكم شرعى جلباً لمصلحة أو دفقاً لفسدة ، عبثاً لاحكة له ولا منفعة به ؛ وهذا مناقض لما ثبت في قاعدة المصالح و نها معتبرة في الأحكام . وأيضاً فانه مضاد القصد الشارع ؛ من جهة أن السبب لما انفقد وحصل في الوجود ، صار مقتضياً شرعا لمسببه ؛ لكنه توقف على حصول شرط (11 هو تكيل للسبب ؛ فصار هذا الفاعل أو النارك بقصد فع حكم السبب ، قاصداً لمضادة الشارع في وضعه سبباً ، وقد دبين أن مضادة قصد الشارع باطلة . فهذا العمل باطل

فان قيل : المسألة مفروضة في سبب توقف اقتضاؤه للحكم على شرط ، فإذا فقد الشرط بحكم القصد إلى فقد، كان كا لو لم يقصد ذلك ؛ ولا تأثير القصد . وقد تبين أن الشرط إذا لم يوجد لم ينهض السبب أن يكون مقتضياً ؛ كالحول في الزكاة فانه شرط الانجب الزكاة بدونه بالفرض . والمعلوم من قصد الشارع أن السبب إنما يكون سبباً مقتضياً عند وجود الشروط ، لاعند فقدها ، فإذا لم يفتهض سبباً كانت المسألة كن أفعق النصاب قبل حلول الحول لهني من معانى الانتفاع، فلا تجابها ، لتوقفه على ذلك الشرط

<sup>(</sup>١) ماتقدم من الآيات والأحاديث استدلال بالنقل والاستنباط منه . وهذا وما بعده استدلال بطريق الدقل المبنى على ما استقرى من مقاصد الشرعل شرع الأحكام للمصالح. فقر جرى العمل باعتبار هذا الشرط الذي قصد به هذا الشعد لبطلت تاك المصالح التي يينها الشاوع على تلك الاسباب فقتلانو اعتبر التغريق والجمح بجده الشية ، وثو اعتبرالانطاق قبل ألحول بقبل ليهرب من الأوناة في المساحة الشيئة على الواحد أن يتطلمى من وجوب الوكاة . بغمل هذا الشرط أو تركه مثلا وصناعت المصاحة المشرئية على الوكاة . وكذا يقال في سائر الأمئة.

الذى ثبث اعتباره شرعاً . فن حيث قيل فيه إنه مخالف لقصد الشارع يقال إنه موافق (1). وهكذا سائر المسائل

فالجواب أن هذا المنى إلما يجرى فيا اذا لم يفصد رفع حكم السبب. واما القصد إلى ذلك فهو معنى غير معتبر بالأن الشرع شهدله بالإلغاء على القطم. و يتدين ذلك بالأدلة المذكورة إذا عرضت المسألة عليها ؟ فإن الحجم بين المنترق أوالنغرقة بين المجتمع قد نعى عنها إذا قصديها إبطال (۱) حكم السبب، بالإنيان بشرط. ينقصها حتى تبخي المساكين ، فالأ بمونشاة فيها شاة برط الافتراق، وفصفها بشرط اختلاطها بأر بمين أخرى مثلا ؟ فإذا جمها بقصد إخراج النصف فذلك هو المنتمى عنه . كما أنه إذا كانت مائة مختلطة عائة وواحدة ، فغرقها قصداً أن يخرج واحدة ، فكذلك . وما ذلك إلا أنه أنى بشرط أورف شرطاً يوفى عنه مائة تضاد السبب الأول ، فكذلك المنفق نصابه بقصد رفع مااقتضاه من وجوب الإخراج ، وكذلك قوله : « ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ، فنحى عن انقصد إلى رفع شرط الخيار الثابت له بسبب المقد ، وعن الا تيان بشرط الفرس المجلية المجل بقصد أخذه ، لا بقصد المسابق معه ، ومثله مسائل الشروط ؛ فإنها شروط يقصد بها رفع أحكام الأسباب الواقعة (۱۳ فارا المقد

<sup>(</sup>١) هو مضاد لقعد الشارع إذ كر في الدليل السابق ، وموافق له من جهة أن قعد الشارع أن السبب انما يقتضى مسيه عند وجود الشرط لاعند «ده ، يعنى فسكان يقتضى ذلك على أكتر الفروش أن يقال امه فعل مبيا عنمواتم مثلا ولسكته لا تجب عليه الوكاه، فأنه من جهة المضادة لقصدالشارع، وعدم وجوب الزكاة لفقد الشرط الذى قعد الشارع وقف تأثير السبب على حصوله

اسبيا على مسيد الفاعدة الاصوايه وهي أنه ليس لاحد أن يرفع حكم السبب لان السبب من قبل ألقة لامن قبل المسكلف . ولما كان هذا الشرط يقصد به رضع المسبب كان لالها وكانه لم يكن

وكا نه كم يكن (٣) قيسد به لما سبق له من أن للسبب الذى لابرفع هو مسبب سبب وقع بالفعل . فارجع اليه

على الكتابة اقتضى أنه عقد على جميم ماينشأ عنبومن ذلك الولاه . فمن شرط أن الولاء له من البائدين ، فقد قصد بالشرط رفع حكم السبب فيه • واعتبر هكذا سائر ماتقدم تجده كذاك • فعلى هذا ، الابتيان بالشروط أو رفعها بذلك القصد هو المنعى عنه (١) • واذا كان منهياً عنه كان مضاداً لقصد الشارع (٢) فيكون باطلاً

#### - ﴿ فصل ﴾--

هذا العمل هل يتنفى البطلان بإطلاق أم لا ?

الجوابأنڧذلك تفصيلاً ، وهوأن نقول : لايمخلو أن يكونالشرط. الحاصل في معنى المرتفع ، أو المرفوع في حكم الحاصل معنى ، أو لا

فان كان كذلك ، فالحكم الذى اقتضاء السبب ، على حاله قبل هذ الممل والعمل بلطل ضائع ، لافائدة فيه ، ولا حكم له ، مثل أن يكون وهب المال قبل الحول ، لمن راوض على أن يرد ، عليه بعد الحول بهبة أو غيرها ، وكالمام بين المفترق رياً يأتى الساعى ثم ترد الى التفرق ، أو المفرق ، من المجتمع كذلك ثم يرد ها الى ماكانت عليه ، وكالناكح لتظهر صورة الشرط ثم تعود الى مطلقها ثلاثاً ، وأشباه ذلك . لأن هذا الشرط المسول فيه ، لامعنى له ولا قائدة فيه تقصد شرعاً

و إن لم يكن كذلك فالمسألة محتملة ، والنظر فيها متجاذب ثلاثة أوجه :

<sup>(</sup>١) أى نقوله ـ فى الاحتراض السابق ـ انه موافق من جهة ومخالف من جهة فيرصحت ، فانه مخالف من كل - به: لائنه من كان المنبي هنه هرفسل الشرط لف فيكو ن بإطلا وكأنه لم يحصل . فبنى الحكم كما كان قبل فعله (٣) أى مضاد له هنا - وسيأتى لهذا ذكر فى الفعل بعده

(أ - معا) (أ) ثيقال إن مجرد انعقاد السبب كاف ؛ فإنه هو الباعث (٢) على الحكم ، و إيما الشرط أمر خارجي مكل ۽ و إلا لزم أن يكون الشرط جزء العلم ، و إيما الشرط أمر خارجي مكل ۽ و إلا لزم أن يكون الشرط جزء العلم ، و الفرق خالفاً و قصار العمل فيه ، واقعد مم القسم الأول في فيه مخالفاً القصد الشارع ۽ فيو في حكم الم يعمل فيه ، واقعد مم القسم الأول في الحول في منافعه ، أو وهبه هبة بتلة لم يرجم فيها ، أو جم بين المفترق ، أو فرق بين المختم - وكل ذلك بقصد الفرار من الزكاة لكته لم يعد الى ماكان عليه قبل الحول . وما أشبه ذلك ، فقد علمنا - حين نصب الشارع ذلك السبب للحكم ان قاصد لشبوت الحكم به ۽ فإذا أخذ هذا يرفع حكم السبب مع انهاضه سباً على منافقاً لقصد الشارع ، وهذا باطل وكون الشرط - حين وفع أو وضع - على صابع من يقبل المعلم وجه يعتبره الشارع على الجلة (٣) ، قد أثر فيه القصد الغاسد ، فلا يصح أن يفتهض شرط شرعياً . فكان كالمعدوم بإطلاق ، والتحق بالقسم الأول

( والثانى ) أن يقال إن مجرد انتقاء السبب غيركاف ؛ فإنه و إنكان باعثاً ، قد جعل فى الشرع مقيدا بوجود الشرط . فإذاً ليس كون السبب باعثاً بقاطع فى أن الشارع قصد إيقاع المسبب مجرده ؛ و إيما فيه أنه قصده إذا وقم شرطه. فإذا كان كذلك، فالقاصدارغ كم السبب ثلا بالعمل فى رفع الشرط،

<sup>(</sup>١) صديف فى النظر أن لم يحمل بما سبق من أنه منهى عنه ومغاد لقصد الشارع فلما فيكون إطلا . أما بجردان الدير طأمر خارجى النفخ فه لا يفيد. ولو جداما بعده مكملا له لادليلا مستقلا وكان هو دوح الدليل لصح. ولسكن قوله (وأيضاً) يتنفى استقلاله ونظره بالإستعلال. وكلانه في التطبيق على إلا منات بعد يتنفى أن عمل الاستدلال ودوحه ما بعدقوله (وأيضاً) فتأمل (٣) لا ينظر ماله من الشاحح

<sup>(</sup>٦) و يقول عن من السخط على الحول و منافه والهبة البناة وجم التغرق «ثلا (٣) فالشارو بيتر انقاق النصاب قبل الحول المناف والمرد أن المناف المسالمة وهكذا المناف المناف والمرد أن المناف المناف والمكان المناف والمكان المناف والمناف المناف والمناف المناف ال

لم يناقض قصده قصد الشارع من كل وجه . و إنما قصد لما لم يظهر فيه قصدالشارع الله يقاع أو عدمه ، وهر الشرط أو عدمه ، لكن لما كان ذلك القصد آيلا لمناقضة قصد الشارع على الجلة ، لاعيناً ، لم يكن مانماً من ترتب أحكام الشروط عليها ، وأيضاً فإن هذا العمل لما كان مؤمراً وحاصلاً وواقم ، لم يكن القصد الممنوع فيه مؤمراً في وضم شرطاً شرعياً أو سبباً شرعياً ، كا كان تغير المنصوب سبباً أو شرطاً في منع صاحبه منه وفي تملك الناصب له ، ولم يكن فعله بقصد العصيان سبباً في ارتفاع ذلك الحكم

وعلى هذا الأصل يدنى صحة مايقول اللخمى فيمن تصدق بجزه من ماله لتسقطعنه الزكاة ، أو سافر في رمضان قصداً للإفطار ، أو أخر صلاة حضر عن وقتها الاختيارى ليصليها فى السفر ركمتين ، أو أخرت امرأة سلاة بمد دخول وقتها رجاء أن تحيض فتسقط عبها ـ قال : فجيع ذلك مكروه ، ولا يجب على هذا فى السفر صيام . ولا أن يصلى أربماً ، ولا على الحائض قضاؤها . وعليه أيضا بجرى الحكم فى الحالف : « لَيقضين فرناً حقه الى شهر ، وحلف بالطلاق الثلاث ، فإن الحنث ، فالما وتضى الأجل راجمها . فهذا الوجه يقتضى أنه لا يحنث ، فلما انقضى الأجل راجمها . فهذا الوجه يقتضى أنه لا يحنث ، فلما انتقضى الأجل راجمها . شرعاً وإن قصد به قصد المهنوع

( والثالث ) أن يغرق بين حقوق الله تمالى وحقوق الآدميين : فيبطل الممل في الشرط في حقوق الله و إن ثبت له في نفسه حكم شرعى ؛ كسأله الجم بين المختمع ، ومسألة نكاح المحلل على اقول بأنه نافسد ماض ولا يحلها ذلك للأول. لأن الزكاة من حقوق الله ؛ وكذلك المنع من نكاح المحلل حق الله ، وينفد عقوق الله يونين . وينفد مقتضى المحلل حق حقوق الآدميين . وينفد مقتضى المشرط في حقوق الآدميين ؛ كالسفر ليقصر أو ليفطر أو نحو ذلك

هذا كه مالم يعل دليل خاص على خلاف ذلك. فانه ان د دليل خاص على خلاف ذلك. فانه ان د دليل خاص على خلاف ذلك. فانه ان كور ۽ لأنه إذ دالددال على إضافة هذا الأمر الخاص الى حقالله ، أو الى حق الآدميين. ويبقى بعد مالة الخرة على أنظر واجهاد. فيغلب أحدالطرفين بحسب مايظهر للمجهد والله أعلى

# المسألة الثامنة

الشروط مع مشروطاتها (١) على ثلاثة أقسام :

(أحدها) أن يكون مكلا لحكة المشروط وعاضداً لما بحيث لا يكون فيه منافاة لها على حال عكشتراط الصيام في الاعتكاف عندمن يشترطه ، واشتراط الكثّم، والإمساك بالمروف والتسريخ بإحسان في النكاح ، واشتراط الرهن والحيل والنقد أو النسيقة في النمن في البيع ، واشتراط العهدة في الوقيق ، واشتراط العبد ، وعمرة الشجر ، وما أشبه ذلك . وكذا اشتراط الحول في الزكاة ، والاحسان في الزفى ، وعدم الطول في نكاح الاماه ، والحرز في القطع ، فهذا التسم لا إشكال في صحته شرعاً لأنه مكمل لحكة كل سبب يقتضي حكما ، القسم لا إشكال في صحته شرعاً لأنه مكمل لحكة كل سبب يقتضي حكما ، فان الاعتكاف لما كان انقطاعاً ألى العبادة على وجه لائق بلازم المسجد، كان الصيام فيه أثر ظاهر ، ولما كان غير الكف، مظنة النزاع وأنفة أحد الزوجين أو عصبيهما ، وكانت الكفاءة أقرب إلى التحام الزوجين والعمبة، وأولى بمحاس العادات ، كان اشتراطها ملا بالمقصود النكاح ، وهكذا الاسلك عمروف وسائر تلك الشروط المذكورة نجرى على هذا الوجه ، فنبوتها عرواضح

(١) ق المسألتين السادسة والسابعة قيمه الشروط بقوله المتبرة في الفروطات شرعاً. وهذا أطلقها حتى يتأتى التقديم الى الأشمام الثلاثة . فالكلام منا عام فيها اشترائه الشارع وما اشترطه الشخص نفسه من شرط ملائم، أومناف ، أولا ملائم ولا مناف ﴿ وَالثَّانِي ﴾ أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته ، بل هو على الصد من الاول ، كما اذا اشترط في الصلاة أن يتكلم فيها إذا أحب ، أواشترط في الاعتكاف أن بخرج عن المسجد إذا أراد \_ بناه على رأى مالك .(١) أو اشترط في النكاحأن لاينفق عليها أو أن لايطأها وليس عجبوب ولا عنِّين، أو شرط فىالبيع أن لاينتفع بالمبيع ، أو إن انتفع فعلى بعض الوجود دون بعض، أو شرط الصانع على المستصنع أن لا يضمن المستأجر عليه إن تلف، وأن يصدقه في دعوى التلف، وما أشبه ذلك. فهذا القسم أيضاً لا إشكال في إبطاله، لأنه مناف لحكمة السبب. فلا يصح أن يجتمع معه . فإن الكلام في الصلاة مُناف لما شرعت له من الإقبال على الله تمالى والتوجه اليه والمناجاة له . وكذلك المُشترط في الاعتكاف الخروج ، مش نمرط ماينافي حقيـقة الاعتكاف من لزوم المسجد. واشترط الناكم أن لا ينفق، ينافي استجلاب المودَّة المطلوبة فيه . وإذا اشترط أن لايطأ أبطل حكمة النكاح الأبلى وهي التناسل، وأضر بالزوجة • فليس من الإمساك بالمعروف الذي هو مظنة الدوام والمؤآلفة. وهكذا سائر الشروط المذكورة • إلا أنها اذا كانت باطلة فهـل تؤثر في المشرطات أم لا ? هذا عمل نظر يستمد (٢<sup>)</sup> من المسألة التي قبل هذه

﴿ والثالث ﴾ أن لايظهر في الشرط منافاة المشروطة ولا ملامهة . وهو محل نظر هل يلحق بالاول من جهة عدم المنافاة ؟ أو بالنائى من جهة عدم الملاممة ظاهراً ؟ والقاعدة المستمرة في أمثال هذا ، التغرة بين العبادات والمماملات . فما كان من العبادات لايكتنى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاممة بم لأن الاصل

<sup>(</sup>۱) من أزوم المسجد (۲) أحد أد دما تاتات

 <sup>(</sup>٣) فيني شروط تقتضى دفع حكمة السبب ويقصد بها رضع السبب الواقع . وتقدم تعميل ذلك

فيها التعبّد دون الالتفات إلى المعانى، والأصلفيها أن لايقدم عليها إلا بإذن إد لامجال للمقول فى اختراع التعبدات. فكذلك ما يتعلق بها من الشروط. وما كان من العاديات يكتنى فيه بعدم المنافاة ؛ لأن الأصل فيها الالتغات الى المعانى دون التعبّد، والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلاف. والله أعل

# ﴿ النوع الثالث في الموانع وفيه مسائل ﴾ الموانع وفيه مسائل ﴾ الموانع وفيه مسائل المولى

الموانع ضربان : أحسمها مالا يتأتى فيه (1) اجهاعه مع الطلب. والثانى ما عكن فيه ذلك . وهو نوعان : أحدها يرفع أصل الطلب . والثانى لا يرفعه ولكن يرفع انحتامه . وهذا قسهان : أحدها أن يكون رفسه يمنى أنه يصير خيراً (1) فيه لن قدر عليه . والآخر أن يكون رفسه يمنى أنه لا أم على مخالف الطلب • فهذ أر بهة أقسام

( فأما الأوّل) فمحو زوال العللي بنوم ، أو جنون ، أو غيرها . وهو مانع من أصل الطلب جملة ؛ لأن من شرط تعلق الخطاب إكمان فهمه ، لأنه الزام يقتضى التزاما . وفاقدالعقل لاممكن الزامه كما لاممكن ذلك في البهائموالجادات فإن تعدَّق طلب <sup>(۳)</sup> يقتضى استجلاب مصلحة أو دره مفسدة ، فذلك راجع

 <sup>(</sup>١) أي عقلا . وقوله (أحدما برفع أساللطلب) أى وهو ما أمكن اجاءه مع الطلب عقلا
 وامتنع الاجماع شرعا . والقسان الباقيان يصح فيما الاجماع عقلا وشرعا

<sup>(</sup>٣) يمني ليس واجباً والكان مطلو أشرعا كما يوضعه فيما بسم.
(٣) أي بسبب عمل صدر من غير العاقل كالاف البهيمة مال النير، وكالمعهي يتثل غيره مثلاً. فقيمان المثلف وغيره من الأحسكام الايتطنى بالبهيمة والصهى، وإنما يتعلق برجهاً وهلم الصير.

إلى الغير ؛ كر ياضة البهائم وتأديبها . والكلام في هذا مبين في الأصول (1) (وأما التاني) فكالحيض والنفاس • وهو رافع لأصل الطلب وإن أمكن حصولهممه بالكن إنما يترفع مثل هذا الطلب بالنسبة الى الازه لب به (۱۲) البتة ، كالصلاة ، وذخل المسجد ، ومس المصحف ، وما أشبه ذلك • وأماما يطلب به (۱۲) وبد رفع المانع ، فالخلاف بين أهل الأصول فيه مشهور ، لاحاجة لنا إلى ذكره هذا . والدليل على أنه غير مطاوب حالة وجود المانع ، أنه لوكان (۱۵) كذلك لاجتمع الضدان ؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة ، والنفساء كذلك ؛ فلح كانت مأمورة بها أبضاً ، والنفساء كذلك ؛ فلح كانت مأمورة بها أبضاً ؛ لأكانت مأمورة أن تغمل ، وقد نهيت أن تغمل ، إنها شرعا أن تغمل وأيضاً فلا فائدة في الأمر بشيء لا يصح لها وأن لا تأمل مما وهو محال . وأيضاً فلا فائدة في الأمر بشيء لا يصح لها فعله حالة وجود المانع ولا بعد ارتفاعه ؛ لأنها غير مأمورة با قضاء باتفاق .

(وأما النائث) فكالرق والأنوثة بالنسبة الى الجمة والميدين والجهاد . فإن هؤلاء قد لصيق بهم مانع من انحتام هذه العبادات ، الجارية في الدَّين مجرى النحسين (١٠) والنزيين ، لأنهم من هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إلابحكم

(١) ومى مسألة الفهم شرط النـكليف. واجع ابن الحاجب

(۲) بعق الفاقا (٠) كقضاء الصوم على الحائش.فهل.هو بأمر جديدولم تكن بأمورةبه وقت الحيض: وهو المعتمد .راجع مسألة الأداء والقضاء في ابن الحاجب

(٤) الديلان الأولان عامًان في رقع أُصل الطّلب لما لا يطلب بعد وما يطلب . بخلاف الناك فخاص عا لا مطلب

 (") وهو الصلاة على ومن جهة واحدة، فليست كالصلاة في الارض المنصوبة . فلهذا صحت الاحتمالة

(1) حداً الجهادت النوعالثات التحديق ولم يجمله من المقاصد الفروريه ولا الحاجيه. وقد 
بدسته به بدير الأصول الفروري وقال : على كونه كذلك اذا كانوا حرياها بنا لا اكمتر همه 
يدمه وي تحرير الأصول من الفروري وقال : على كونه كذلك اذا كانوا حرياها بنا لا كنوا 
ولذا لم تغتل المرأة والسمي والراهب وقبات الجزية . فالدين لا محفظ مع كونهم حريا علينا 
لا تعمن الى قتل المسلم أو فتلته عن دينه الهذبيق السكلام فيا اذا لم يكرن احرا بل كانوا 
لا يشرضون انا وهم في بلاد بسيدة عن بسلاد المسلمين وليس هناك عهد بيننا وبينهم . فيا 
يكون تناهم في هدم المائة من الفروري أم من التحديق الظاهر هدا ويكون الجهاد منه الأكمور المحدود 
بم حفظ الدين إلا به ، ومنه مالا يكون كدلك فيكون محمينيا من باب الأغذ بالاحوط 
ليحيل كلابه هناك على هذا التفعيل

التبع، فإن تمكسوا منها جرت بالنسبة البهم مجراها مع القصودين بها ، وهم الأحرار الذكور . وهذا معنى التحيير بالبسبة البهم مع القدرة عالمها ، وأما مع عدم القدرة علمها فالحكر مثل (11 الذي قبل هذا

( وأما الرابع) فكأسباب الرخص ؛ هي موافع من الانحتام ، بمعنى أنه لاحرج على من ترك العز مة ميـــلا إلى جهة الرخصة ، كقصر المسافر ، وقطره ، تركه للحمة ، وما أشمه ذلك

# المسألة الثانية (٢)

الموانع ليست بمقصودة للشارع ؛ يَمنى أنه لايقصه تحصيل المكاف لها ولا رفعها . وذلك أنها على ضربين :

(ضرب منها) داخل تحت خطاب التكايف \_ مأموراً به أو منهياً عنه أو مأوراً به أو منهياً عنه أو مأدوناً فيه \_ وهذا الاإشكال فيه من هذه الجهة ؛ كالاستدانة المانعة من اننهاض سبب الوجوب بالتأثير لوحوب إخراج الزكاة . وإن وجد الداب فهو متوقف على فقد المانع . وكذلك الدكفر المانع من محا أداء الصلاة والزكاة أو من وجو بعاه (١) ومن الاعتداد يما ما ق في حال كفره ، إلى غير ذلك من الأمور الشرعية التي منع منها الكفر . وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض

<sup>(</sup>١) أى،ن رفع أصل الطلب. وهل يندرج ميه أيضا؟ مجيت يقال إنه وجد مافع حرعى من توجه الطلب لا أن امتثال أمر السيد بأعمال أخرى في وقت هسده العبادات بعد مافسا شرعا وحييثك فينتقل هذا النوع الثافت لى النوع الثانى

 <sup>(</sup>٧) يحاذي بها ويما بعدها المباحث المنقدة في المسألت بن السادسة والسابعة في.

<sup>(</sup>٣) أي على الحلاف بين الجهور والحنفية في تكليف الكفار بالفروع

إلا بحقها . فالنظر في هذه الأشسياء وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج عن مقصرد المسألة

(والضرب الثانى) هو المتصود . وهوالداخ المحت خطاب الوضع من حبث هو كذلك . فليس للشارع قصد فى تحصيله من حيث هو مانع ، ولا فى عدم تحصيله فإن المديان ليس بمخاطب برفع الدين اذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة ، كما أن مالك النصاب غير مخاطب ستحصيل الاستدانة لتسقطعنه ، عليه الزكاة ، كما أن مالك النصاب غير مخاطب ستحصيل الاستدانة لتسقطعنه ، إذا حصل ارتفع مقتضى السبب ، والدل على ذلك أن وضع السبب مكدلً الشروط ، يقتضى قصد الواضع إلى ترتب المسبب عليه ، و إلا فاد لم يكن كذلك لم يكن موضوعا على أنه سبب ، وقد فوض كذلك . هدا خلب ، واذا ثبت قصد الواضع الى حصول المسبب ، ففرض ألماني مقصوداً له أيضاً إيقاعه ، تصد الى رفع نرتب المسبب على السبب ، وقد ثبت أنه قاصد إلى رفعه ، لأنه لوكان قاصداً إلى فعه ، لأنه لوكان قاصداً إلى وهمانه ، لم يثبت حصوله معتبراً شرعا ، و إذا لم يعتبر لم يكن مانها من جريان خلك لم يشبت حصوله معتبراً شرعا ، و إذا لم يعتبر لم يكن مانها من جريان حك السبب . وقد فوض كذلك ، وهو عين التناقض

فإذا توجه قصد المكاف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه في ذلك تفصيل . وهي :

#### מבו ניוטוש

فلا يخلو أن يفد مله أو يُتركه من حيث هو داخل محت خطاب التكايف ــ مأموراً به أو منهياً عنه أو مخبراً فيه ، أولا فإنكان الأول فظاهر ؛ كالرجل يكون بيده له نصاب ، لكنه يستدين لحاجته الى ذلك ؛ وتنبنى الأحكام على مقتضى حصول المانم . وإنكان الثاني وهو أن يغطه مثلاً من جهة كونه ، نماً ، قصحاً لا سماط حكم الس.ب المنصى أن لا يترنب عليه ما اقتصاه ، فهو عمل غير صحيح

والدليل على دلك من النقل أمور ۽ من دلك قوله جل وعلا (إنّا بَلَوْ نَاهُم الدُونَا أَصِحابُ الجُنّهُ إِد أَقَسَوا) الآية ! فإنه تصنت الاحبار بعقابهم على قصد التحييل لاستقط حق المساكين عادة . (١) والعقاب ، وهو وقت الصبح الذي لا يبكّر في مثله المساكين عادة . (١) والعقاب انما يكون لفيل عرب أم وقوله تعسال ( ولا تُنتجدوا آيات الله هرو ا ) برلت بسبب مصارة الوجات بالا بحاع أن لا ترى بعد ووجا آخر مطلقاً ، (١) وأن لا تنقصى عدمها الوجات بالا بحاع أن لا ترجع مطلقاً ، (١) وأن لا تنقصى عدمها وي الحديث (١) وقال الذرواج . وقال عليه الشحوم قحمكوها فباعوها » وفي الحديث (١) وقال الله الوجاد وقال عليه الصلاة والسلاة والسلاة والسلام (١) : (البشرين وقي بعض الووايات « وأكوا أنحانها » وقال عليه الصلاة والسلاة والسلاة والسلام (١) : (البشرين

<sup>(</sup>١) يدى فالماتع على وليس شترع حتى ينطبق عليه تعريف الجام الذى هو موضوع هده المسياحت ، وهو ما اقتيمى حكمة تنافى حكمة السند وعليه فا وحدة كرد هنا ؟الا ان يقال إن البقاب على تحصيل الجام العادى يفيد أن تحصيل الجام الشرعى قصدا مثله ،فإن القصد في كل الموصول الى موحد خرمال

 <sup>(</sup>٣) هداً عا بظهر حميا كال عليــه الأمر فن رون آية ( الطلاق مرتال ) فقد كانوا بطلقون و تحمون لا الى حد ، خارون الزوحان بدك ، فلا يضمها الرجل آليه ولا يدمها نتروج طون حمام.

<sup>(</sup>۳) رواه في الحاسم الصغير المفظ ( قائل الله الهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم ( الشائل الشائل المسلم الصغير المفظ ( قائل الله الهجوب وأبي داود والترمدى والنسائل و الله واليم ما مد عرب ما رواه الشيحان من أبي داود لفظ ( لهن الله الهجود كلانا . أن الله سائل و اس ما مه عليه الشحير معاجه الشحير علي المسائلة عن أبي داود وابي ماجه (يسم بها) سير واو ورواه تملك في الجام المسلم عن أحمد وأبي داود ورواه في بين الإوطار فالوسو عن أحمد وأبي داود وورواه في بين الإوطار فالوسو عن أحمد وأبي داود ورواه في بين الإوطار فالوسو عن أحمد وأبي داود ورواه في بين الإوطار فالوسو عن أحمد وأبي داود ورواه في بين الإوطار فالوسو عن أحمد وأبي داود ورواه في بين الإوطار فالوسو عن أحمد وأبي داود ورواه في بين الإوطار فالوسو عن أحمد وأبي داود ورواه في بين الإوطار فالوسو عن أحمد وأبي داود ورواه في بين الإوطار فالوسو عن أحمد وأبي داود ورواه في بين الإوطار فالوسو عن أحمد وأبي داود في الموسود في

الموافقات ج ١ - م ١٩ -

الموام أمنى الحر ويسدونها بغدير اسمها) وفي رواية (١) : (ليكونَنَ من أمنى الموام يستحار الحديث الحر والحرير عوالحر والممازف ) الحديث ا وفي بعض المحديث (١) : (يالى على الناس زمان أيستحل فيه خسة أشياء بخسة أشياء بخسة أشياء بخسة أشياء بستحان الحديث عوالت الحريم الحراب الحريم الحراب البيم فكأن المستحل هنا رأى أن المانع هو الاسم ، فنقل الحجم الى اسم آخر ، حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له وقال تمالى : (يمن بعد وصية بُوضي بها أو دين غير مضار ) فاستثنى الإضرار و فاذا أقر في مرضة بعبن لوارث ، أو أوصى با كثر من التلث ، قاصداً حرمان الوارث أو نقصه بعبن لوارث ، أو أوصى با كثر من التلث ، قاصداً حرمان الوارث أو نقصه وقال تمالى : (ولا تنقضوا الأينان بعد توكيدها ) الآية ! قال أحد بن حنبل : عجب بما يقولون في الحيل والا بمان بيعلون الأيمان بالحيل و وف لدين : (ولا تنقمن فلا تقدر عليه الكلا (١) وفيه : (واذا تعميم به الحديث : (ولا يُتفقوا فلا تقدم عليه الكلا (١) وفيه : (واذا تعميم به المحديث : (ولا يُتفقول فلا تقدر عليه عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا

<sup>(</sup>۱) رواء في التيسير عن البغارى ، قال صاحب التيسير الحر بكمر الماء المهماة وسدها راء والراد يعبعنا الزنا اه وقال ابن العربى : رواية الحق بالمجمعين : مصيف .اه وقد أبتناء في الاسماء مصححا ، (۲) سيأى الدولف في المسألة الحسادية عشرة من عماسد المبكف أنه بروى موقوطان ابن هاس ومرفوطان وكذاك قالومت في كتابه الاعتصام. أقول : قال اللغن في كتابه الكرة الموضوطان ويائي على الناس زمان يستعل فيه السحت بالهمدية التي بن الناس أن أن تجوز الحيل ينافض سد الدرائم . مايأى : وووى ابن بعله باسناد الى الاوزاعي قال قال رسول الله من الله وسلم التي وسلم التي وسلم التي وسلم التي المن المناس نمالة على وسلم التي على وسلم المناس نمالة على وسلم المناس ماله الاحتفاد به والاستفهاد ءوال لم يكن على وصله المساسدة الاحتفاد به والاستفهاد ءوال لم يكن على وصله المساسدة الاحتفادة والاستفهاد ءوال لم يكن على وصدة الاحتفادة والاستفهاد ءوال لم يكن على وصدة الاحتفادة

<sup>(</sup>٣) في الارض المباحة يمر الشخص ، وفي الاوض كلاً مباح بريد أل يمتم الناس منه بايجاده مالها لهم من رعيه وهو بخسله بعقيهم من فغل ماء يثره . فغي هوذلك. والحديث أخرجه الشيخال عن أبي هريرة بلفظ ( لا يباع فغل الماء ليباع به السكلاً ) وفي دواية السنة الا النسائي(لا محمنوا فغل الماء لتمنسوا به السكلاً ) وفي دواية البخاري ( لا يميم فضل الماء لهنم بعضل السكلاً )

نخرجوا فِراراً منه<sup>(۱)</sup>)

والأدلة هنا فى الشرع كثيرة من الكتاب ، والسنة ، وكلام السلف الصالح رضى الله تعالى عنهم .

وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب فى الشروط ، جارٍ معناه فى المواذ ، ومن منالك يفهم حكمها ، وهل يمكون العمل اطلا أم لا ؟ فينقسم الى الضر بين. فلا مخلو أن يمكون المائد غلا مخلو أن يمكون المائد المستجلب مثلا فى حكم المرتق ، أو لا ، فإن كال كذلك فالحكم متوجه . كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة ، محيث قصد أنه إذا جاز الحول رد الدين من غير أن ينتف به . و إن لم يكن كذلك، بل كان المائم واقعاً شرعاً ، كلطلق خوفاً من انحتام الحنث عليه ، فهو محل نظر ها وزان ماتقدم فى الشروط ـ ولا فائدة فى النكرار

# ﴿ النوع الرافع في الصحة والبطلان (٢) وفيه مسائل ﴾ المسألة الأولى في معنى الصور

ولفظ الصحة يطلق باعتبارين :(أحدهم)أن براد بذلك ترتب آثار العمل عليه فى الدنيا ، كما نقول فى السبادات إسما صحيحة بمدى أنها مجزئة ، ومبرئة (١) رواء فى التبسير عن الثلاثة والترمذى بلفظ ( اذا سمتم بالطاعون بارش علا

تدخارها . واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا مخرجوا منها )
وهذا المعجر الصعبى \_ الذي يتجعع باختراعه خدمة للانسانية أهل هذا المصرفيه في كلتا
وهذا المعجر الصعبى \_ الذي يتجعع باختراعه خدمة للانسانية أهل هذا المعجر عادة وقدوا
جهتيه قصد ألى المائم كونه مائما : فقد ومهم على أرضه رفع للمائم من إصابتهم عادة وقدوا
عنه . وخرجوهم من أرضه تحصيل للمائم من إصابتهم وهو بعدهم عنه . وحكمة الأولواظاهرة.
وحكمة الثاني من الوجمة الدينية الصرفة الغراومن قدراته والركون إلى محلى الاسباب، وإلى
كان همر قال في مثله (نسم نفر من قدرا فة الى قدراته) وحين الوجهة الشرعية الصحية خشية

تلويث الجهان الاخرى بالجرائم التي ربما تكونعاتت بهم أو باشتهم (۲)عام إن الصعة والبطلان ليساسي التعنيق سين الاحكام الوضية في شيء، بل من الامور العقلة لأنه بعدورودام الشارع بالفعل ومعرفاته (العالم عام الم يحتاج الى توقيف من السارع، بل يعرف بمجرد العقل صعته أو بطلانه ، ولذا اسقطها كذيمن الاصولين المهميده الحكام المنبئة عن هذه المعلق فيا فيه قضاء ، وما أشبه ذلك (١) مرس العبارات المنبئة عن هذه المعلق ، وكما نقول في العادات إنها صحيحة يممني أنها محصلة شرعا للأملاك ، واستباحة (١) الأبضاع ، وجواز الانتفاع ، وما مرحم (١) الى خلك . (والله في) أن براد به نوتب آثار العمل عليه في الآخرة كترنب النواب فيقال همذا عمل صحيح ، بمنى أنه برحى (أ) به التواب في الآخرة . فني العادات ظاهر . وفي العادات (١) يكون فيا فوى به امتثال أمر الشارع ، وقصه به منتفى الأمر والنهى ؛ وكذلك في المحتجر إذا عمل به من حيث إن الشارع خيره ، لا من حيث قصم بحرد حظه في الانتفاع ، غافلاً عن أصل التشريع . فهذا أيضاً يسمى عملا محيحاً بهذا المهنى . وهو و ن كان طلاقاً غرباً لا يتعرض له علما. الفقه ، فقد تعرض له علما، النقة ، فقد تعرض له علما النزالي في كتاب النية وهرم ، المجافظ عليه السلف المتقدمون . وتأميل ماحكاه الغزالي في كتاب النية والإخلاص من ذلك

## السألة الثانية في معى الطهود

وهو مايقابل معنى الصحة . فله معنيان :

 <sup>(</sup>١) كموافقة أمر الشرع كما قاوه
 (٢) ولا يقال حصول الانتفاع وحصول التوالد والتناسل ، لأنهاقد تترتب على الباطل

وقد تتخلف عن الصحيح (٣) كسحة تصرفاته الشرعية نها ابناعه سما صحيحا مثلا

<sup>(؛)</sup> لم يقل يحصل التواب في ألاّ خرة، "تنادياً كما اعترض به عليه من أن الثواب قد لا يترتب على الصلاة الصعيحة كما سيأى

<sup>(</sup>ه) كما تقدمه فى النكاخ أنه مندوب بالجزء وهو عادى ،فلا ثواب الاجذء النبة . وكما حيائمك فى الواجب العادى كأداء الديون والنقة على الأولاد ورد الودائم

لخالفتها لما قصد الشارع فمها ،حسما هو مبين في موضعه ؛ ولكن قد تكون المحالفة راجعة الى نفس العبادة ، (1) فطلق عليهالفظ البطلان اطلاناً ، كالصلاة من غير نية ، أو ناقصةً ركمة أو سحدة ، أونحوذلك بما يخل بها من الأصل . وقد تكون راجعة الى وصف خارجي منفك عن حقيقتها وإن كانت منصفة به ع كالصلاة (٢) في الدار المفصوبة مثلا ، فبقع الاجتهاد في اعتبار الانفكاك، فتصح الصلاة ؛ لأنها واقعة على الموافقة الشارع ، ولا يضر حصول الخ لفة من جهة الوصف . .. أو في اعتبار الاتصاف ، فلا تصحيل تكون في الحكم باطلة (م)، من حمة أن الصلاة المرافقة إنما هي المنفكة عن هذ الوصف، وليس الصلاة في الدار المغصوبة كذلك . وهكذا سائرماكان في معناها

ونقول أيضا في العادات إنها باطلة ، بمنى عدم حصول فوائده بها شرعا : من حصول أملاك، واستباحة فروج، وانتفاع بالمطلوب. ولما كانت العاديّات في الغالب راجعة الى مصالح الدنيا ، كان النظر فيها راجعاً الى اعتبار بن: « أحدهما » من حدث هي أمور مأذون فيها أو مأمور بها شرعا « والثاني » من ح ث مي راجعة إلى مصالح العباد

فأما الآوُّل فاعتبره قوم بإطلاق، وأهملوا النظر في جهة المصالح، وجملوا عَالَمَة أُمرِه مَخَالَفَة لقصد. باطلاق ، كالعبادات المحضة سواء · وكَأَنْهُم مالوا الى جهة التعبد . وسيأتي في كتاب المقاصد بيان أن في كل مايمقل ممناه تعبدا . واذا كان كذاك، فمواجهة أمر الشارع بالمخالفة يقصى بالخروج في ذلك الغمل عن مقتضى خطابه • والخروج في الأعمال عن خطاب الشارع يقضي بأنها غير

<sup>(</sup>١) كمخلل في بعض شروطها أو أركانها

<sup>(</sup>٢) وكسوم الايام المنهية

 <sup>(</sup>٣) والبطلان والنساد مترادفان عند غير الحنفية . أما عندهم فيقولون في مثله فاسد الإباطل. وبنوا على الفرق إمكان تصحيح الفاسد لاالباطلكا يأتى

مشروعة • وغير المشروع باطل • فهذا كذلك ؛ كما لم تصح العبادات الخارجة عن مقتفى خطاب الشارع

على اعتبار المصلحة وبمعنى أن المعنى الذَّى لأجله كان العمل باطلا ينظر فيه : فإن كان حاصلاً أو في حكم الحاصل ، بحيث <sup>(١)</sup> لايمكن التلافي فيه ، بطل العمل من أصله . وهو الأصل فيا نهى الشرع عنه؛ لأن النهى يقتضي أن لامصلحة للمكلف فيه ، و إن ظهرت مصلحته لبادي. إلرأى ، فقد علم الله أن لامصلحة في فى الا قدام و إن ظنَّها العامل. و إن لم يحصل مدة (٢) كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلافيه ، لم يحكم بإ بطال ذلك العمل ؛ كما يقول مالك في بيع المدير إنه يرد إلا أن يعتقه المشترق فلا يرد " • فإن البيم إنما منع لحق العبد ف العتق، أو لحق الله في العتق الذي العقد سببه من سيده — وهو والتـــدبير ؛ فإن البيــــ. يفيته في الغالب بعد موت السيد . فاذا أعتقه المشترى حصل قصد الشارع في العتق ، فل يرد لذلك . وكذلك الكتابة الفاسدة ترد ، مالم يعتق المكاتب • وكذلك بيم الناصب الممصوب، موقوف على إجارة المنصوب منه أورده، إلأن المنم إنما كان لحقه ، فاذا أجازه ماز . ومثله البيم والسلف منهى عنه ، فإذا (١) كبير الملاقيح ، فإن المني الذي بطل البيع من أجله حاصل مستديم ، لأن بيع ماق بطون الأعمان منعدم فيه ركن البيع، ولا يتأتى تلافى تصحيحه (٢) لمَلُ الأَصلُ (وَإِن كَانْحَاصُلا مَدَةَ أَو فَيَحَكُمُ الْحَاصُل) يَعْنَمُدَةَ أَيْضًا، فَيَكُوذَ مَقَابُلا

(٢) لما الاصل (وإن كالاصلا مدة او فيحكم الحاصل) يعنى مدة ابضاء فيلاود تمايلاً القدم قبله وتنطبق عليه التعاريع الآتية .فان المفود غالباً لمستق وهو السبع في حكم الحاسل، ولكن أثره لم بمم بل ارتفع باستي وأكمان تلاق مفود الدتن بسب عنق المشترى . وإيما أمني إذا لم يوجد مان كبين الصور التي يستمق فيها المدبر ولا يفغذ عنقه . أما الكتابة القاسدة لقدد شرط مثلا ظامني الذي لائبله بطلت حاصل بالفمل ، لكن لمدة وهي ما قبل خروجه حرا بسبها وأمكن التلاقي بسبب الحربة .فجعل الاحربي للنائل وما قبله منزلا على المسلمة ومي تشوف الشاري والمسارية مع إمكان التلاقي باحداد بقاد إبقاء الوجب المبطلان .ومثالا المحدة وهي ما قبل المحدود بالمحار فعلا ، ولكنه لمدة وهي ما قبل العملان .ومثالا المحدود المبارة وإسعاد المحدود وهي ما قبل المحدود المعار الموجب المبطلان .ومثالا الاحبازة وإسالة المدرط اللذين أمكن بهما إعداد الوجب البطلان .ومثالا الاحبازة وإساطة المدرط اللذين أمكن بهما إعداد الوجب المبطلان

أسقط مشترط السلف شرطه، جاز ماعتداه، ومضى على بعض الأقوال. وقد يتلافى باسقاط الشرط شرعاً (١) - كما في حديث بَريرَة (٢) . وعلى مقتضاه جرى الحنفية في تصحيح العقود الفاسدة ، (٣) كنكاح الشفار ، والدرهم بالدرهمين ، وتحوها . الى غير ذلك من العقود التي هي باطلة على وجه ، فيزال ذلك الوجه فتمضى العقدة . فعني هذا الوجه أن نهى الشارع كان لأمر ؛ فلمَّا زال ذلك الأمر ارتفع النهي، فصار العقد موافقاً لقصد الشارع: إما على حكم الانعطاف(؛) إن قدُّرنا رجوع الصحة الى المند الأول، أوغير حكم الانعطاف، إن قلنا إنَّ تصحيحه وقع الآن لاقبل . وهــذا الوجه بناء على أن مصالح العباد مغلّبة على حكم التعبد

﴿ والثاني من الا طلاقين ﴾ أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة ، وهو الثواب. ويتصور ذلك في العبادات والعادات

فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول، فلا يترتب عليها جزاء لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمربها . وقد تكون صحيحة بالاطلاق الأول ولا يترتب عليها واب أيضاً . فالأول كالمتعبد رئاء الناس؛ فإن تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب عليها نواب : والثاني كالمتصدق بالصدقة أيتبعها بالمن والأذى . وقد قال تعالى : ﴿ يَا يُهَا الذِينَ آمَنُوا لاتُبطِلُوا صَدَقَاتَكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَّى كَالذَّى يُنفِقُ مَالَهُ رِمَّاتًا

<sup>(</sup>۱) ما قبله كان باستاط مشترط السلف . أما هذا فان أهل بربرة لم يستطوم بل يثمو متمسكين به ،ولكن أسقطه الشارع كا في الحديث

<sup>(</sup>٢) تقدم ( ص - ٢١٥ )

<sup>(</sup>٣) الباطل عندهم هو ما بكون غير مشروع ألبتة، كبيع الملاقيح ،لا ماكانالنهي باعتبار وصف عارض فانه يسمى فاسدا • والثاني بمكن تصعيحه بأهدار الوصف الموجب الفساد كاسقاط الريادة في الرباً . ولا بمتاج لمقدحديد كالأمثلة التي ذكرها (٤) وانسحاب آثار العقد الآول على مائم بعد زوال ألوصف

النَّاس) الآية !(1)وقال : واثن أشرَّ كُنَ لَيْتَجْبَطُنَّ عَنَاكُ (1) . وفي الحديث (1): \* أَبْلِنِي زِيدَ بَنَ أُرْقِمَ أَنَهُ قَد أَبِعِلَ جَهَادَهُ مَّ رسولِ اللهِ ﷺ إِنْ أَيْنَبُ ﴾ على تأويل من جعل الإبطال حقيقة (1)

وتكون أعال العادات باطلة أيضاً بمنى عدم ترتب النواب عليها، سواء علينا أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا . فالاول كالمقود المنسوخة شرعاً والنانى كالأعال التي يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة ، من غير التفات الى خطاب الشارع فيها يكالا كل والشرب والنوم وأشباهها ، والمقود المنعقدة بإلهوى ولكنها وافقت الأثمر أو الإذن الشرعي بحكم الانفاق ، لا بالقصد الى ذلك ، فعي أعيال مُقرَّة شرعاً لموافقتها للأمر أو الإذن ، لما يترتب عليها من المصلحة في الدنيا . فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه، المسلحة في الدنيا . فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه، وتبقى جهة قصد الامتنال معقودة ، فيكون مايترتب عليها في الآخرة معقوداً أيضاً ، لأن الأعمال التي كان الباعث عليها الموى المجرد ، إن وافقت قصد الشارع بقيت بيقاء حياة العامل ، فاذا خرج من الدنيا فنيت بيقاء حياة العامل ، فاذا خرج من الدنيا فنيت بيقاء وما عند الله خرة من نَّه وما عند الله بكون (مَنْ كَانَ لا خَرْ مَنْ الدنيانُ وَرِيْ مِنها ، وما لَهُ في الآخرة مِنْ نَه ميه ) (أذ همتُهُمُ رُبِيْهُ حَرْ الله ميه ) (أذ همتُهُمُ وريْهُ منها ، وما لَهُ في الآخرة مِنْ نَه ميه ) (أذ همتُهُمُ ويه منها ، وما لَهُ في الآخرة مِنْ نَه ميه ) ) (أذ همتُهُمُ ويه كارت كوريه حرث الدنيانؤية به منها ، وما لَهُ في الآخرة مِنْ نَه ميه ) ) (أذ همتُهُمُ ويه كارت كوريه حرث الدنيانؤية به منها ، وما لَهُ في الآخرة مِنْ نَه ميها ) (أذ همتُهُمُ

<sup>ُ (</sup>١) فقد قضت الآية بأنها كالعدم في الأخرة ،لانها كتراب على حجر صلد نزل عليه وابل فلم يترك له أثرا . وظاهر أن مذا باعتبار الآخرة

<sup>(</sup>٢) فالسادة التي حصل فيها الاشراك مع الله باطلة بالمسنين أى في الدنيا والآخرة

<sup>(</sup>٣) دواء أحد ـ وقد ذ كرء بطوله في الجزء الاول من التيمير (كتاب البيوع) ولم يذكر داويه \_ وضفه الزرقاني على الموطأ وفال لفظه منكر . وليس الحديث في الموطأ -قال في تحرير الاسول دواه أحد قال عبد الهادى اسناده جيد . وفي دواية التيمير إشى ما شريت وبش ما اشتريت ) فلا يتجه جواب بمضهم هنا عن الشافعية بأن إنكار عاشمة داجم الى البيع لاجل مجمول لالتفاوت التمين

<sup>(</sup>٤) يعني ويكون من الاطلاق الثاني

طَيِّبَا تِكُم في حَياتِكُمُ الدُّنيا واستَنْعَتُهِما) وما أشبه ذلك مما هو نص، أو ظاهر، أو فيه إشارة الى هذا المني . فن هنا أخذ من تقدم بالحرم في الاعال المادية، أن يضيفوا اليها قصدا يجدور به أعالهم في الآخرة . وانظر في الاحباء وغيره

### السأد الثالثة

ماذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني بحتمل تقسما، لكن بالنسبة الى. الغمل العادى ، إذ لا يخلو الغمل العادى - إذا خلا عن قصد التعبد - أن يغمل بقصد أو بغير قصد . والمفعول بقصد إما أن يكون القصد مجرد الهوى. والشهوة ، من غير نظر في موافقة قصــد الشارع أو مخالفته ؛ و إما أن ينظر مع ذلك في الموافقة فيفعل ، أو في الخالفة فيترك ، إما اختيارا ، وإ ما اضطرارا . فهذه أريعة أقسام

الفعل لا تتعلق به خطاب اقتضاء ولا تخيير ، فليس فيه نواب ولا عقاب ، لأرب الجراء في الآخرة إنما يترتب على الاعال الداخلة تحت التكيف. فما لا يتعلق به خطاب تكايف لا يترتب عليه نمرته

(والثاني) ، أن يعمل لقصد نيل غرضه مجردا ؛ فهذا أيضاً لا ثواب له على ذلك. \_كالأول ، و إن تملق به خطاب التكايف أو وقم واجباً كمأ داء الديون، وردٍّ الودائم والأمانات، والإنفاق على الأولاد، وأشبَّاه ذلك • ويدخل نحت هذا ترك المهيات بحكم العلم ؛ لأن الأعمال بالنيات. وقد قل ف الحديث:(١) وهَن كانت هجْرَ تُه الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله . ومن كانت مِعْجَرَ تُه الى دُنْياً يُصيبها أو إلى امرأة ينكيمُها فهجرتُه إلى ماهاجرَ إليه » ومعنى الحديث متفق عليــه ومقطوع به فى الشريعة • فهذا القسم والذى قبــله باطل (١) أوله : (انما الاعمال بالنيات ، وانما لسكل امرىء مانوى ) . قال في الترفيب : رواه الشيخال وأبو داود والترمذي واللسائي

بمقتضى الإطلاق الثانى

(والنالت) أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطراراً بالماتصد لنيل لذته من المرأة الفلانيه ، ولمّا لم يمكنه بالزير لامتناعها أو لمنع أهلها ، عقد عليها عقد ذكاح ليكون موصلاً له الى ماقصد . فهذا أيضاً باطل بالإطلاق النانى ، لأنه لم يرجع الموافقة الا مضطراً ، ومن حيث كان موصلاً الى غرضه ، لا من حيث أباحه الشرع - وإن كان غير باطل بالإطلاق الأول . ومثل ذلك الزكاة (١١) المأخوذة كوهاً ، فالمها صحيحه على الإطلاق الأول ، وكذلك ترك المحرمات خوفاً ومبرئة المذمة ، وباطلة على هذا الإطلاق النانى . وكذلك ترك المحرمات خوفاً من المقاب عليها في الدنيا ، أو استحياه من الناس ، أو ما أشبه هذا . ولذلك كانت الحدود كفارات فقط (٢٦) ، فلم يخبر الشارع عها أنها مرتبة تواباً على حال . وأصل ذلك كون الأعمال بالنيات

(وازابع) ، أن يغمل لكن مع استشمار الموافقة اختياراً ، كالفاعل للمباح بعد علمه بأنه مباح ، حتى إنه لو لم يكن مباحاً لم يفعله . فهذا القسم انما يتمين النظر فيه فى المباح . أما المأمور به يغمله بقصد الامتثال ، أو المنهى عنه يتركه بغلك القصد أيضاً ، فهو من الصحيح بالاعتبارين . كما أنه لو ترك المأمور به (1) قال (وتتل ذك لانه أن به لجرد القائدة هناسة ، والا فهذا ليس من موضوم

المسألة ، لان الركاة من السادات (٢) يقد من خطاب الوضع بغصل المحدود عليه . (٢) إقامة المعدود من خطاب السبخ من خطاب الوضع بغصل المحدود عليه . (٣) إقامة المعدود من خطاب السبخ الم أقدت عليه فلا خطاب يتوجه عابه فيها ، فلا ينتظر أن تكون أنه نية الانتظام المنافزة والمهدية المعدود عليه المحالاة والمحالم من الرئا فتم الرغم ، دقال عليه المعلاة والسلام (لقد حين سبالمالله، (مهلا باعالد فقد تابت تربة أو تابا صاحب تكمي لفقد أي والمسالاة والسلام (لقد على المعدود على المعدود المحالمة والسلام (لقد تابت توبة أو تسمت على سبعين من أهل المدينة وستهم ، وهل وجدت أهضل من أن بادت تابية فقد مو رجل ) والقاهم أنه يترتب عليه المغذرة لاعبد الدي وردى الحديث في مومن فسل المنجد المحالمة المنافزة المعدود المحالمة على المنجد المحالمة والمحالمة على المنجد المحالمة على المحالمة المحالمة على المحالمة المحالمة على المحالمة على المحالمة المحالمة على المحال

أو فعسل المنعى عنه قصداً المخالفة، فهو من الباطل بالاعتبادين. فإنما يبقى المنظر في فعسل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشرع بالتخيير، فاختار أحمد الطرفين من الفعل أو الترك لمجرد حظه ؛ فتحتمل في النظر ثلاثة أوجه : «أحدها» أن يكون صحيحاً بالاعتبار الأول ، باطالا بالاعتبار الناني . وهذا هو الجارى على الأصل المتقدم في تصور المباح بالنظر الى منسه ، لا بالنظر الى مايستانم م والثاني » أن يكون صحيحاً بالاعتبارين معاً ، بناء على تحريه في فيسل حظه عما أذن له فيه ، دون مالم يؤون له فيه ، وعلى هذا نبه الحديث الفيالا جرفى وطع الزوجة ؛ وقولم : أيقفي شؤرته تم يؤجر ؟ إفقال. «أوأيم لو وضمهافي حرام ا» الزوجة ؛ وقولم أن يكون صحيحاً بالاعتبارين معاً - في المباح الذي هو مطلوب الفعل بالكل ، ومحيحا بالاعتبار الأول باطلاً بالاعتبار الذاني - في المباح الذي هو مطلوب الفعل بالكل ، ومحيحا بالاعتبار الأول باطلاً بالاعتبار الذاني - في المباح الذي هو مطلوب القعل المباح ، والأول بالحكن ، وهذا هو المجار عن حقيقة الفعل المباح ، والأول ما النظر الله في نفسه

## ﷺ فصل کے۔

وأما ماذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثانى ، فلا يخلو أن يكون عبادة ، أو عادة . فإن كان عبادة فلا تقسيم فيه على الجدلة ، و إن كان عادة فإما أن يصحه مع قصد التعبد قصد المظل ، أو لا ، والأول إما أن يكون قصد الحظل عالمياً أو لا ، والأول إما أن يكون قصد الحظل عالمياً أو مغلوباً فهذه ثلاثة أقسام وأحدها » مالا يصحه حظ . فلا إشكال في صحته . فر الثانى "> كذلك و لأن النالبهو الذي له الحكم ، وما سواه في صحته . فر الثالث » محتمل لأ مرين : أن يكون صحيحاً بالاعتبار الثانى حكم المطرح « والثالث » محتمل لأ مرين : أن يكون صحيحاً بالاعتبار الثانى حكم المطرح « والثالث » محتمل لأ مرين : أن يكون صحيحاً بالاعتبار الثانى أيضا ، إعالاً فير قادح في راده ما المنازع على المنازع المنازع و و و منها المنازع المناز

(٢) وهو ما يكون قصد الحظ فيه مناوبا . فالنشر على عكس اللف

الماديّات ، بخلاف العباديّات ؛ وأن بكون صحيحاً بالاعتبار الأول دون التانى إصالاً لحكم الغلبة ، و بيان هذا التقسيم والدليل عليه مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب ، والحمد لله

﴿ النوع الخامس في العرائم والرخص والنظر فيه في مسائل ﴾ الدور في المسائد الدور في

العزيمة (١) ماشرع من الأحكام الكاية ابتداه . ومعنى كونها كلية أنها لا تختص بعض المكافين من حيث هم مكافون دون بعض، ولا بعض الأحوال دون بعض و كالعسلاة مثلا فإنها مشروعة على الاطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال . وكذك الصوم ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، وسائر شسمائر الاسلام الكلية . ويدخل تمت هذا ماشرع لسبب مصلحى في الأصل وكالشروعات المتوصل بها الى إقامة مصالح الدارين ، من البيم ، والاجارة وسائر عقود المعاوضات . وكذلك أحكام الجنايات ، والتصاص ، والفهان ، وبالحلة جميع كليات الشريعة . ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية (١) على العباد من أول الأمر ، فلا يسبقها حكم شرعى قبل ذلك . فإن سبقها وكان مفسوحاً مهذا الأخير ، كان هدذا الأخير كالمكلة العامة .

<sup>(</sup>۷) لا يتاتى هذا روماياتى له ق المسألة التابية من أنسكم الرخصة الاباحة سبعله العزيمة والرخصة أكماما وضعية ، فال الصوم والصلاة مثلا يتعلق بهما تكليل هو الوجوب علا م وحكم وضعى هو كونها عزيمة أورضعة ، فالكافئة وسعى هو كونها حبيبة هن على طارعه في حق المكلف أو نبيا أو زنبيا أو إباحة وهى من استكاف كونها حبيبة من على طارعه في حق المكلف يناسبه تخليف الحكم مع قيام الدليل على الأصل ، وهو من أحكام الوضع ، فايجابها لجلماؤا أي من أحكام الافتضاء من وجه ومن أحكام الوضع من عيب كونه مسيبا عن الزنا ، وعليه مشي الامهري

ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب ؛ فان الأسباب قد تكون مققودة قبل ذلك ، فإذا وجدت اقتضت أحكاما ؛ كقوله تمالى : ( ولا تُسْبُوا الذينَ يَدُ عُون الله الذين آمنوا لا تَقُولُوا راعن ) وقوله تمالى : ( ولا تُسْبُوا الذين يَدُ عُون مِن دُونِ الله ) وقوله تمالى : ( ليس عليكم جناح أن تُبتَعوافَ للا ينر بَرَهم مَن دُون الله ) وقوله تمالى : ( علم الله أَدُ أَدَّكُم كُنتُم بَعْتَانُونَ أَهْسَكُم ) الآية ؛ وقوله : ( فَنُ تَعجَلُ في يَويدَين فلا إنم عليه ، ومَن تأخر فلا إنم عليه ) وما كان مثل ذلك ؛ فكل هذا يشمله المرتمة ، فا نه شرع ابتدائي حكا ( الله تنفيات من المرتات وسائر المحصوصات كليات ابتدائية حكا ( الله في الله نقل الله الله على : ( ولا يَشافون النه هون الله الله الله الله يقا أحدود الله ) وقوله تمالى : ( ولا تَشعومُن الله أن يأتين مؤلم المناخ، والمه بنا حداد الله المناح، والصبيان . هذا وما أشبه من العزائم؛ لأنه راجم الى أحكام عن قتل النساء والصبيان . هذا وما أشبه من العزائم؛ لأنه راجم الى أحكام المناه المنه المناه،

وأما الرخصة فما تُمرع لعذر شاق ، استثناه من أصل كلى يقتضى المنع ، معالاقتصار على مواضع الحاجة فيه . فكونهمشر وعاًلمذوهوالخاصة التي (٣)ذكرها

<sup>(</sup>۱) لعل أسل السبارة (فانه محكم كلى تبرع ابتداء ) ولا داعى تفظ محكم لان الابتداء مديقى فى جميع هذه الامثلة ، الاقى آية ( علم الله أنكم ) فانها من قبيل الناسخ وهو ابتدائى محكما كا تتدم أه

وهو ابتدامي حديد و مدم به ( من الله عنه قال ( وجدت امرأة مقتواة في بعض ( ) ووى في التيسير عن ابن عمر رضى الله عنه قال ( وجدت امرأة مقتواة في بعض منازى رسول الله صلى الله على وسلم فنهى عن قتال النسائي ( ) ظاهر صنيمه أنه يريد الاستدرائ على الاسولين بأن شريفهم غير مانم، وأنعولا زيادته كلة ( شاقة ) لاختل التعريف ودخل في الرخصة القراض وما معه . ولكن الواقع أنهم لم يقتصروا على هذه الحاصة بل قالوا ( ما شرع لعفر مع قبام الدليل الحرم لولا العلم، ولا يتحقى أن هذه الحاصة الله في الرخصة ، يتتمروا على المراحة الله الرخصة ، عن قيام الدليل الحرم بقاؤه معمولا به لولا العلم، وما معه من فقاى الذراض وما معه والدليل الحرم بقاؤه معمولا به لولا العلم، وما وما معه من فقاى الذراض وما معه

# علماه الأصول

وكونه شاقا فإنه قد يكون العندر مجرد الحاجة ، من غير مشقة موجودة ، فلايسمى ذلك رخصة ؛ كشرعية القراض مثلا ، فإنه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الفعرب في الأرض ؛ ويجوز حيث لاعذر ولاعجز. وكذلك المساقاة ، والقرض ، والسلم . فلا يسمى هذا كاه رخصة و السكانت مستئناة من أصل ممنوع . وإنما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكيات . والحاجيات الانسمى عند العلماء بلم الرخصة . وقد يكون العذر راجعاً الى أصل تكيلى فلا يسمى رخصة أيضاً . وذلك أن من لايقدر على الصلاة ، فأما ، أو يقدر بمشقة ، فشروع "في حته الانتقال الى الجلوس ، وان كان مخلا بركن من أركان الصلاة ، لكن بسبب المشقة استثنى فلم يتحتم عليه القيام . فهذا رخصة عليه التيام . فهذا الإمام ليؤتم به من عند المار وان كان حكلا بحك الإمام في لغذ ، إلا أن العذر في حقهم ليس المشقة ، بل لطلب المواققة (\*) جلاساً وقع لعذر ، إلا أن العذر في حقهم ليس المشقة ، بل لطلب المواققة (\*) لهذر

وكون هذا المشروع لعذر مستشى من أصل كلى ، يبيّن لك أن الرخص ليست بمشروعة ابتداء • فلذلك لم تكن كليّات فى الحكم ، وإن عرض لها ذلك فبالمرض • فإن المسافر إذا أجزنا له القصر والفطر ، فأيما كان ذلك بعد استزار أحكام الصلاة والصوم • هذا وإن كانت

 <sup>(</sup>١) أخرجه فالليسير عن الحمة الاالترمذي بلفظ: (وإذا سابي قاعدا فصلوا تمود أأجمون)
 (٧) هذا هو الأصوالتكميل. فصلاه الامام جالسا رخصة ، وموافقتهم له ليس برخصة

آيات الصوم نزلت دفعة و احدة ، فإن الاستثناء ثان عن استقرار حكم المستثنى منه على الجلة • وكذلك أكل الميتة للمضطرفي قوله تعالى : ( فحن اضطر ) الآية ا

وكونه متمت مرا بعن ما شرع من الحاجيات الكلية ، وما شرخ من أيضاً لابد منه (1) وهو الغاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية ، وما شرع من الحرص و فإن شرعية ، وما شرع من الحرص و فإن شرعية الرخص جرئية يتنصر فيها على موضع الحاجة ، فإن المسلى إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع الى الأصل من إيمام الصلاة و إلزام على مس الماء لم يتيم ، وكذلك سائر الرخص ، بخلاف القرض ، والقراض و والساقاة و وحو ذلك بما هو يشبه الرخصة ، فإنه ليس برخصة في حقيقة هذا الاصطلاح و لأنه مشروع أيضاً و إن زال العذر ، فيجوز للانسان أن يقترض علم بنفسه أو بالاستثجار على أن يقارض عاله و إن كان قادراً على النجارة في بنفسه أو بالاستثجار ، وكذلك ما شبه ، فالحاصل أن المزيمة راجة الى أصل كلى ابتدائى ، والرخصة راجة الى جزئى مستنى من ذلك

#### حرٍ فصل ڰۣ⊶

وقد تطلق الرخصة على ما استذى من أصل كلى يقتضى المنع مطلقاً ، من غير اعتبار بكونه لعذر شاق ، فيدخل فيه القرض ، والقراض ، والمساقاة ، وود (١) يعلى أنه حكم مفرع على الرخمة لازم لها ،ولا يتوقف تعريفها عليه ، لأنه مم بالقدود قبله . بدليل أنه أخرج ، بالقرض وما مه وهو نفس مأغرجه بقيد الشقة . فأن كان مراده أنه لابد منه في التعريف فنهر ظاهر .وان كان مراده أنه وصف ملازم وحكم ثابت المرغدة فقالد والمهدد وقال مؤدن المنا المامة المواصفة الرخمة . فلا تأتو صف ملازم وحكم ثابت الشاق فند ذوال مذا العذر لا يوجدعل الرخمة . فلا يأل الترخم سياتا

2.7

الصاع من الطعام في مسألة المصرأة ، وبيع العربة محرصها نمرا ، وصرب الدية على الداقلة ، وما أشبه ذلك ، وعليه بدل قوله ه هدى عن يبيع ما ليس عدك (۱) ه و أرخص في السلم » وكل هذا مستند الى أصل الحاجيات ، فقد استركت مع الرخصة بالمعنى الأول في هذا الأصل ، فيجرى عليها حكمها في التسمية ، كا جرى عليها حكمها في الاستثناء من أصل ممنوع وهنا أيضا يدخل ما تقدم في صلاة المأمومين جلوسا أثباعا للامنم المذور ، وصلاة الخوف المشروعة بالا ، المنافق أيضاً إلى كن هاتين المسألتين تستمد أن من أصل التكيلات (۲) لا من أصل الحاجيات . فيطلق عليها لفظ الرحصة وإن لم تجتمع معه في أصل واحد يكا أنه قد يطلق لفظ (۲) الرحصة وإن استمدت من أصل الصروريات با كلاملي لا يقدر على القيام . فإن الرخصة في حقه صرورية لاحاجية إذا كان قادراً عليه ، لكن بمشقة تلحقه فيه أو بسده وهدا كاه ظاهر

#### حرفر فصل کیے۔

وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هده الأمه من التكاليف المدينلة والأعمال الشاقة التى دل عليها قوله تعالى ﴿ رَسَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْمًا إِصْرِ ۖ كَا حَمَّلَهُ عَلَى الدِّينَ مِن قَبِلْنا﴾ وقوله تعالى ﴿ ويَصْمَ عَنهُم إِصْرِهُمُ والأعلالُ

(۱) يشير الى جزء من حديث أخرجه في التيسير من أصحاب السمى وصححه الترمدى ولفظه الراحل سلف ويس ، ولا تبر مال ربح مالم يصدن ، ولا يهم ماليس عسدك )

(۲) أى التكديلات التحسيفات . قال الجماعة على السوم من أصل التحسيسات و موافقة الامام في الجموس مكمل لها . كما أن قسمة الجيش الى حرقتين تؤديات الصسلاة مم الامام تتكمل لها أيضا دوليس في المسألة مم الامام تتكمل لها أيضا دوليس في المسألة به المام الاوراد (م) أى يغير الاطلاق الاول . لان مثل هما الا يتملق ، عكم آخر يسمى عزيمة س إن سالاتجالما في الدرية . قال خصة فالاطلاق الاول يا تكوري أصل الحاجيات لا عبر أن سلاتجالما في الدرية . قال فضة فالاطلاق الاول يا الحصة فالمعنى الاون ، وان أطلقت عليه بالحيق الذي في مغالفيس

التي كانت عليهم) فإن الرخصة في اللغة راجعة الى معنى اللين ؛ وعلى هذ بحمل ماجا، في بعمض الأحاديث (1): وأنه عليه السلاة والسلام صنع شيئاً رخم فيه » وعكن أن يرجع اليه معنى الحديث الآخر (1): وإن الله كيب أن تؤتى وخصه كا يجب أن تؤتى عزا ماجه في هذه الملة السمحة من المسامحة والمين رخصة ، بالنسبة الى ماحله الأم السالغة من الرزائم الشاقة

#### حرٌ فصل ﷺ

وقطلق الرخصة أيضاً على ما كان من المشروعات توسمة على السباد مطلقاً (٣) ، عمل هو راجع الى نيل - ظوظهم وقضاء أوطارهم . فإن العزيمة الأولى هى التي نبه عليها قوله : ( وما خَلَقْتُ الجِنِّ والا نس إلا ليمبُدُون ) وقوله : (وأَ مُر أهاكُ بالصلاة واصطهر عليها . لانسألك رزقاً اللاية ؛ وماكان نحوذلك بمماط على أن المماد ملك الله على الجلة والنفص ل ؛ فحتى عليهم التوجهُ اله ، و بدل المجهود في عبادته ؛ لأنهم عباده وليس لهم حق لديه ، ولا حجة عليه ، فاذا وهب لهم حقاً بنالونه فذلك كالرخصة لهم ؛ لأنه بوجه الى غير المه ود ، واعتناء ونبر ما انتضته العبودية

فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي ، على الإطلاق والمعهم عكنت الأوامر وجو باً أو ندباً ، والنواهي كراهة أو تحريماً ، وترك (٢)

<sup>(</sup>١)روى فى الليسير عن البخارى ومسلم: صنع رسون انه سلى افته عليهوسلم بهيئا ترخص فيه ، فنتيز عنه قرم · فبلغة ذلك فغطم فعمد الله وأثنى عليه، ثم قال : (ماإل أقوام يتذهون عن السيء أسنمه؟ فواقد إنى لاتمديم بالله وأشدهم له خشية )

<sup>( )</sup> تقدم ( ص ۱۳۷ ) ( ) عن النبرد والاعتبارات التي لوحظت في الإطلاقات الشيلانة السابقة .فهو أوسع الإطلاقات الاربية ، وأكمّلت على ماترى منظور فيه الى الحاسة من أوباب الاحوال ( ع) هو بحل اللزق بين هذا الاطلاق وغيره

الموافقات ج ١ - م - ٢٠

كل مايشغل عن ذلك من المباحات ، فضلا عن غيرها ؛ لأن الأمر من الآمر من الآمر مقصود أن يُمتئل على الجلة . والاذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة . فيدخل في المجلة . والاذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد فالعزائم حق الله على العباد ، والرُّحَص حظ العباد من لطف الله . فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب بمن حيث كانا مما ترحمه (۱۱) على العبد ، المباحات حديث الا النظر — تتعارض مع المندوبات على الأوقات ؛ فيؤثر حظه (۱۲) في الاخرى على حظه في الدنيا ، أو بؤثر حق ربه على حظ نفسه ؛ فيكون رافعاً للمباح من عمله رأساً ، أو آخذاً له جناً لربه ، فيصير حظه مندرجاً نابعاً لحق الله ، وحق الله هو المتدم المقصود . فإن على العبد بذل المجهود ، والرب يمكم ماير يد

وهذا الرجه يعتبره الأولياء من أصحاب الاخوال، ويعتبره أيضاً غيرهم بمن رقى عن الأحوال، وعليه يُربون التلاميذ. ألا ترى أن من مذاهبهم الأخذ بعرائم العلم واجتناب الرخمي جلة، حتى آل الحال بهم أن تعدُّوا أصل الحاجيات كلها أو جلها من الرخص، وهو مايرجم إلى حظ العبد مها الله،

 <sup>(</sup>۱) شامل للزعمة بالمبق المدوف وبالمبق الذى أديد منا. وقوله (ووفع سرج عنه) غاس
 يمسل الرخص المروف. وقوله (واتباقا لحظه) هذا مازاده منا على ماسبق، وهو تلاث المباحات
 الى تشغل عن متمام العيودية

<sup>(</sup>٣) أى فتارة يقدم الندوب على المباح فيوترسطه فى الآخرة على حظه فى الدنيا. وقى مدند الممالة بسح أن يقال أيضا إنه آخر حتى ربه المطلوب بقمل هذا الندوب على حقائسه وهو المباح ، وتارة يقدم المباح على المدوب ، اكن بقصد أن من حق الله عليه الا يعرض عن رخعت وتفضله عليه بالنوسمة بهذا المباح. وسيئف يكون آخذ! الدباح لا من جهة حظ نف بل من جهة أنه حتى لوبه ، وإن كان لاضعته عصل مطائفه بالمباح الا انه تابع. فعلى التندر الأول يكون رض المباح وباعده عن عمله رأسا. وعلى الثانى يكون فعل المباح لكن علم أنه حتى لربه لا لحفظ نفسه

<sup>(</sup>٣) وأما مايرجع الى على الله منها فليس من الرخس كا أشرنا اليه

بان لك فى هذا الإطلاق الأخير . وسيأتى لهذا الذى ذهبوا اليه تقرير فى هذا النوع ان شاه الله تمالى

#### حیلی فصل کے۔

ولمَّا تقررت هذه الأطلاقات الأربعة ، ظهر أن منها ماهو خاص بمعض الناس ، وما هو عام للبيمض الناس ، وما هو عام للناس كلهم ، فأما العام الناس كلهم ، فذلك الاطلاق الأول ، وعليه يقع التغريم في هذا النوع . وأما الإطلاق النافي فلا كلام عليه هنا ، إذ لا تغريم يترتب عليه ، وانما يتبين به أنه إطلاق شرعى . وكذلك النالث . وأما الرابع فلما كان خاصاً بقوم لم يتمرض له على الخصوص . إلا أن التغريم على ، فلا يغتقر الى تغريم خاص يحول الله تمالى

# المسألة الثانية

حكم الرخصة الإباحة مطقاً (1) من حيث هي رخصة . والدليل على ذلك أمور:
( أحدها ) موارد النصوص علمها كقوله تدلى : ( فَمَنِ اصْطُرَّ غَيرَ بَلغَ وَلا عاد فلا إَنمَ عليه ) وقوله : ( فَنِ اصْطُرَ فَى غَمْصَة غَيرَ مَنجانِ لا ثم فان الله غَمُونَ خَفُورٌ رَحم ) وقوله : ( وإذا صَرَّ بَثمُ في الأُرْض فليسَ عليكُمُ جُنَاحٌ أَن تَقْصُروا مِنَ الصلاة ) الآية ! وقوله : ( مِنْ كَفرَ بالله مِنْ قَبدٍ إعانِه إلا مَنْ أَرُ وَقَلْهُ مُنْ أَلْكُ مِن اللهِ عَلى اللهُ إلا أَن أَنْ أَرْضُ وَقَلْهُ مَنْ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(١) أي من غير تفصيل حق فيها يتوهم فيه الوجوب أو النعب (٢) المشتمل على عقوبة من كثر وهو النفب والمناب العظيم . وقد استثنى منت من أكر وهو النفب والمناب العظيم . وقد استثنى منت من أكر و وقلبه مطبئ بالإيمان ، يعنى فلا عضب ولا عذاب أي فلا إثم عليه . فالترخيص المؤمن بالتقول في هند الحالة إنما رض عنه فيه الحرج والانم ، وهو معنى الملاباحة على أحد للمينين الكلام على المباح

النصوص الدالة على رفع الحرج والأيم مجرداً لتوله: ( فلا إنم عليه) وقوله:
( فإن الله عنه رديم) ولم برد في جميعها أمر يتنهى الإقدام على الرخصة على الرخصة على المرابعة في ترك أصل العزيمة ، وهو الأيم والحواخذة ؛ على حد منجا. في كندير من الباحات بحق الأصل ، كنوله تعالى: ( لا جناح (١) عليكم إن طلقتُم اللها منالم تمسوهُن أو تقرضوا لهن فريضة ) ( ليس عليكم أن تمسوهُن أو تقرضوا لهن فريضة ) ( ليس عليكم خيلة اللها من المركبة اللها عن الآيات المصرحة مجرد رفع الجناح ، و بجواز، الا تدام خاصة . وقال تعالى: ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة أمن أيام المرابعة والمنابعة عن المحدد فقدة أمن أيام ومنا الله تعلق فلك كنيرة ونا اللهنم ولا يعيب (١) إن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه ( والتاني ) أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه

(۱) أى لاتبعة مهر، فلا تطالبون به الا بالمس ولو بدوزفرض للمهر، أو بدرش له ولو مع عدم المس. وهذا المننى هو الظاهر. وقيل لا وزر ء فكأنه لما كثر ثم الطلاق فهموا أنه لا يجوز، فقال لا جناح. ولكن هذا المننى كهاترى ، اذا نظر فيه المهيئية السكلام ، وكملام المؤلف مبنى على الممنى الثانى

(۲) لما تحرجوا عن التجارة بى موسم الحج لانها تستدعى جدالا وقد نهوا عن المبدال ،سألوا رسول القاصلي القاعليه وسلم فنزلت الاكبة

(٣) أي إن نظر نعلي عدة ، اكته لم يأن فيه بمايقتهي جواز الاقدام عليه. وظاهرأن الاستدلال بهذا المقدار من الآية ضيف ، لكن ماسدها وهو قوله تعالى ( بربد الله كبكم الليس/ممناه أنه لا بريد مرجكم فهو برفرهككم إنم الانطار في الرض والسفر ، وبهذا يظهر يتبتل عليه المؤلف. أما مجرد عدم ذكر حكم الانطار من وجوب أو حرصة فلا يفيد المطاب ، و ناما

(غ) قال الشوكاني في نيل الاوطار : المجة الثالثة مالى صحيح مسلم وغيره (أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول افة صلى افة عليه وسلم فنهم القاصر ومنهم النم ومنهم الصائم ومنهم المقطر لا يسبب بعضهم على يعنى) • كلما قال النووي في شرح صطم ولم تجدفي صحيح مسلم قوله ( فنهم التناصر ومنهم المشم) وليس فيه الا أعاديت الصوم والافطار اهوهو كما قال 18-نكاء

> (٥) من أقصر على لغة فيه (١) وذلك يدل على الاباحة

حتى يكون من ثقل الشكليف في مَمة واختيار : بين الأخذ بالمز عنه والأخذ بالرخصة . وهذا أصد له الإباحة أبح تقوله تسالى : ( هو الذي خَلَق المكم مافي الأرض بحيمًا) ( فَلُ مَنْ حَرَّمْ زِينَةَ اللهِ الذي أَخرِجَ عِبادهِ والطبيّاتِ مِنَ الرَّرْق)(متاعًا لَمَنُكُم و لانعامكم) بمدتقر بر نم كثيرة . وأصل الرخصة (السهولة ) وماد ترخص السهولة واللين : كقولم شي ترخص بين الزخوصة ، ومنه الرُّخص ضد المَلاء ، ورُخُص له في الأم فعرخص هو فيه ، إذا لم يُستقص له فيه فان هو الى ذلك ، وهكذا سائر استمال المدة

(والثالث) أنه لوكانت الرخص مأموراً بهـا ندباً أو وموباً لكانت عزائم لارخصاً . والحمار بضد ذلك . فلواحب هو الحتم واللام الذي لاخبرة فيه . والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر ۽ ولذلك لايصح أن يقال في المندويات إمها شرعت النخفيف والتسهيل ، منحيث هي مأمور بها . فإذا كان كذلك ثبت أن الجم بين الأمر والرخصة جمع "بين متنافيين . وذلك 'يمـيّن أن الرخصة لا تكون مأموراً بها من حيث هي رخصة

فان قيل هذا معترض من وجهين :

أحدها أن ما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة ؛ إذ لا يلزم من وفع الجناح والاثم عن الفاعل للشيء ، أن يكون ذلك الشيء مباحًا ، فإنه قد يكون واجبًا أو مندوبًا . أما أولًا فقــد قال تعالى : (إنّ الصَّفَا والمَرْوَةُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) اى وقد وردإطلاق الشارع هذه المادة بهذا المنى ، كما ق الحديث (إن الله يجب ان توقى عزائمه ، وكثيرا ما يرجعون في بيان المماني الشرعية الى معرفة الممانية و توائمه ، وكثيرا ما يرجعون في بيان المماني الشرعية الى معرفة الممانية و تعرف المتناسات الوديد في مطافة المولية . الى مناسبات ومعان لفوية هو كا ترى يشبه أن يكون استئناسا لاديد في مطافة المولية . والمؤلف وإلى كان من عادمة أن يجمع على مدعاء مايتسرله من أدلته قوية وغيرها ، الاانتها مي المعادة - يجمل هذه بعد تلك ويظهر على أسلوبه أن عرضه ، مبدأ الاستئناس ، لا أنها من صلب الادلة كظاهر صنيف هنا لا أنها من صلب الادلة كظاهر صنيف هنا

شمائي الله ، كن حَبِّ البيت أو أعتمر فلا بجناح عليه أن يَطَوَّفَ بَهما ) وها وهما يجب الطواف بينهما . وقال تعالى : ( ومَنْ تَأَخّر فلا أَيْمَ عليه لِمَنِ اتّقى) والنّغرُ مطلوب طلب الندب ، وصاحبه أفضل عملا من المتحجّل . ألى غير ذلك من المتحجّل . ألى غير ذلك من المواضع التى فى هذا المعنى ، ولا يقال إن هذاه المواضع نزلت على أسباب ، حيث توه وا الجناح كما ثبت فى حديث عائشة (١٠) لأ نا نقول : مواضع الإباحة أيضا نزلت على أسباب ، وهى توهم الجناح كملوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن ترتبننوا فضلاً مِن ربّع كم ) وقوله : (ولا عمل أنسيكم أن تأكلوا (١٠) مِنْ بُيتِهم) الى آخرها . وقوله : (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرب عرب ولا على الأعرب مرب ويقال الموضوعان ، لم يكن فى النص على رفع الاثم والحرج . وإذا استوى الموضوعان ، لم يكن فى النص على رفع الاثم والحرج والجناح دلالة على حكم ان المعلمات والحرج . وإذا استوى الموضوعان ، لم يكن فى النص على رفع الاثم والحرج والجناح دلالة على حكم الموضوعان ، لم يكن فى النص على رفع الاثم والحرج والجناح دلالة على حكم المولية والمواضوعلى على طلب والثانى أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها . فالمضطر إذا خاف الحلاك وحب عليه تناول المية وغير فى قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو الحرمة والمؤدلة وأنه مُسنّة " وقويل فى قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو الحرمة والمؤدلة وأنه مُسنّة " وقويل فى قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو

مستحب . وفى الحديث ( : « إنّ الله يُحبّ أن تُونّي ُ خَصُه (٢) ووفل ربّنا تمالى: ( يُريدُ الله يُكمُ الهُسرَ ولا يُريدُ بِكمُ الهُسرَ) الى كندر من ذلك . ولم يصح إطلاق القول بأن حكم الرخص الإياحة دون التفصيل

فالجواب عن الأول أنه لا يُشك أن رفع المرج والآنم في وضع اللسان إذا تجرد عن القرآن ، يقتضى الإذن في التناول والاستعال . فاذا خليناواللذا كان راجعاً الى معنى الإذن في الفسل على الجلة . فان كان لوفع الجناح والحرج سبب خاص ، (فَلَنَا) أن تحمله على مقتضى اللفظ لاعلى خصوص السبب . فقد يتوم فيها هو مبلح شرعا أن فيه إنما ، بناء على إستقر ار عادة تقدمت ، أو رأى عرض يح كا توهم بعضهم الأنم في الطوف بالبيت بالثياب ، وفي بعض المأكولات حتى نزل : ( فَلُ مَن حَرَّم فِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ والأمهات وسائر من ذكو في الدرّق) وكذلك في الأكل من بيوت الآباء والأمهات وسائر من ذكو في أجناح عليه أن يقلد وقي بهما) يعمل معنى الإذن . وأما كونه واجاً ("الفاخوذ أجناح عليه أن يقلد وقي بهما) يعمل معنى الإذن . وأما كونه واجاً ("الفاخوذ من قوله : ( إن الصفا والمروّة من شمائر الله ) أو من دليل آخر . فيكون المندي يلزم الواجب من جهة بحرد الإقدام ، مع قطه النظر عن جواز النزك أو عدمه . (ولنا) أن محمه (الاعتمام ) من حول المناخ وص السبب ،

<sup>(</sup>۱) تقدم ( ص ــ ۱۷۲ )

<sup>(</sup>۲) أى والمباح الصرف لا تنطق به عبة انه تمالى . وأيضا إدادته تمالى لذا اليسر وعبة لذك أن ككون مطاوبة طلب المندوب (۳) ويكون مثاله أن يجاب سائل فاتته صلاة الظهر مثلا وظن انه لا يجوز فضاؤها عند الشروب فيقال له : لا جناح عليك إن سليتها في هذا الوقت . فالدرش إجابته بمقدار ما يشفح ، لا بيان أصل وجوب الظهرجابة عبدار ما يشعبه ، لا بيان أصل وجوب الظهرجابة

<sup>(4)</sup> أي فيكون إلمراد منه الطلب والوجوب . ونوحظ فى هذا التمبير السبب وهوكراحة المسلمين الطواف ، لمسكان إساف ونائله (الصندين اللذين كانا يتسمع جها أهل الجاهلينغوق الصغا والمروة )فنزلت الآية بطلب السمى ولوحظ فى التبير تحرج المسلمين وكراحتهم. ويكون قوله من شعائر انة صارة الفظ (لاجتاح) عن أصل وضعه من وفع الأنم فقط

ويكون مشـل قوله فى الآية : ( من شـمائر ) قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه فى أصل الوضع · أمّا ماله سبب بما هو فى نفسه مباح ، نيستوى مع مالا ببب له فى منى الاذن . ولا إشكال فيه . وعلى هذا الترتيب يجرى القولـ فى الآية الأخرى (١٦) وسائر ما جاء فى هذا المهنى

والجواب عن الناتى أنه قد تقدم أن الجع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين . فلا بد أن يرجم الوجوب أو الندب الى عزيمة أصلية (٢) ، لا إلى الرخصة بعينها . وذلك أن المضطر الذي لايجد من الحلال مايرد به نفسه ، أرخص له في أكل المينة ، قصداً لوفع الحرج عنه ، رد آل انفسه من ألم الجوع ، فا ن خافى الناف وأمكنه تلافى نفسه بأكلها ، كان مأموراً بإحياء نفسه . لقوله تمال : (ولا تتقدلوا أنف كم) كما هو مأمور باحياه غيره من مثلها ، إذا أمكنه الافيه ، بل هو مثل من صدف شقا بجرف بخاف الوقوع فيه ، فلا شك أن الزوال عنه مطاوب ، وأن إيتاع نفسه فيه ممنوع . ومثل هذا لايسمى رخصة بالأنه راجع الى أصل كلى ابتدائي . فكذلك من خاف الناف إن ترك أكل الميته ، هو معو ر بإحياء نفسه . فلا يسمى رخصة من هذا الوجه ، و إن سمى الميتة ، هو معو ر بإحياء نفسه . فلا يسمى رخصة من هذا الوجه ، و إن سمى

<sup>(</sup>١) إلا أنه لا يوجد فيها ترينة لفظيه لصرف الففظ عن ظاهره اذا اعتبرنا السبب وجيئناها لطلب . نهم فيها قرينة حالية وهي نفس السبب وهو أن بعشهم كان يسؤتم المتميل وبعشهم يؤتم المتأخر.

<sup>(</sup>٣) قال الأمدى أكل المينة حال الاضطرار وان كان عزيمة منحيت هو واجب استباء الدهجة فرخصة من جهة مافي المينة من الحبت الهرم. وواضع من كلامه أنه وخصة من جهة وغريمة من جهة أغرى ولكن كلاما حالة الاضطرار. وكلام المؤلف بخالفه، اذ بحله خلف في مر الاضطرار وهو وقت الحرج والمشتق الوائدة بألم الجوح الذي لا يصل الى المثلف من وجوب الحافظة على النفس. هذا ما يتضيه بيانه الاول. لكنه قال آخر و وال سمى وخصة من جهة وفي الحرج عن نقسه كاكاه في حالة خوف التلف يصح الدي كون هو وضعة من جهة وفي الحرج عن نقسه كاكاه الأمدى. ويوضعه الحاصل أن يكون هوغة ورخصة من جهة وفي الحرج عن نقسه كاكاه الأمدى. ويوضعه الحاصل

رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه

 <sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الستة الا النسائي كا في التيسير .وتمامه (ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة المساف على الفريضة الاولى)

 <sup>(</sup>۲) أي بل لابد فيه من قيد (مستشق من أصل كاني ينتخى المنح ) كما سبق له . واذا
 كان الذي قرض أو لا مو اركتين فقط فيكون هو الأصل ثلا رخصة
 (۲) إي وهذا هو مدعاد في رأس المسألة فثبت

<sup>(</sup>٤) في الفصل اللاحق المسألة السابعة

<sup>(</sup>o) فلا يلزم من كونه محبوبا الا يكون مباحا وان يكون مطلوبا كما هو مبق الاعتراض

الشُّمر ) وماكان نحوه ، فكذلك أيضاً ؛ لأن شرعية الرخص المباحة تيسير ورفع حرج . و بالله النوفيق

#### المدأ لزالثالث

ان الرخصة إضافية لا أصلية ، بمعنى أن كل أحد فى إلاّ خذ بها فقيه ننسه ، ما لم يحد فيها حدّ شرعى فيوقف عند. . وبيان ذلك من أوجه :

﴿ أحدها ﴾ أن سبب الرخصة المشقة ؛ والمشاق تختلف بالتوة والضمف ، و (١) بحسب الأحوال ، و بحسب قوة الدرائم وضمفها ، و بحسب الأرائم و فصب الاعمال . فليس سفر الا نسان را كماً مسيرة يوم وليلة ، في وفقة مأمونة ، وأرض مأمونة ، وعلى بطء ، وفي زمن الشتاء و قصر الأيام كالسفر على الضد من ذلك ، في الفطر والقصر . وكذلك الصبر (٢) على شدائد السفر ومشقاته بختلف : فرس رجل جلد ضرى على قطع المهامه ، حتى صارله ذلك عادة لايحرج بها ولا يتألم سببها ، يقوى على عباداته ، وعلى أدائها على كالها، وفي أوقاتها ؛ ورب رجل بخلاف ذلك . وكذلك في الصبر على الجوع والمطش . و يختلف أيضا ياحتلاف الجن والشجاعة ، وغير ذلك من الامور التي لا يقدر على ضبطها ، وكذلك المريض بالنسبة الى الصوم والصلاة والجهادوغيرها ، وإذا كان كذلك فليس للشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص ، ولا حد محدود يطرد في طبي النسل ، ولذلك أقام الشرع في جلة منها السبب مقام العلة ؛ فاعتبر السفر

<sup>(</sup>۱) لو حذف الواو وجمل ما بعدها من الحيثيات أسبابا لقوة والضمف في المشقة اكمال أوجه (۳) ما قبله بيان لاختلاف المشقة قوة وضمفا بإختلاف الازمان والأحوال الحارجـــة عن ممانالشخص . وهذا بيان لاختلاف العراقم ، ووسع أن يكون راجا لاختلاف الأحوال يقطم النظر عن قوة الاوادة وضعفها ءويكونسرجه التسود وهمته ولا دخل لقوة الموتقة به

لائه أقرب مظان وجود المشقة، وتراك كل مكاف على مابجد؛ أى إن كان قصر أو فطر ففى السفر • وترك كثيراً منها موكولا الى الاجمهاد، كالمرض • وكثير من الناس يقوى فى مرضه على مالا يقوى عليه الآحر • فتكون الرخصة مشروعة بالمنسبة الى أحد الرجامن دون الآحر • وهذا لامرية فيه • فإذاً ليست أسباب الرخص بدا -لمة تحت قانون أصلى ، ولا ضابطما حوذ باليد ، بل هو إضافى لنسبالى كل مخاطب فى نفسه • فى كان من المضطرين معتاداً للسبر على الجوع ، ولا نخط حاله بسببه ، كما كانت العرب ، وكما ذكر عن الأوليا، ، فليست إباحة لمناح الحاق وإن محافرة بها وبده .

﴿ والثانى ﴾ أنه قد بكون المامل المكان حامل على العسمل ، حتى بخف عليه مايشقل على غيره من الناس . وحسد ك من ذلك أخبار المجيبين الذين صابروا الشدائد ، وحماوا أعباء المذقات من تلقاء أنفيهم ، من إلاف مهجهم إلى مادون ذلك ، وطالت عليم مم الآماد وهم على أول أعمام ألى رضى المجبوبين ؛ واعتروا أن تلك الشدائد والمشاق سهاة عليهم ، بل لذة لمم وفعم ؛ وذلك بالنسبة الى غيرهم عداب شديدوألم المر، فهذا من أوصح الأدلة على المشاق تختلف بالنسبة والإضافات . وذلك يقضى بأن الحكم الميني عليها مختلف بالنسب والإضافات .

﴿ والثالث ؛ ما يدل على هذا من الشرع ؛ كالذى جافى وصال الصياء و للازمان فى العباد ت . فان الشارع أمر بالرفق رحة مالعباد ، ثم فعله مَن بعمد النبي على الله على النبي سب وهو الحرج والمشبقة - مفقود فى حتهم ولذلك أخبروا عن أنفسهم أنهم مع وصالحم انصيام لا يصدهم ذلك عن حوائجهم، ولا يقطمهم عن سلوك طريقهم ، فلا حرج فى حتهم ؛ وإنما الحرج فى حق من

أى فمن تختل حاله بجب عليه الترخس، ومن لا تختل و تلحقه المشقة فقد يكول غيرا.
 عدّا مراد، فلذا لم يقل ( فلا يشرخص في أ كلها ) بعد وصفه بالمضطر

يلحقه الحرج حتى يصده عن ضرو راته وحاجاته . وهذا معى كو سبب الرخصة إضافياً ويلزم منه أن كون الرخصة كدلك ، لكن هـذا الوجه استدلال. بجنس المشقة (()على نوع منأ واعها . وهو غير منتهض إلا أن بجع منضًا الى ماقبله . فالاستدلال المجموع محيح حسها هو مذكور فى فصل العموم فى كتاب الأدلة

فان قيل (٢) الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة إما أن يكون مؤثراً في المكلف، بحيث لايقدر بسببه على التفرع المادة ولا لعبارة ، أو لا يمكن له ذلك على حسب ما أمر به بم أو يكون غير مؤثر ، بل يكون مفاوب صبره ومهز وم عزمه . وان كان الأول فظاهر أبه محل الرخصة ، إلا أنه يطلب فيه الأخذ بالرخصة وجوبا (٢) أو ندباً على حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه . وإذا كانت مأموراً بها فلا تكون رخصة كما تقدم ، بل عزعة . وإن كان الثاني فلا حرجاً في الحمل الأعلى ينفي كومه حرجاً

(١) لاأن المشتة هنا نوع آخر غير السابق . فالمشتفنها تقدم تشفى الترخص ، وهما المشتة تم مفارقة الحكم الأصلى وهو النهى عن الوصال ، وعدم المشتة بجملهم يترخصون بفعل النهى عنه . وهو أيضا ليس حكما سهلا انتقل السيه من حكم مصب . فليست من مواضح الرخصة . الا انه على كل سالوجديه نوع من المشتة يتبنى عليه حكمهى اجهادهم . فالاستدلال المشتة فى النوع الاول مختلف منتائك المائية الموال والاحتجام يكون استسدلالا بجنس المشتة فى النوع من عواضح . ودلك لايصح كما يأتى . الا ان يجمل منفحا أنى ما نبه في علم ينهد مجرد ان المشتة كناف بالمناف الاحوال والاشتخاص وان كان لا يقيد أن المائه وان كان لا يقيد أن المائه المروفة فتنه المناف الاحوال والاشتخاص وان كان لا يقيد

 (٣) هذا السؤال وإن كان وارداعلى أصل وجود الرخسة وكان يناسبه أول الباب المكن لناسبة السكلام في المشقة صعم أن يذكر هنا

(٣) أى فَيَا يَسْعِرْ فِيهُ مَن اصلُّ السِّادة والمادة .وقولة( أوندبا ) أى إذا كان لا يسجز ولكنه لا يكون كاملا على حسب ، ا أمر ..

(ع) فرضُ فيه أنه مظرب صير. ومهزوم عزمه . فكيف مع هذا يقال : لامشتة الا ما في الاعمال الممتادة؟ وذلك ينتى كونه حربًا ينتهض علة للرغصة . نوضع السؤال هكدا نمير وحبيه. فتسأط.

# أسباب الرخص إضافية . فالعدر الوحد يعتبر في شخص دون شخص ٣١٧

ينهض علة الرخصة . و إذا انتنى محل الرخصة فى القسمين — ولا ثالث لها — ارتفعت الرخصة من أصلها . والاتفاق على وجودها معلوم . هذا خلف . فمما ننبنى عليه مثله

فالجواب من وجهين :

هوأحدها مه أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر، ثلاثه يتنضى أن تكون الرخص كملها مأموراً بها وجوباً أو ندباً ، إذ ما من رخصة تفرض إلا وهذا البحث جار فيها الناذا كان مشترك الالزام لم يفاهض دليلا<sup>(1</sup> ولم يعتبر في الالزامات

و والثانى بح أنه إن سلم ذلا يلزم السؤال لا مرين: «أ. دها» أن انحصار الرخص فى القسمين لادليل عليه به لا مكان قسم قالت بينهما، وهو أن لا يكون الحرج ، وثراً فى العمل . ولا يكون المكلف رخى الباللا عنده . كل أحد يجد من نفسه فى المرض أو السفر حرجا فى الدوم ، مع أنه لا يقطه، عن سفره ، ولا يمغل به فى مرضه ، ولا يؤد به إلى الإخلال بالسمل . وكذلك سائر مايعرض من الرخص جار فيه هذا التقسم ، والثالث هو محل الإباحة ، إذ لاجاذب يجذبه لا حد الطرفين « والآخر » أن طلب الشرع للتخفيف حيث طلبه ، ليس من (1) لا يمال بقال المائل : الاعتراض منتزك ، فا هو جوابكم هو جوابنا ، بين ومناه المناه المن

لابدكر في طريق الافراء مناوب صبره مهزوم عرمه () ومواقد كافرات الافراد المناك (٣) وما الذي كال فيه مناوب صبره مهزوم عرمه (٣) والمعراقيل و الخات مأمووا لمها فلا كون رخصة). فالحواب الاول براى الدهناك معلا المر فيه ألى المائة الله ومود فيم خالت لم يذكره في الدوال العلق مافيه عالما المراكبة والحراب التاقي ترق على هذا يتول المراحة من قدل الحالب، ومهمة الرخصة أنه مكم سهل انتقل اليه من مكم مسهم بقاء ديل السب معمولا به في الحجة ، والمائة فقا الحجة والمودقية المحلف الم

جهة كونه رخصة و بل من جهة كون العزيمة لايقدر عليها ، أو كونها تؤدى إلى. الايقدر عليها ، أو كونها تؤدى إلى الايقدار بأمر من أمور الدبن أو الدنيا ، فالطلب من حيث النهى عن الابخلال ، لامن حيث العمل بنفس الرخصة ، ولذلك نُهي " عن الصلاة بحضرة الطمام ، ومع مدافعة الأخبثين ، ونحو ذلك " ) . فالرخصة "القيم أصل الإباحة من حيث هي رخصة ، فليست بمرتفعة من الشرع باطلاق ، وقد مر " بيان جهتي الطاب والإباحة . والله أعلم

# المسألة الرابعة

الا ياحة المنسوبة الى الرخصة هل هى من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج. أم من قبيل الإياحة بمعنى التخيير بينالنبل والترك? \_\_\_\_\_

فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج ، لا بالمنى الآخر. وذلك ظاهر في قوله تعالى ( فَمَنِ اصَفَارٌ غَيرَ باغ ولا عاد فلا إنم عليه ) وقوله في الآية الاخرى: ( فإن الله غَمُورٌ رحم ) فلم يذكر في ذلك أن له الفصل والترك ، وإنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار برفع الاثم . وكذلك قوله: وإلمن منكم ممريضاً أو على سمد و سهدة "من أيام أخر ) ولم يقل : فله الاحيث بيق لان الدليل القائم على التعرم ليس باقياً بالنسبة لهذا الشغف ، فلا رخصة الاترك منا التغف ، فلا رخصة لله عين المناف أنه مرف المنتج المنتج المنتج على منا المناف من مناف المنتج على منا القائل ، هما ولا يشم منافي مناف المواد عن المنتج على منا القائل (مائير عمن الاسكام الله عنه الله من عكم كلي) فلا يرد عليه ما تقد ( ) عن عبد الله بن عمد يعني ، قالت : سمت راول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا مسلام ( ) كالسلاة في الله يسلم الله عليه وسلم يقول ( لا مسلام ( ) كالسلاة في الذي يدافعه الإعمال المنافع المنافع المنافع الاعتبان على احداما الطلب والعز يته وملى الأخرى الدعامة - كا ترجيائي والطلق السلامة على احداما الطلب والعز يتفاضات ولاك مائيمن ذلك عالم على احداما الحالمة المنافع المنافع الدعام الطاق المنافع الدامن الحق الدعام العالم المنافع الذلك المنافع الدين خلك المنافع الدعام الطاق المنافع الدوامة الكوامة المنافع الدعامة المنافع المنافع الدعامة الكوامة المنافع الدعام الطاق المنافع المنافع المنافع الدعام الطاق المنافع المنافع الدعامة الكوامة المنافع الدعامة المنافع المنافع الدعامة المنافع المنافع المنافع المنافع المنافعة المنافع الشعرة المنافع المنافعة المنافع المنافعة المنا

ُ (م) هذا التقريم ظامرً على الجواب الاول.[ما ألفتاق ظريين فيه الآ أن الترخيص له جهة هيرجهة الطلب أما كوع مباحا في مند الحالة فأنه لم يبينه هذا اعتبادا على ماسبق .ولذا! قال لاوقد مر بيان(الغ) الفطر، ولا فليفطر (1) ، ولا بحيوز له ؛ بل ذكر نفس العذر وأشار الى أنه إن أفطر فصدة من أيلم أخر. وكذلك قبله : ( فليس عليك مُجناحٌ أَنْ تقصرُ وا يرت الصلاة ) على القول (٢) بأن المراد القصر من عدد الركمات، ولم يقل : فلكم أن تقصروا ، أو فإن شاتم فاقصروا . وقال تعالى في المكره : ( مَن كَفَر الله مِن بحيد إيمانه إلا من أ كره الآية الى قوله : ولكن من مركم والمكفر صدراً فعليهم غضب من الله ) فالتقدير أن من أكره فلا غضب عليه ، ولا عذاب يلحقه ، إن تكلم بكله الكذر وقلبه مطمن بالايمان و ولم يقل : فلم أن ينطق ، أو إن شاه فلينطق . وفي الحديث "ا أكذب أ المرأني ? قال له : « لاخيار عليك (١) » ولم يقل له كم ، ولا افعل إن شئت لما يقل الم أنت المرأني ؟ قال له : « لاخيار عليك (١) » ولم يقل له كم ، ولا افعل إن شئت

والدليل على أن التخيير غير مراد فى هذه الأمور، أن الجهور أو الجميع يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الأكراء مأجور "وفى أعلى الدرجات و والتخيير ينافى ترجيح أحد الطرفين على الآخر . فكذلك غيره <sup>(4)</sup>من المواضع المذكورة وسواها •

(١) مذا ليس ظاهرا ، لائن الكلام في أنه لم يلكر فنظا يدل على التغير بين اللمل والنزك. فلا يتوهم أن يؤمي هنا بلفظ الاثمر أو النهي. وهو أيضا خلاف صنيعه السابق واللاحق (٢) لمسب الى طاوس والضحاك أن القصر برجع لا حوالي الصلاة من الابماء وتخفيف

<sup>(</sup>٢) لسب الى طاوس والضحاك ان القصر برجع لا حوال الصلاة من الايماه وعليت التسبحوالتوجه إلى اى وجهشاه. وجيئك بيل الشرط فى الآية على ظاهره ( إن خنتم أن ينتكم ) الاانه على هذا أيضا تكون رخصة ،ظالمنا قيد بقوله على القول الغ؟

<sup>(&</sup>quot;) أغرجه مالك كما في التيسير (") أغرجه مالك كما في التيسير الله لا الرأته () يتنفى أن الوعد وهو عارف أنه لا يقدر على الوقاء وخصة للزوج بالله به لامرأته (ه) تقدم له في حيات المباح أن الصبر على عدم ذكر الكسات مندده الدانة بيش السكاح في قوله ( مكذلك عدم) الذي يقتفى أن الجهور أو السكل قاتلون بالا ترك الرخصة أخضل مم أن الم عنيات يقول بوحو باللقمر واللعلم، وقسم ونصفة استاط تجويد لا يسح بنه الاعام، والسيام، والتاليفي يقول الذا وأدت المساقد عن مرحضة استاط تجويد لا يسح بنه الاعام، والسيام، والتاليفي يقول الذا وأدت المساقد عن مرحضة المناط بالموالا الأعام،

وأما الاباحة التي بمعنى التخيير فني قوله تعالى : ( نِساؤكُم حَرْثُ لَـكُم فَا تُوا حَرْقَكُم أَثَى شِنْتُم ) يريدكيف شئم : مقبلة، ومدبرة وعلى جَنب . فهذا تخيير واضح . وكذلك قوله : ( وكلا مِنها رَ عُداً حيثُ شِئْتُما ) وما أشبه ذلك ، وقد تقدم في قسم خطاب التكليف فرق ما بين المباحين فان قبل : ما الذي ينبني على الفرق بينهما ؟

قبل يغبني عليه فوائد كثيرة ، ولكن العارض في مسألتنا أنا إنّ قلنا قلرخصة غير فيها حقيقة لزم أن تكون مع مقدني العزبمة من الواجب الحمير. وليس كذلك إذا قلنا إبها مباحة بمعنى رفع الحرج عن فاعلها ، إذ رفع الحرج لايستلنم التخيير . ألا ترى أنه موجود مع الولجب . وإذا كان كذلك ، تبينا أن العزبمة على أصلها من الوجوب المهن المقصود شرعاً . فاذا عمل بها لميكن بين المدور و بين غيره في العمل بها فرق ؛ لكن العدر رفع النائم عن المنتقل عنها إن خات لنسه الانتقال . وسيأني لهذا بسط إن شاء الله تعالى

## المسألة الخامسة

الترخص المشروع ضربان :

﴿ أحدها ﴾ أن يكون في مقابلة مشقة لاصبر عليها — طبعاً ، كالمرض الذي يمجز ممه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلا ،أوعن الصوم لفوت الدينس — أو شرعاء كالصوم المؤدى إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة أو على إنمام أركانها وما أشبه ذلك

﴿ والثانى ﴾ أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها • وأشلته ظاهرة

غال عياض في الاكمال : (كونالقصر سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه . وأكثر العابلاس السلف والحلف)ونس المالكية على أن رضعة ألجم بين الظهر بنوالمشاء بن غلسياف رئيصة جائزة. والجائز بمعني التغيير . فانظر هذا مع ما قالة المؤلف

قاما الأول فهو راجع الى حق الله ، فالترخص فيه مطاوب . ومن هنا جاء :

لا ليس من البير الصيام في السفر (1) و إلى هذا المعنى يشير النهى عن السفرة بحضرة الطمام أو وهو يدافعه الأخبئان . : « وإذا حضر المشاله وأنيمت الصلاة فابدموا بالسفاء (1) الى ماكان محوذلك فالترخص في هذا الموضع ملحق بهذا الأصل (1) . ولا كلام أن الرخصة ههنا جارية مجرى العزام. ولا جل قال الملماء يوجوب أكل الميتة خوف التلف ، ون من لم يضعل ذلك فات دخل النار

وأما الثاني فراجع الى حظوظ العباد، لينالوا من رفق الله وتيسبوه بحظ ع إلا أنه على ضربين: « أحدها » أن يختص بالطلب حتى لا يعتبر فيه حالمالشقة أو عدمها ، كالجم بعرفة والمزدلفة . فهذا أيضاً لا كلام فيه أنه لاحق "بالعزائم ، من حيث صار مطاوباً مطلقاً طلب العزائم ؛ حتى عده الناس سنة لامباحا . لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة . إذ الطلب الشرى في الرخصة لاينافي كونها رخصة ؛ كما يقوله العلماء في أكل الميتة للضطر ، فإذاً في رخصة من حيث وقع عليها حد الرخصة ، وفي حكم العزعمة من حيث كانت معالوبه طلب العزائم و والثاني » أن لا يختص بالطلب ، بل يبنى على أصل التخفيف و رفع الحرج ؛ فهو على أصل الا باحة . فللمكاف الأخذ بأصل الدعة و إن تحمل في ذلك المرتمة ، وله الأخذ بالرخصة

والأدلة على صحة الحكم على هذه الأقسام ضاهرة فلا حاجة إلى إبرادها .

أغرجه في التبسير من الحملة الا الترمذي بلفظ (الصوم) - أقول: روا باللسائي
 وابن ماجه بلفظ (الصبام) كالمرائز كم المؤلف

 <sup>(</sup>٣) أشربه في التيسير من الشيعين بالتقديم والتأخير في الجلتين - وقيه رواية أشرى من السشة ألا اللسائي ( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيت الصلاة غيدوا أباسشاء )
 (٣) فهو راحم الى حتى اقد لا ته لا يتأتي الحضور في الصلاة والاتياذ بها على كلما مع ملد والامور

الموافقات ج 1 - م - ٢١

فإن تشوَّف أحد الى التنبيه على ذلك فتقول:

أما الأول فلأن المشقة إذا أدت الى الاخلال أصل كلى ، لزم أن لايعتبر فيه أصل المديمة ، إذ قد صار أكمال العبادة هنا والاتيان بها على وجهها يؤدى الى رفعها من أصلها (11)، فالاتيان بما قدر عليها منها وهو مقتضى الرخصة هو المطاوب . وتقرير هذا الدليل مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب

وأما الثانى فا ذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدايسل يدل على طلب العمل بها على الخصل بها على الخصوص ، حرجت من هذا الوحه عن أحكم الرخصة ولا كلم فيه حكم الرخصة ولا كلام فيه

ً وأما الثالث فما تندم من الأدلة واضح فى الا<sub>ع</sub>ذن <sup>(٧)</sup> فى الرخصة ، أو فى رفع الايتم عن فاعلما

#### المشاكة السادسة

حيث قيل (٣) بالتخيير (١) بين الأخذ بالمزيمة والأخـــذ بالرخصة،

<sup>(</sup>١) أعتد تحصيلها - مدا نها كان المدجز فيه العليم. أما ما كان الدجز في شرعاكاً مئته المتقدمة تمكرو فرضا الكبال لا الاصل. و تأده فان الحضور في الصلاة ليس ركتا. وقوله (إنجام أوكا نها) إن كان مسناء هو معني استيشاء أوظها السابق له فظاهر. وإن فان معناء الاستيهال الوائد على أسل الركن فلا يناتر في ظاهر دليه والا ما متدم له من الادلة وامن فرونم الاثم لا في الاذن غايث أنه في آخر المسألة الرابعة

<sup>(</sup>٣) ماتقدم له من الادلة واضع فيرفع الاتم لا في الاذل غايته آنه في آخر المسالةالرابية بني على كل من الوجهين فائدته فراجعها

<sup>(</sup>آ)وأما إذا قبل برض الاثم عن فاعلها فانظاهر أن الرجعان أخذالدوعة ماتند له في آخر إلمسأله الرابهة من مسائل المباح حيث قال: ( وأما قسم مالا حرج فيه ، فيكاد كون شيبها باتهاء الهوى المذموم لانه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجلة ) غير أن رجحان العرعة يحتاج الى تقييدها اذا لم تصرال خصة مطلوبة شرعا كالجمر بمرولفة مثلا

<sup>(</sup>٤) م كونه لم يرتش هذا، وآفام الدليل على أزالا باستق الرخمة بمبقى وقبالمرج، ولم يقم علىهذا التخيير دليلا. فرعمليه ما أطال به في المسألتين السادسة والسابعة. وبيق الكلام في المراد بالترميح بعد فرض التخيير:هما المراد به أنه هو الاحب والمثاب عليه في نظر الشاوع؟ وبدل على هذا ما يأتى له في أدلة ترميح الاخذ بالغريمة المليد أنهم لما أخذوا بها مدحهم الله،

فللترجيح بينهما مجال رحب ۽ وهو محل نظر. فلند كر جملا مما يتملق بكل طرف من الأدلة.

فأما الأخد بالعزيمة فقد يقال إنه أولى ،لأمور:

﴿ أحدها ﴾ أن المرعة هي الأصل الثابت المتقى عليه المقطوع به و و رود الرحصة عليه و إن كان مقطوع به أيضاً فلا بد أن يكون سببها مقطوعاً به في الوقوع . وهذا المقدار بالنسبة الى كل مترخص غير متحقق إلا في القسم المتقدم (١٠). وما سواه لا يحقق به ، وهو موضع اجتهاد به فان مقدار المشقة المباح من أجلها الترخص غير منضبط . ألا ترى أن السفر قد اعتبر في مسافته ثلاثة أميال فا كثر ، كا اعتبر أيضاً ثلاثة أبلم بليالين . وعلة القصر المشقة ، وقد اعتبر فيها أقل ما ينطلق علم اسم المشقة . واعتبر في المرض أيضاً أقل ما ينطلق علم اسم المشقة . واعتبر في المرض أيضاً أقل ما ينطلق علم اسم المقور في عليه الاسم ، فكاكان منهم من قصر في عليه ثق أميال . واعتبر آخر، ن مافوق ذلك ، وكل مجال الظنون الاموضع فيه القطع وتتمارض في الظنون ، وهو محل الترجيح والاحتياط . فكان من مقتضى هذا أن لا يقدم على الرخصة مع بقاء احتمال في السبب

﴿ والثاني ﴾ أن الدر عة راجعة الى أصل فالتكليف كلى ، إلا نه مطلق عام على

وأن الامر بالمعروف مستحب وإن أدى الم الاضرار بالمال الغ. واذا كان كداك كديم يتانى أن يكون هنا تخيير ا واشدتهم له في المسألة الاول في الحاح بمن الهمد فيه سبحة أداة من أن لا فرق بين الغيل والترك في نظر الشارع النسبة للمباح اغير في وما عورضت به المراح المراح كون عرضة بالترجيع مناأمر تمرغه كون عرضة بالترجيع مناأمر تمرغه كون وكون فرضة بالترجيع مناأمر تمرغه كون وكون وأرجع في نظر الشارع غيرهذا المماني تحقيق لا يتاقى كلامة هنا مع كلامة في المباح فيا مبقى. فقد يقال إن مراحه بالترجيع الاخذاء هم أحم العرب المنابخ الاحتجاب المباحث بالمباحث بالترجيع المنابخ الاحتجاب الاخذاء المراحة وسيائل في الأدة الاكترة وسيائل يتم في الأدة الاكترة وسيائل في الاحقة الاكترة وسيائل في المراحة بالمباحث الاحتجاب المباحث المنابخ المن

الأصالة في جميع المكامين . والرخصة راجعة الى جزئ بحسب بعض المكلمين من له عذر، وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهمل الاعدار، لا في كل حالة ولا في كل وقت ، ولا لكل أحد ، فهو كالمنرص الطارى ع الكلى . والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض امر ي سر بزت، فالكلي مقدم ؛ لأن الجزئي يقتضي مصاحة جزئية ، والكلي يفنصي المسحة كلية ولا ينخرم نظام في العالم بخرام المصلحة الزئية ؛ بخلاف ما ال قد ماعتبار المصلحة الجزئية، من المصلحة الكمية ينخرم نظام كايم. فسألت كذلك. إذ قد علم أن العزيمة بالنسبة إلى كل مكلف أمركلي ثانت علمه . والخصة إنما مشروعينها أن تكون جزئية، وحيث بتحقق الموجب وما فرضا الكلام فيه (١) لا يتحقق في كل صورة تفرض الا والمعارض الكلي ينازعه • فلا ينجى من طلب الخروج عن العهدة الا الرجوع الى الكلي ، وهو العزيمة ﴿ والثالث ﴾ ماجاء في الشريعة من الأمر (٢٠) بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجرداً ، والصبر على حلوه ومرَّه ، و إن انتهض موجب الرخصة. وأدلة ذلك لاتكاد تنحصر . من ذلك قوله تعالى : ( الَّذينَ قال لهمُ الناسُ إنَّ الناسَ قد جَمَوا لَكُم فَاخْشُوهم ) فهذا مظنة التخفيف، فأقاموا على الصبر والرجوع الى الله ، فكان عاقبة ذلك ما أخبر الله به (٣) . وقال تعالى : ( إذْ جَا ، وَكُم مِن فَوَقَكُمُ وَمِنْ أَسْفُلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَ فِصَارُ وَبَلَغَتِ القَاوِبُ الْحَنَا حِرِــ الى آخر القصة حيث قال: رجالٌ صَدَّقُوا ماعاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ) فد حهم بالصدق

<sup>(</sup>١) وهو القسم الثالث

<sup>(</sup>و) وَهُلَّ مَعَ الْاَمْرِ يَكُونَ مِرداحتياط، أم يَنتفىهذا الاَمْرَانَ يَكُونَأَفَضُلُمَتَابَاعِلُهِ؟ وكيف ينبق هذا على التغيير؟

<sup>(</sup>٣)ومند (واتبوا رضوان الله) وأى تواب أجرل من رضوان الله ؟وفي الآية بسما: (ليجرى الله الصادفين بصدقهم) فسكلا الآيتين فيه الجراء والتواب، ولا يكون م التعفير. وبالجلة لو ترك الأدلة التي فيهاطلب الاخفيالدر بمةوالتواب عابها لكان موافقالاً صل الموضوع من بناء المسألة على التعفيد

مع حصول الزنزال الشديد، و والأحوال الشاقة التي بلغت الفلوب فيها الحناجر. وقد عرض الذي تؤلي على أصحابه أن يُعطوا الأحزاب من ثمار المدينة ، لينصرفوا عنهم فينغف عليهم الأمر، فأبوا من ذلك وتعززوا بالله و بالإسلام (١١) فكان ذلك سبد لمسحم والثناء عليهم . وارتعت العرب عند وفاة الذي تؤلي ، وكان الرأى من الصحابة رضى الله تعليم عيه .. أو من يعضهم غير أبي بكر ما المتكلافهم بترك أخد الزكاة بمن منعها منهم ، حتى يستقيم أمر الأمة ، تم يكون ما يكون ، فأبى أبو بكر رضى الله عنه ، فقال : وانه لأ قاتلين حتى تنفر دسالفي والقصة مشهورة (١٦) . وأيضاً قال الله نعال : ( مَن كَفَر بالله مِن بعد إيمانية الأسلام بكلمة الكفر ، مع أن رك ذلك أفضل .

(۱) بباطها أروقا في ملى المواجع بسر ۱۹ اساباً من : وذكرا بن استعاق ما ماسلها أعمل القطيه وسلم أراد أن يعطى عيدة بن مصن ومن معه ثلث نمار المدينة على أن يرجعوا ، فنه السندان وقالا : (كتا نحن وهم على الشرك لا يطمئون أن يأكوا منها شرة الابترى أو يسم أفعين . أكر منا اقد بالاسلام وأعرنا بك وبه ، معليم أموالنا ؟ مائنا بهذا من حاجة . واقد مانعطيم الا السيف حتى يحكم) اقد . فقال سلى الله عليه وسلم (أنت وذاك ) ورى الذاروالطيما في من أبي هريره : أنني المحارث أن الله عليه وسلم أنت وذاك ) يكون منا تم المدينة ، والاملائاها عليك خيلا ورجالا . فقال : عن استأمر السعود ، ماد وسعد بن معاد وسعد بن معود . فكلهم قالوا وأقد منا هيئنا الدنية ، فالمسائل الميان المنا المن

(م) لايمني على المطلع على أخبار هذه الردة أنه لم يبق مدعن لأحسكام الاسلام من قبائل الدرب الاقريش وتشف والانحمار ،واصطرحت نار الغنتة في سائر الجزيرة : تتجيع القبائل فرب المدينة ، وأرسلوا ونودهم الى أبي بكر على أن ينبسوا الصلاة ولا يؤدوا الوكاة ، لانهم احتبروها كاناوذ لاتنفق سع هوة نفوس العرب ، وقام مثلبول من العرب ذكوراً وإناثاً ، فارتد معهم كثير من لم تخالط بشاشة الابمان قليهم --وهكلذا أصبح أكثر القبائل بين بلغ ومرتد ، بل شاع تسمية الكل مرتدين ( ردة طهة أو خاصة )، فلكا حيث المسلمين اذذك مع أسامة بالشام . فسكاد بجمع الصجابة على أنه ليس من المسحة حرب جزيرة الدرب كلها ، وأن الضرورة تنفى باستلاف مانين الوكاة بعدم طلبا منهم . فأوادوا عند جميع الأمة أو عند الجهور . وهـ ندا جار في قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن الأمر مستحب ، والأصل مستتب ، و إن أدى الى إضرار بالمال والنفس ، لكن يزول الانحتام و يبق ترتب الأجر على الصبر على ذلك ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام : « إنّ خيراً لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئاً (١) عفيله الصحابة رضى الله عنهم على عومه ، ولا بد أن يلحق من الترم هـ ندا المقد مشقات كديرة فادحة ، ، ولم يأخذوه الاعلى عومه حتى الترم عبه الأولياء : منهم أبو حزة الخراساني ، فاتفق له ماذكره التشيرى وغيره من وقوعه في البثر، وقد كان هذا النمط عما يناسب استثناؤه (١) من ذلك

أن يأخذوا إذ ذاك الرغمة في عدم حرب مؤلاء البناة حتى لايتعرض الاسلام لطنة تجلا تغفى عليه في مهده ، وأن يتربعوا حتى يقوى أمر المسلمين بأنظاء هذه الفتن ، تم يكون الرجوع فسجاد لاحملاء كلة الله الذي هو واجب ضرورى من أقوى العزائم فأبي أبو بكر وتشدد وأقدم، وطاجهم فسجهم ورجعوا الى رأيه ، وقال همركاته المصورة . فمنى الحق في كلام عمر أنه الارقق بالمساحة، وهذا لإيالياته اجبيد ورأى المسلمة في المرب ، واجبيدوا يقول الرخصة على الاسلام . فعل المخلاف الترجيع بين الاخذ بالزعمة كا هو رأيه ، أو الاخذ بالرخمة المتحقق سبها كما هو رأى غيره حدوم الحافرة أن أسباب الرخم طنية ، والطنون تشارض كما قال المؤلف من أضرح صدوم الواقت. . فكان وأيه الاوقق فأذهن البناة . وشرد المتلاز، وسكن الجريزة، وساد الاسلامي طريقه

وبهذا تبين ألَّ مَدًا المُثَالَ كسابته من الامتلة التي يستدل بها على ترجيع الاخذ بالنوعة مع إنتهاض موجب الرخصة - ظم يكن رأى الصحابة خطأً فى وجود سببالرخصة ، حتى يقال إنه لايظهر فى هذه القصة معنى الرخصة والنوعة كما اعترض به بمضهم

الأصل؛ وقصة الثلاثة الذين خُلقوا (١) حى أنوا رسول الله على وصدقوه، ولم يعتدروا له فى موطن كان مظنة للاعتدار، فدحوا لذلك، وأنزل الله توبهم وحد حمم فى الترآن بعد ماضافت عليم الأرضُ بما رحمتُ ، وضافت عليم أنسمهم، ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله الا إليه ، فنتج لم باب التبولوسام صادقين ، لا خذه بالربية دون الترخي (١٠ وقسة عبان بن مظمون وغيره (١٠ كن فى أول الاسلام لا يقدر على دخول مكة الا بجوار، ثم تركوا الجوار رضي بجوار الله ، مع ما نالهم فى الله بخوار الله ، مع ما نالهم فى الله بحبوار الله ، مع ما نالهم من المكروه، ولكن هانت عليهم أنفسهم فى الله نصبروا إيماناً بقوله : (إنما أبو فى الصا بروت أخرام بدير حساب) وقال تعلى (تنبكون أخرام بدير حساب) وقال تمالى رئي قبل على أخرام المنافرة والتنقول عن عزم الأمور) وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام : ( فاصير كا صبر أولوا العزم من الأسور) وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام : ( فاصير كا صبر أولوا العزم من الأسور) وقال انبيه عليه الصلاة والسلام : ( فاصير كا صبر أولوا العزم من الأسور) وقال انتها من أن أنه لكن عزم الأمور) ولما نشيكم أو تُدفَّدُوهُ محاسبكم بو الله على المنافرة والمنافرة على المنافرة والمنافرة بها المنافرة والمنافرة بعالم من المنافرة والمنافرة والمنافرة الله كمن عزم الأمور) ولما نشيكم أو تُدفَّدُه عُلم المسبكم بو الله المنافرة الله بعده المنافرة بند المنافرة بعده المنافرة المنافرة بعالم المنافرة المنافرة المنافرة بعده المنافرة المنافر

(١) فحديث طويل أخرجه الحسة كما في التيسير

<sup>(</sup>٣/ كتمة أي كمر لما قبل من ابن الدنمنة ترك جواره وبي مستملنا بشعائر الاسلام اعتبادا على جوار انقد مع تألب الكنار هايه الا يستمان بالترآن ختية علىمن كان يسعمه من نسائهم وشبانهم أن مجلواالي الاسلام

<sup>(</sup>٣) كان من السهل التمسك بالإصادار السامق حق الثلاثة، أذ كانالوقت قبطا والسفر بهدا، والله على المستقدة وقد قال كب إنه أرق جدلا لم يؤته نحره. وكان أوان جوالتار ولا داعي لاهدار ناسة. وقد قال كب إنه أرق جدلا لم يؤته نحره. فكان يتال أن أوي جدلا لم يؤته نحره. المكان مقبل أيضا و المستقد وكان فقيل عنهم عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم يقيد أن مولاد جيما منافقون. وأن كانت جارة كعب في رواية القصة رعا يؤخد مها أن أستشرهم كانوا كذلك قلامة لم يم تضوا الموارية بالاهذار العامة أو الأعدار العامة أو الأعدار العامة منهم منهم بعد منه على المستقد واثره ، المكتواق البلاء عمين يوما يكون وينتخر لهم. وثرك المهم لهم منهى ويتنفر لهم. وثرك المنهم في منه منهم ويستنفر لهم. وثركوا الرحمة لهم. وثركوا الرحمة المهمة المرحمة المؤلفة المرحمة كان المؤلفة

الآية ، شق ذلك على الصحابة ، فتيل لم قولوا : سمعناوأطمنا ، فقالوها ، فألقى أنه الإيمان في قلوبهم ، فتزلت : (آمَنَ الرسولُ بما أَزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبَّهُ) الآية (ال. وجهز النبي ﷺ أسامة في جيش الى الشام قبيل موته ، فتوقف خوجه بمرضه عليه السلام ، ثمجاء موته ، فقال الناس لأبي بكر : إحيس أسامة بحيشة تستمين به على من حاربك من المجاور بن الثارات لو لعب الكلاب بخلاخيل نساء أهدل المدينة ، مارددت حيشا أقفذه رسول الله المحالية ولحر سأل أسامة أن يترك له عمر ، فضل ، وخرج فيلغ الشام ونك في العدو بها ، فقالت الوم : إنهم لم يضعفوا عوت نبيهم ، وصارت تلك الحالة هيبة في قلوبهم لم . وأمثال هذا كثيرة مما يقتضى الوقوف مع العرائم وترك الترخص ؛ لأن التوم عَرَفوا أنهم مبتلون : وهو :

﴿ الوجه الرابع ﴾ • وذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها بما يقع

<sup>(</sup>۱) أبن الرخصة هنا من قان آبة ( آمن الرسول) ناسعة؟وكذا لوقيل انها معكمة على معين (إن تبدوا ما استقر في أنفسكم من الأخلاق الشبادة فاكمر والحمد وكتمان الشهادة أو تخفوه بمحاسبكم به الله) فلا رخصة أيضا. إنما يكون وضع دخصة اذا بني الحمكم اللسمب مصولاً به ورفع أملح على فسلمه عند المشقة. وأن هذا؟ فاذا كان ماط دليك ماذ كره يقوله (فنشى عليم قليم كلام فبايين الآيتين بل في الاستمان المتالوهاالغي، يعنى فليس كلام فبايين الآيتين بل في الاستمان عنا لهينا نعم بعين التيمن المن أبن الرخصة الذي فان مكون تكلينا شافا، والكن أبن الرخصة الذي فان مكون تكلينا شافا، والكن أبن الرخصة الذي فان مكون تكلينا شافا، والكن أبن الرخصة الذي فان مكون الترخص ؟

<sup>(</sup>۲) قامت التبائل المرتمدة بمعاربة المسلمين سول المدينة واشتد الاثمر طليهم جدا. وفي الوقت نفسه لا يترخص باستبقاء جيش إسامة وفيه وجوه الصحابة وأعيانهم وأقوى المقاتلة من المؤمنين. لا شك أن هذا كان محل الرخصة في بقاء الجيش، ولكنه أخذ بالدريمة والدرم، فكان خيرا. وضى افة حته قال ابن محسود: لقدفنا بعد وسولالة صلى افة عليه وسم مقاماً كذنا نهك فيه، لولا أن من افة علينا بأبي بكر، حتى أجمناعلى ألا نقائل على بنت مخاض فعرم اف، لابي بكر على قتالهم

لمُكلفين من أنواع المشاق ، هي مما يقصدها الشارع (١) في أصل التشريع.أعني أن المقصود في التشريع إنما هو جار على توسط مجاري العادات؛ وكونه شاقًا على لمض الناس أو في بمض الأحوال مما هو على غير المعتاد، لابخرجه عن أن يكون مقصوماً له ؛ لأن الأمور الجزئية لانخرم الأصول الكلية، وإنما تستثنى \_ حيث تستثنى \_ نظراً إلى أصل الحاجيات بحسب الاجتهاد؛ والبقاه على الأصل من العزيمة هو المعتمد الأول للمجتهد؛ والخروج عنه لايكون الا بسبب قوى . ولذلك لم يُعمل العلماء مقتضى الرخصة الخاصةبالسفر ، في غيره ؛ كالصنائع الشاقة في الحضر، مع وجود المشقة التي هي العلة في مشروعية الرخصة · فاذاً لاينبغي الخروج عن حكم العزيمة مع عوارض المشقات التي لاتطرد ولا تدومه لأن ذلك جارِ أيضاً في العوائد الدنيوية ، ولم يخرجها ذلك عن أن تكون عادية . فصار عارض المشقة \_ إذا لم يكن كثيراً أو دائماً \_مع أصل عدم المشقة، كالأمر الممتاد أيضاً . فلا يخرج عن ذلك مالا صل

لايقال : كيف يكون اجمهاديًّا? وفيه نصوص كثيرة ؛ كقوله : ( فَمَناضْفُارُ غَـير باغ ولا عاد فلا إنمَ عليه) وقوله : ( فَمَن كَانَ مِنكُمَ مَريضاً أو على سفَر ) الآية ( إن الله تحب أن تُؤتَى رُ حَصُه (٢) ) الى غير دلك مما تقدم وسواه مما في معناه

لاَّ نا نقول : حالة الاضطرار قد تبين أنه الذي يخاف معه فوت الروح <sup>(٣)</sup> وذلك لا يكون الا بعد المجز عن العبادات والعادات ، وهو في نسم عذر أيضاً.

<sup>(</sup>١) ولا ينافيه ما يأتي في كتاب المقاصد من أن الشارع لم يقصد من التكليف بالشاق الاعنان قيه. بل ماياتي في المسألتين السادسة والسابعة من النوع التاني من المقاصد بوضع

 <sup>(</sup>۲) تقدم ( ص – ۱۲۷ )
 (۳) أي أو المضو .

وما سوى ذلك فحمول على تحقق المشقة (١) التي يمجز ممها عن القيام بالوظائف الدينية أو الدنيوية ، بحيث ترجع العزيمة الى نوع من تحكيف مالا يطاق ، وهو منتف سمما ، وما سوى ذلك من المساق مفتقر الى دليل يعل على دخوله تحت تلك النصوص . وفيه تضطرب أنظار النظاركا تقدم ، فلا ممارضة بين النصوص المتقدمة و بين مانحن فيه ، وسبب ذلك - وهو روح هذا الدليل - هو أن هذه الموارض الطارئة تنم العباد ابتلاء واختباراً لا يمان المؤمنين ، وتردد المترددين ، حتى يظهر الييان من آمن بربه على بينة ، من هو فى شك . ولو كانت التحاليف كلها مخرم كلياتها كل شمقة عرضت ، لانخرمت الكيات كا تقدم، ولم نظهر لناشى من ذلك ، ولم يتعيز الخبيث من الطيب . فالابتلاء فى التحاليف واقع ولا يكون الا مع بقاء أصل العزيمة ، فيبتلى المرء على قدر دينه

قال تعالى : ( لِيَبَادُوكَمُ أَنِكُمُ أَحسَنُ عَلاً ) ( الم . أحسبَ الناسُ أن يُرَرَ كُوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُنْ تَدُون ؟! ولقد فتنا الذين من قبلهم ) الآية . ( لَشِبُونَ قَلْ الله يَن مَن قبلهم ) الآية . فلك من عَم الأمور ) ( والمنبلون أخيار كم والفيسيح من نعلم المجاهدين منكروالصايرين ونبلون أخيار كم ) ( والمنبلون المنافين ) الله الدين آمنوا و يمحق اللكافين المؤلفة والمنافين عليم بانهم صبروا لها ، والنبلون المعالم بانهم صبروا لها ، والمنافية على أن هذه البلوي الخليلة الوقوع بالنسبة الى جهور الأحوال عالم تقدم في أحوال المعلم من الشرع في مثل هذه الأمور طلب الاصطبار على التكليف . فا ذا كان المعلم من الشرع في مثل هذه الأمور طلب الاصطبار عليها ، والتنبية فيها ، والتنبية فيها ، والمناف على عجراء الاصلى ، كان

<sup>(</sup>١ تقده أن ذلك فيها لم يحد فيها حد شرعي ، كالسفر مثلا وجع السشاءين عزدلفة

الترخص على الا طلاق كالمضادّ لما قصده الشارع من تكيل العمل على أصالته لتكيل الأجر

﴿والخامس﴾ أن الترخص إذا أخذ به فى موارده على الأطلاق، كان ذريه الى انحلال عزائم المكافين فى التعبد على الإطلاق . ، فإذا أخذ بالمزيمة كان حرياً بالثبات فى التعبد ، والأخذ بالحزم فيه .

بيان الأول أن الخير عادة ، والشر لجاجة . وهـ نما مشاهد محسوس ، لا يحتاج إلى إقامة دليل . والمتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر مالا يسهل على غيره ، كان خفيفاً فى نفسه أو شديداً . فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزية فى يده كالشاقة الحرجة . ، واذا صارت كذلك لم يقم بها حق تيامها ، وطالب الطريق الى الخروج منها . وهذا ظاهر ، وقد وقع هذا المتوقع فى أصول كلية ، وفر وع جزئية ، كسألة الأخذ بالهوى فى اختلاف أقوال العلما ، وسألة إطلاق القول بالجواز عند لختلاف مما نبّه عليه فى أثناء الكتاب أولم ينبه عليه .

و بيان الثاني ظاهر أيضاً عما تقدم ، فإنه ضده.

وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أكثر ماتكون مقدرة ومتوهة ، وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أكثر ماتكون مقدرة ومتوهة ، لاعقنة . فربما عدها شديدة وهي خفيفة في نفسها ، فدى ذلك الى عدم صحة التعبد ، وصار عمله ضائماً وغير مبنى على أصل . وكذيراً مايشاهدالانسانك فقد يتوم الانسان الأمور صعبة ، وليست كذلك إلا يمحض التوم . ألا نرى أن المتيدم خلوف لعبوص أوسباع ، إذا وجد الماء في الوقت أعاد عند مالك لا نه عد مقصراً ؛ لأن هذا يعترى في أمثاله مصادمة الوم المجرد الذي لا ذليل عليه . بخلاف مالو رأى اللعموص أو السباع وقد منعته من الماء ، فلا إعادة هنا ، ولا يعد همذا ، ولا يعد همذا ، قد مها و بهيدة ،

ولاً بطل عليه م أعمالا كثيرة · وهذا مطرد في العادات ، والعبادات ، وسائر التصرفات ·

وقد تكون شديدة ، ولكن الانسان مطلوب بالصبر فى ذات الله ، والصمل على مرضاته ، وفى الصحيح : «مَن يَصْبِرْ أَيْضَابُرْهُ الله (1) ووجاء فى آية الانفال على وقوف الواحد للانتين بعد مانسخ وقوفه العشرة .. . ( والله ^ مَ الصّابرين ) قال بعض الصحابة لما نزلت : نقص من الصبر بمقدار مانقص من المدد . هذا يممن الخبر ، وهو موافق للحديث والآية

(والسادس) أن مراسم الشريعة مضادة للهوى من كل وجه ، كا تقرر فى كتاب المقامد من هذا الكتاب . وكذيراً ماتعخل المشقات وتتمزايد من جهة غالفة الموى . واتباع الموى ضد اتباع الشريعة . فالتبعم لمواده . ويحول بينه و بين منصوده . فإذا كان المكلف قد ألتي هواه ونهى نفسه عنه ، وتوجه الى الممل بما كلف به خمّ عليه ، ولا بزال بحصيم الاعتياد يداخله حبّة ، ويحلو له مرّه ، حتى يصير ضده تقيلا عليه ، بعد ما كان الأمر يخلاف ذلك . فصارت المشقة وعدمها إضافية قابعة لغرض المكلف فرب صعب يسهل لموافقة الغرض ، وسهل يصعب لمخالفته

فالشاق على الاطلاق فى هماندا المقام \_ وهو مالا يطيقه من حيث هو مكانت (٢٠) ، كان مطيقاً له بمكم البشرية أم لا \_ هذا لا كلام فيه إنما الكلام في غبره مما هر إضافى لايقال فيه إنه مشقة على الإطلاق ، ولا إنه ليس يمشقة على الإطلاق . و إذ إكان دائراً بين الأمريز، وأصلُ العزية حقيقى ثابت، فالرجوع

 <sup>(</sup>۱) رواه في الترفيب والترميب بلفظ (يتصبر) وهو جزء من حديث طويل رواء مالك
 والشيخان وأبو داود والترمنى واللمائي

<sup>(</sup>٧) وهوالذي أشاراليه أول المسألة الحامسة بقوله (أو شرعا كالصوم )الخ

الى أصل العزيمة حق و والرجوع الى الرخصة ينظر فيه بحسب كل شخص ، وبحسب كل عارض . فاذا لم يكن فى ذلك بيان قطمى ، وكان أعلى ذلك الظان ، الذى لايخاو عن معارض ، كان الوجه الرجوع إلى الأصل ، حتى يثبت أن . المشتمة المشترة فى حق هذا الشخص حق . ولا تكون حقاً على الاطلاق حتى تكون بحيث لا يستطيعها . فتاحق حينفذ بالقسم الأولى الذى لا كلام فيه . هذا إذا لم يأت دليل من خارج بدل على اعتبار الرخصة والتخفيف مطلقاً ؟ كفطره عليه السلاة والسلام فى السفر، عن أبى الناس من الفطر وقد شق الصوم عليهم . فهذا ومحود أمر آخر برجم الى ماتقدم من الأقسام وإنها الكلام فى غيره فنبت أن الوقوف مع العزام أولى . والأخذ بها بي محال الترخص أحرى

فإن قيل فهل الوقوف مع أصل العزيمة من قبيل الواجب أو المندوب على الإطلاق<sup>(1)</sup> 2 أم تم انقسام ؟

فالجواب أن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات وهي :

#### . الحسألة السامعة

فالمشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الباظر، على ضريبن (أحدها) أن تكون حقيقية وهو معظم ماوقع فيه الترخص؛ كوجود المشقة المرَضية والسفرية، وشبه ذلك مما له سبب معين واقع (والثانى) أن تمكون توهمية مجردة، بحيث لم يوجد السبب المرحص لأجله، ولا وجست

<sup>(</sup>١) يقطع النظر من قوله قبله (وإنما الكلام في غيره فلبت أن الوقوف مع العزائم أولى فهو سؤال من يريد التلبت من الموضوع بأكماه، بالجواب الميزهى التفعيلات الني يذكرها ، بعد ماذكر تفاصيل كثيرة لم تنضيط بضابط مملوك بالبه. ففرضه الخهيد الإمطاء منذ الضابط

حكمته (١) وهي المشقة ، و إن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات فأما الضرب الأول فإما أن يكون بقاؤه على العزيمة يدخل عليه فسادا لايطيقه طبعاً أو شرعا، ويكون ذلك محققا، لامظنوناً ولا متوها، أو لا . فإن كان الأول فرجوعه الى الرخصة مطاوب ، ورجع الى القسم الذي لم يقع الكلام فيه ، لأن الرخصـة هنا حق لله . وإن كان الثاني \_ وهو أن يكون مظنوناً \_ فالظنون تختلف ، والأصل البقاء على أصــل العزيمة . ومنى قوى الظن ضعف مقتضى العزيمة، ومنى ضعف الظن قوى ، كالظار (٢٠) أنه غير قادر على الصوم مع وجود المرض الذي مثله يفطر فيه ، ولـكن إما أن يكون ذات الظن مســتنداً الى سبب معين ، وهو أنه دخل في الصوم مثلا فلم يطق الإنمام ،أو الصلاة مثلا فلٍ يقدر على القيام فقمد ، فهذا هو الأوَّل ، إذ أيس عليه مالا يقدر عليه . وإما أن يكون مستنداً الى سبب مأ وذ (٣) من الكثرة ، والسبب موجود عيناً ، بمعنى أن المرض حاضر ومثله لايقدر معه على الصيام ، رلا على الصلاة قائمًا أو على استمال الماء ، عادةً ، من غير أن مجرب نفسه في شي. من ذلك ، فهذا قد يلحق بما قبله ولا يقوى قوَّته . أما لحوقه به فمن جهة وحود السبب. وأمامفارقته له فمن جهة أن عدم القدرة لم يوجد <sup>(١)</sup> عنده ؛ لانه إنما يظهر عنـــد التلبس (١) اذا لم يوجد السبب فلا توجد حكمته. فما قائدة ذكره ؟وهو لم يدرج في التوهية صورة وجودالسبب لمُعلَّا مع عدم وجود حُكمته ، أو وجودها غير خارجًا عن مجارى العادات. بل قصرها على مألم يتحتق فيه السبب. وهذا متمين ، وإلا كان مثل السفر مع الترفه مَا لايمنَّع فيه القمر والفطر أو مما يختلف فيه وليس كذلك (٣) أَلْمَالُ لَقُوءَ الطَّنْ وَضَعْفَهُ بِاعْتِبَارِ القرضينَ، وقوله (دخل فالصوم مثلاً فلم يطق الاتمام فلم يقدر فقعه) أي أنه جرب نفسه في هذا المرض قبل هذا اليومق الصوم، أو قبل هذه الصلاة قُ صَلاةُ سابَقَةً، ظُمَّ بطقُ ، فصار لذلك عندهُ ظن قوى ق "الصَّلاة الحَاشِرة أو اليوم الحاضر ياً نه لايقدر . وليس الشرش أنه أضل ذلك في نقس هذا اليوم نصوم أو تنس هذا السلاة فعجر الإنه ميثلة يكون المجرمعتقالا طنونافيمتان نظم كلامه . وهو ظاهر . فقوله (فهذا هو الأول)أى مُكَمَّهُ مُكُمَّهُ . وقولُه (اذ ليس عليه مالاً يتدر عليه). أي ولو بظن قوى كثاله (٧) أى مأخوذ أثره ومايترب عليه من كثرة التجارب في هذا السبب الحاصل بالقمل. وتك أن التبجأرب من غيره ، أو من نفسه في زَّمن بسيد لا يُقاس عليه، حتى بناير ما قبله (٤) أَى بَعْتَتَفَى ظُنْ قَوَى جَاْءَلُهُ مِنْ تَجِرِبَةً فَي نَفْسه، وانما عنده ظُنْ بَسَبِ كَــَثرة التعارب في غيره . أو في نفسه لكن في زمن مفي بديدا بحسد بحسل تغير المال بالمادة . وهو لم يتلبس بها على الوجه الطاوب في الدريمة ، حتى يتبين له قدرته علم وعدم قدرته . فيكون الأولى هنا الأخذ بالرزيمة ، الى أن يظهر بمد ماينبني عليه

وأما الضرب الثانى وهو أن تكون توهمية، بحيث لم يوجد السبب ولا الحسكة ، فلا بخلو أن بكون السبب عادة مطردة في أنه يوجد بعد أوْ لا • فإن كان الأول فلا بخلو أن يوجد أولا ؛ فإن وجد فوقمت الرخصة موقعها ففيه خلاف، أعنى في إجزاء العمل بالرخصة لافي جواز الإقدام ابتداء، إذلا يصح (١) أن يبنى حكم على سبب لم يوجه بعد ، بل لايصح البناء على سبب لم يوجه شرطه و إن وجد السبب وهو المقتصى العكم ؛ فكيف إذا لم يوجد نفس السبب؟ و إنما الكلام في محو الظان أنه تأتبه الحي غداً بنا. على عادته في أدوارها ، فيفطر قبل مجيئها ؛ وكذلك الطاهر إذا بنت على الفطر ظناً أن حيضتها ستأتى ذلك اليوم . وهذا كله أمر ضعيف جداً . وقد استدل بمض العلماء على صحاهذا الاعتبار في إسقاط الكفارة عنها بقوله تعالى : ﴿ لَوْلاَ كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَّقَ لَمَسْكُمُ فِيمَا أَخَذْتُمُ عُذَابٌ عَظِيمٍ ) فإن هذا إسقاط للمقوبة للملم (٢٠) بأن الفناتم ستباح لمم . وهد ذا غير مانحن فيه ۽ لأن كلامنا فيا يترب على المكلف من الأحكام الشرعية ، وتربُّ العــذاب هنا ليس براجع الى ترنب شرعى ، بل هو أمر المَنَى كسائر العقوبات اللاحقة للإنسان من الله تعالى بسبب ذنوبه ۽ من قوله تعالى : ( وما أَصَابَكُمُ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ )

وأما إن لم يكن السبب عادة مطردة فلا إشكال هنا .

والحاصل من هذا التقسم أن الظنون والتقديرات غير المحققة ، راجعة الى

(۱) أى فلا يجوز الاتدام عليه (۲) على أحد التناسير في الآبة، وعدَّم في روح المعاني تكلفا فراجعه

قسم التوهات. وهي مختلفة وكذلك أهواء النفوس بإفانها تندر أشياء لاحقيقة لها .

المسواب الوقوف مع أصل العزء: إلا في المشقة الحقلة الفادحة ، فإن الصبر (١) أولى مالم يود ذلك الى دخل في عتل الانسان أو دينسه و وحقيقة ذلك أن لايقدر على الصبر، لا أنه لايؤمر بالصبر إلا من يطيقه ، فأنت ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لايلحق بها توهمها ، بل حكمها أضعف ، بناء على أن التوهم غير صادق في كثير من الاحوال ، فإذا ليست المشقة بحقيقية والمشقة الحقيقية هي الملقة المختيقية والمشقة الحقيقية هي الملة الموضوعة للخصة ، فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم ، إلا إذا قامت لاعلى اللزوم ، لان المظنة لاتستازم الحكمة ، فيذن يكون السبب منتهضاً على الجواز لاعلى اللزوم ، لان المظنة لاتستازم الحكمة ، فيذن والمبب منتهضاً على الجواز المناء مع الاصل ، وأيضاً فالمشقة التوهرية راجعة الى الاحتياط على المشقة على الحقيقية ليست في الوقوع على وزان واحد ، فلم يكن بناء الحكم علما متكناً

<sup>(</sup>١) سق مع الحنة الفادحة ؟ هذا غير . واضعوصياتي له في الفصل التاني أن الرخس الحبوبة ماثبت الطلب فيه وهو مافيه المشتة الفادحةالي ينزل عليها مثل قوله عليمالصلاة بوالسلام ( وليس من اليو العبيام في السفر ) فكيف تكون مطلوبة والصبر علي العزيمة أولى؟ (٧) أي الذي وضعب الشارع كالسفر

بين المذر الصحيح فى قرله تصالى : ( ليسَ على الضَّمْفَا ولا على المَرْضَى ولا على المَرْضَى ولا على الله لا يجد وُون ما يُنقِقُونَ حَرَجٌ إذا نَصَحُوا فِنْهِ وَرَسُولِهِ ) الآيات افبينَ أما الاعذار هذا ، وهم الذين لا يطبقون الجهاد ؛ وهم الزمنى ، والصبيات ، والشبيات ، والشبيان ، وضعهم ؛ وكذلك من لم يجد فقة أصلاً ولا وجد من يحمله ، وقال فيه : ( إذا تَصَحُوا بِنْهِ وَرَسُولُهِ ) ومن جملة التصيحة لله ورسوله أن لا يُبقوا من أنفسهم بقية في طاعة الله - ألا ترى الى قوله تسالى ؛ ورسوله أن لا يُبقوا من أنفسهم بقية في طاعة الله - ألا ترى الى قوله تسالى ؛ يمن كان عذره هوى نفسه ؟

نع وضع الشريعة على أن تكون أهواء النوس تابعة لمنصود الشارع فها. وقد وسع الله تعالى على العباد في شهواجم وأحوالهم وتنعاتهم ، على وجه لا يففى الى مفسدة ، ولا يحصل بها المكاف على مشقة ، ولا ينقط بها عند الحتم إذا أخذه على الوجه المحدود له ، فاقلك شرع له ابتداء رخصة السلم ، والتراض، والمساقاة ، وغير ذلك مما هو نوسة عليه ، وإن كان فيه مانم في قاعدة أخرى ، وأحل له ، وزمتاع الدنيا أشياء كبيرة ، فتى جمعت نسمال هوى قد جمل الشرعاء منه مخرجا واليه سبيلاً فإ يأته من بابه ، كان هذا هوى شيطانياً واجباً عليه الانفكاك عنه ؛ كالمولع بمعصية من الماصى ، فالرخصة له ألبتة و لأن الرخصة منا هي عبن مخالفة الشرع ، بخلاف الرخص المتقدمة فإن لها في الشرع موافقة إذا وزنت بمزانها

فقد تبيّن من هـذا أن مشقة مخالفة المدي ، رحصة فيها ألبنة ، والمشقة الحقيقية فيها الرحصة بشرطها وإذا لم يوجد شرطها فالأحرى بمن بريد براءة ذمته وخلاص نضه ، الرجوع الى أصل العزية ، إلا أن هـذه الأحروية تارة محكون من باب الوجوب ، والله أعلم

الموافقات ج ١ \_م - ٢٧

#### حی فصل ہے۔

ومن الفرائد في هذه الطريقة ، الاحتياط في اجتناب الرخص - في القسم المتكلم فيه - والحفر من الدخول فيه ؛ فإنه موضع التباس ، وفيه تنشأ خُدع الشيطان ، ومحاولات النفس ، والذهاب في اتباع الموى على غير مهيع ، ولا جل هذا أوسى شيوخ الصوفية تلاملهم مبترك اتباع الرخص حلة ، وجعاما من أصر لم الأخذ بهزام العلم . وهو أصل صحيح مليح ، مما أظهروا من فوائدهم حهم الله . وإنما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعا به ، أو صار شرداً مطاو بالتعدات ، أوكان ابتدائياً كالماقة (١) والقرض ، لا نه حاجي . وما سوى ذلك فالداً الى الد ، بحة .

ومنها أن ينهم منى الأدلة فى رنع الحرج على مراتبها - فقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله يُحبُ أن تؤتى رُخصه (٢) » فالرخص التي هى عجبوبة ماثبت الطلب فيها ، فإنا إذا حلناها على المشقة الفادحة التي قال في مثلهارسول الله تلكي : « ليسر من البر السيّام في السفر (٣) » كان موافقاً لقوله تمالى : ( يُريدُ الله يُحكُمُ اليُسُمرَ ولا يُريدُ يكم العُسْمر) وقوله تمالى : ( يُريدُ اللهُ أَن يُخفّنَ عَنسكُم ) بعدماقال فى الاولى : ( وأن تصورُ موا خَيدُ لَكمُم) وفي الثانية : ( وأن تصورُ واخيرُ لكم) المقاتق الميناه الدقائق ، ليكون على بينة فى المجارى الشرعيات ، ومن تتبع الأدلة الشرعية فى هذا المقاتم ، تبين له ماذكر أثم بيان . وبالله التوفيق . هذا تقرير وجه النظر في هذا الطف

 <sup>(</sup>١) لاداعي لهذا نانه من الاطلاق الذي قال فيه انه ( لا تغريع يترتب عليه وانما ذكر لمرفة أنه اطلاق شرعي لاغير)

<sup>(</sup>۲) تقدم (س-۱۲۷)

<sup>(</sup>۳) تقدم (سـ۲۱۳)

#### حثير فصل مي

وقد يقال إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه:

(أحدها (١١) أن أصل العزيمة و إنكان قطعياً فأصل الترخص قطعي أيضاً ؛ فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها،كانت قطعية أو ظنية • فإن الشارع أقبى أن وجدنا المظنة اعتبرناها،كانت قطعية أو ظنية • فإن الشارع المركم أمجرى القطع . فمنى ظن وحود سبب الحمكم استحق السبب للاعتبار . فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تميرى في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية .

ولا يقال إن القاطم إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن

لأنا نقول إنما ذلك في باب تمارض الأداة، بحيث يكون أحدها رافعا لحكم الآخر جملة • أما إذا كانا جاريين مجرى العام مع الخاص ، أو المطلق مع المتيد ، فلا • ومسألتنا من هذا الثانى لا من الأول؛ لأرب العزائم واقصة على المكلف بشرط أن لاحرج • فإن كان الحرج صح اعتباره واقتضى العمل بالرخصة

وأيضا فإن غلبة الظن قد تنسيخ حكم القطع السابق ؛ كما إذا كان الأصل التحريم في الشيء ثم طرأ سبب محلل ظنى. فإذا غلب على ظن الصائد أن موت الصيد بسبب ضرب الصائد، وان أمكن أن يكون بغيره أو يعين على موته غيره، فالعمل على مقتضى الظن سحيح • و إنما كان هذا، لأن لأصل و إن كان قطعياً فاستصحابه مع هذا المعارض الظني لايمكن؛ إذ لا يصح بقاء التحريم مع وجود الظن هنا بل مع الشك • فكدلك مانحن فيه •

<sup>(</sup>١) هذا معارض للوجه الأول من الوجوء السنة التي أقامها على ترجيحالغرضة . وهذا الوجه لاغيد ترجع الرخصة، امما يقيد كاقال أن الغزية ليست بأول ، لانفابة اللغل في وجود سبب الرخصة لا تجامع القطع في الغزيمة الذي كان مناط الترجيح في ذلك الوجه

وحقيقة الأمر أن غلبة الظن لاتبقى القطع المنقدم حكما ، وغلبات الظنون معتبرة. فلتكن معتبرة في الترخص

(والثانى (1)) أن أصل الرخصة وإن كان جزئياً بالاضافة الى عزيمها ، فالملك غير مؤثر ، و إلا لزم أن تقدح فيا أمر به بالترخص . بل الجزئى إذا كان مستنى من كلي فهو معتبر في نفسه ، لا نه من باب التخصيص المعموم ، أو من باب التغييد للإطلاق . وقد مر في الأصول النقهية صحة تخصيص المعلمي بالنانى ، فبذا أولى (7) و أيضاً إذا كان الحسكم الرجوع الى التخصيص وهو بطنى ، فبذا أولى (7) و أيضاً إذا كان الحسكم الرجوع الى التخرم المخلى بانخرام بعض جزئياته - كا هو مقرو في موضعه من عذا الكتاب ، فكذلك هنا ، و إلا لزم أن ينخرم بالرخص الأمور بها ، وذلك فاسد ، فكذلك ما أدى اليه

( والثالث (٣ ) أن الأدلة على رفع الحرج في همنه الامة بلغت مبلغ التقطع ؛ كفوله تعالى : ( وما جَعَلَ عَلَيْتُكُم في الدَّيْنِ مِنْ حَرَجٍ) وسائر مايدل على همنذا المعنى كقوله : ( يُريدُ اللهُ بُكُمُ الْمُسْرِ ولا يُريدُ بَكُمُ السُّسرِ) ( يُريدُ اللهُ بَكُمُ النُّسِرِ اللهُ أَنْ يُعَلِّى المَّسْرِ) ( ما كان عَلَى البَّسِرِ اللهُ اللهُ يَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المَّسْرِ عَلَى المَّدِينَ أَنْ المُعَلِّى المَّسْرِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ يَنْ أَنْ وَيَعَمَّى مَنْهُم إِصْرُهُم والأَغْلالُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ يُنْ أَنْ وَيَعَمَّى مَنْهُم إَصْرُهُم والأَغْلالُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱) معارض فوجه الثانى فى ترجيحالنزية. وهو أيضا انها بليد أنه لا ترجيح للمزرية (۲)لانه تخضيص قطعى بقطعى ، فان ورود الرخصة مقطوع، به أيضا ، وتوله (و أيضا) بسى ــ بعد تسليم أن النظر فى الرخصة الى سوبها وهو موضع اجتهاد وظن لا تعطم ــفان التخصيص فله يرجيح اليه ولوكان بظنى فى مقابلة محوم فطعى . وقد راعى فى هذا معارضة كل ما سبق فى الوجه الثانى تفصيلا

(٣) وهذا مبارض لتثالث وهو أن الاداة جاءت بالوقوف عندمدالامر والنهي يجرداً والصبر على حلود ومرد وان انتهض موجب الدرعة أي أن هذا يمارضه الادالة الدالة على التيدير ورض الحرج عن الامة والامتنان به عليها وهذا أيضا أنما يتما يتنفى ترجع الدرعة الدرية بادلى كاصل دعواء م أضربات في آخر الدليل عا يتنفى ترجع الرخمة ، ويكون فيه المدعى وزيادة

كانَتْ عَلَيهمْ ) وقد سمّى هذا الدين الحنيفي السمحة لما فها من التسميل والتيسير وأيضاً قد تقدم في المسائل قبل هذا أدلة إباحة الرخص وكامها وأمثالها جارية هنا . والتخصيص ببعض الرخص دون بعض ، تحكُّم من غير دليل ولا يقال إن المشقة إذا كانت قطعية فهي المعتبرة دون الظنية

فإن القطع مع الظن مستويان في الحكم ، و إنما يقعالفرق في التعارض •ولا تعارض في اعتبارها معا ههنا . وإذ ذاك لايكون الأخذ بالعزيمة دون الرخصة أولى ، بل قد يقال الأولى الأخذ بالرخصــة ؛ لأنها تضمنت حق الله وحق العبد معاً . فإن العبادة المأمور بها واقعة لكن على متنضى الرخصة، لأأنها ساقطة رأساً . بخلاف العزيمة ؛ فإنها تضمنت حق الله مجرداً ، والله تعالى غَنيٌّ عن العالمين؛ وإنما العبادة راجعة الى حظ العبد في الدنيا والآخرة · فالرخصة أحرى لاجتماع الأمرين فها

(والرابع(١)) أن مقصودالشارع من مشر وعية الرخصة ، الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق ؛ فالأخذ بها مطلقاً موافقة لقصده . بخلاف الطرف الآخر فإنه مظنة التشديد، والتكف، والتعمق ، المنهى عنه في الآيات؛ كقوله تعالى : (قُلْ مَا أَسْأَلُكُم عَلَيْه مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلَّفُينِ ) وقوله : (ولاً . بُريد بِحُهُمُ اللهُمْسِ ) وفي الترام المشاق تكليف وعسر وفيها روى عن ابن عباس في قصة بقرة بني اسرائيل: « لو ذبحوا بقرةً ما لا جزأتهم ، والكن شد دوا فشدد الله علمم (٢) » وفي الحديث : «هَلَكَ المتنطُّمون (٢) » ، وجهي الله

(١) ممارض قوجه 'لرابع.وقوله (مخلاف الطرف الآخر) يتنضى ترجيع الرغمة.فليه

<sup>(</sup>٢) قال الانوسي في تفسيره( ج ١ ـــص- ٢٣٨ ) أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها موقوفاً (لو ذبحوا أى قرةأوادوا لا يزأهم . ولكن شدواعلى انفسهم فشدد القعليهم) وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعامرسلا

<sup>(</sup>w) أخرجه أحد ومسلم وأبو داود عن ابن مسمود

عن التبتُّل وقال: «مَنْ رَغِبَ عن مُسنَّتى فلّيسَ مِنْي (١)» بسبب مَن عزم على صيَّام النهَار ، وقيام الليلَ ، واعتزال النساء ، الى أنواع الشِّدة التي كانت في الأم ، فخففها الله علمهم بقوله : ﴿ وَ يَضَعَ عَنْهُم ۚ إَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عليهم ) ، وقد ترخص رسول الله علي أنواع من الترخص خالياً (٢) و بمرأً ي من الناس؛ كالقصر والفطر في السفر ، والصلاة جالساً حين جُعِش شقَّه، وكانــ حنن َبدَّنــ يصلى بالليل في بيته قاعداً،حتى إذا أراد أن مركم قام فزرأ شيئاً ثم ركم . وجرى أصحابه رضى الله عنهم ذلك المجرى من غير عنب ولا لوم، كَمَا قَالَ : ﴿ وَلا يَمْيِبُ بِعَضُنَا عَلَى بِمِضْ ﴾. والأدلة في هذا المعنى كثيرة (والخامس (٢٦) أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدى الى الانقطاع عن الاستباق الى الخير ، والسآمة والمللّ ، والتنفير عن الدخول في العبادة ، وكراهية الممل . وترك لدوام. وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة . فإن الانسان إذا توهم التشديد أو طُلب أو قيل له فيه ؛ كره ذلك وملَّه ؛ و ريمــا عجز عنه في بمض الأوقات فانه قد يصبر أحياناً وفي بعض الأحرال ، ولا يصبر في بمض. والتكايف دائم فإذا لم ينفرج له من باب الترخص إلا مايرجم الى مسألة تكايف مالا يطاق (٤)، وسد عنه مأسوى ذلك ، عد الشريعة شاقة . وربما ساء ظنه بما تدل عليه دلائل رفع الحرج ،أو انقطع أو عرض له بعض ما يكوه شرعاً. وقد قال تعالى: (واعْلَمُوا أَنْ فِيْكُم رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيثُكُمْ فَي كَنِيرٍ مِنَ

(١) هذا الجزء هو آخر حديث الثلاثة رهط الذين مألوا عن عبادة رسول الله صلى الشعلية وسلم وكأتيم لما أخبروا بها تقالوها في طلع بذلك رسول الله صلى الشعلية وسلم قال (أنم الذين قاتم كذا وكذا ؟ أما والله أي لا مشاكم لله وأتقاكم له، ولكنني أسوم وأقطر وأصلى وأرقد وأثروج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس منى ) رواء الشخان والنسام.

<sup>(</sup>۲) أنما ذكر. لأنه لوكان ترخصه بمرأى من الناس فقط لقيل إن ذلك للتشريع، فلا يقومحة على أن العزيمة لا تفضل الرغمة (۲) معارض للخامس

<sup>(</sup>٤) اى تحقيقاً أو بظن أوى يلحق به، كما سبق في ضابط المسألة السابعة

الأمر لَمَيْنَتُمْ ) وقال : ( يأيُّها الذينَ آمنوا لاتُحرُّموا طَيِّباتِ ما أُحَلِّ اللهُ لَكِم ولا تُعتَدوا ) قبل إنها نزلت بسبب تحريم ما أحل الله تشديداً على النفس ، فسمى إعتداء لذلك وفي الحديث: «خذوا من العمل ماتُطيقون وإن الله لن يَمَلُّ حتى تَمَلُوا(١) » «وما نُحيّر عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا إختار أيسر ما مالم يكن إما (٢) والحديث! ونهى عن الوصال افله الم ينتهوا واصل بهم يوماً تم يوماً ،ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخَّر الشهرُ لزد تكم (٣) كالمنكل لهم حين أبواأن ينتهوا، وقال: « لو مُدَّ لنا في الشهر لو اصلتُ وصالاً يدع المتعبِّقون تسمَّهُم (٤) » وقد قال ع دالله بن عمر و بن الماص حين كبر عاليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم(٥) ؛ وفي الحديث: هذه الحَوْلاء بنت تُوَيت زعموا أنها لاتنام الليل، فقالُ عليه الصلاة والسلام: « لاتنام الليل ? ! خذوا من العمل ماتُطيقون » الحديث (١٦) وأنكر فعلما كما ترى . وحديث إمامة مماذ حين قال له النبي على الله عليه وسلم« أُفَتَانَ أَنْتَ يامُعاذ ؟(٧)» وقال رجل والله إيرسول الله إني لا تأخر عن صلاة النداة من أجل فلان ، مما يُطيل بنا قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشدُّ غضباً منه يومشــذ، ثم قل ﴿ إِنَّ مَنْكُمُ مُنَفِّر بن » الحديث ا(^) وحديث الحبل المربوط بين ساريتين ، سأل عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا حبل لزينب، تصلَّى فإذا كسِلت أرفةَرت أمسكت به .

<sup>(</sup>١) أخرجه في التيسير عن الستة بلفظ( خفوا من الاعمال) وفي رواية الثلاثة والنسائمي (عليكم من الاعمال ) وفركمتنا الروايتين (لايمل) •أفول : ( لن يمل ) رواية •سلم

 <sup>( )</sup> أخرجه الترمذي بانفط ( مأماً يكن مأهما) والبخاري (بين أمرين أعمل ) ومألك ( في أمرين )
 ( ٣ ) أخرجه الديخاري اختلاف في سعر الالفاظ

 <sup>(1)</sup> جزء من حديث أخرجه في التيسير عن الشيخين والترمدى بلفظ ( لو مد النا الشهر )

 <sup>(</sup>٥) أخرجه فى التبسير عن الحسة الا الترمذي
 (٦) أخرجه فى التيسير عن عائشة بلفظ (قلت فلانه) ولم بصرح باسها عن الثلاثة والنسأ ني.

والتصريح باسمها رواية لمسلم

<sup>(</sup>٧) بمض حديث ف تطويل مماذ حين يؤم الناس · أخرجه في التيسير عن الخسة الا الترمذي

<sup>(</sup>۸) بعض حديث أحرجه المخارى

فقال : «حُلُوه 1 لِيُصلُّ أحدُ كم نَشاطَه وفإذا كَبيل أو فَتَر قعد (1) وأشّاه هذا كثير . فترك الرَّحَمة مرح هذا القبيل . ولذاك قال عليه الصلاة والــلام : « ليسَ مِنَ البرُّ الصــيامُ (٢) في السَّفَر » فإذا كان كذلك ثبت أن الأخذ بالرِّحمة أولى ۽ و إن سلم أنه ليس بأولى ۽ فاخريّة ليست بأولى(٢)

(والسادس (٤٠) أن مراسم الشريعة إن كانت مخالفة الهوى ، كا تبين في موضعه من هذا الكتاب ، فإنها أيضاً إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم. والهوى ليس بمعموم إلا إذا كان مخالفاً لمراسم الشريعة . وليس كلامنا فيه . وأن كان موافقاً فليس بمغموم . ومسألتنا من هذا ، فإنه إذا نصب لنا الشرع سبباً لرخصة ، وغلب على الظل ذلك ، فأعملنا مقتضاه وعملنا بالرخصة ، فأبن ا تباع الموى في هذا ? وكا أن (٩٠) اتباع الرخص بحدث بسببه الحروج عن مقتضى الأمر والنهى ، كذلك اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص بحدث بسببه الحروج عن مقتضى الأمر والنهى ، وليس أحدهما بأولى من الآخر . والمتبع للأسباب المشروعة في الرخص، وليس أحدهما أجرى من الآخر ، ومن فرق بينهما فقد خالف الاجاء . هذا تقرير هذا الطرف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارىوأبو داود والنسائى باختلاف يسير (تيسير)

<sup>(</sup>٣) سيقول في الوجه السادس ( ليس أحدما بأولى من الآخر ) بناء على هذا الوجه

<sup>(</sup>٤) هذا ممارض لما سبق في السادس (٥) معارض به ماتقدم له في الدعه الح

<sup>(</sup>ه) يمارض به مانقدم له فى الوجه الحامس من أدلة ترجيح المنزقة . الا أنه صرح فيه بالوجهين المتمارضين مكائه يقول :كما يلزمنا هذا يلزمكمهشه عند التشدد بالاغذ بالمنزائم ، كمل منها يحمدت يسبيه ما ذكرتم . فما هو جوابكم فهو جوابنا . وأما قوله ( وليسأحدها بأولى من الاخر ) فهو عين الدعوى فرعها على ماذكره من الانتراك فى الالزام . وكذا توله

#### حيى فصل ﴾

فا ن قيل : الحاصل مما تقدم إبراد أدلة متعارضة • وذلك وضع إشكال فى المسألة • فهل له مخلص أم لا ؛

قيل نم ، من وجهبن : « أحدها » أن يوكل ذلك الى نظر الجنهد ؛ فا تما أورد هنا استدلال كل فريق ، من غير أن يقم بين الطرفين ترجيح · فيبقى نموقوفاً على الجنهد ، حتى يترجح له أحدها مطلقاً ؛ أو يترجح له أحدها في بمض المواضع ، والا خر فى بمن المواضع ، أو بحسب الاحوال « والثانى » أن يجمع بين هذا الكلام وما ذكر فى كتاب المقاصد فى تقرير أنواع المشاق وأحكامها ، فإنه إذا تؤمل الموضعان ظهر فها بينهما وجه الصواب إن شاء الله . و بالله التوفيق

# المسأنة الثامنة

كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكاف نحرجاً ، فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحر أه المكاف إن شاء ؟ كاجاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق . فإذا تونى المكاف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع له ، كان ممتثلاً لأمر الشارع ، آخداً بالحزم في أمره ، وإن لم يفعل ذلك وقع (١١) في محظور بن « أحدها » مخالفته اقصد الشارع ، كانت تلك المحالفة في واجب أو معندوب أو مباح . « والثاني » سد أبواب النيسير عليه ، وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق ، الذي طلب الخروج عنه كما في شرع له ، و بيان ذلك من أوجه :

(۱) مثال ذلك أن الشارع جل للزوح أن ينفس كربته الشديدة من الزوجة بطليقها واحدة ، فيؤدبها بهذا الازعاج الشديد . حتى إذا عرف توبتها وراجع نفسه في أن يتصلها أكثر مماكن ، مطفا لمصلحته أيضا ، واجنها . فاذا اشته كربه تانياكان له أن يطلق أيضا لذلك . لكنه إذا خالف الطريق الشرمي فطلق ثلانا ابتهاء فقد خالف مارسمه له الميثم ، وفقد المخرج من ورطته . فلا معذل له منها . وسيأتي له أمثلة كثيرة (أحدها) أن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد، وكانت الأمور المشروعة ابتداء قد يموق عنها عوائق، من الأمراض والمشاق الخارجة عن الممتاد، شرع له أيضاً تواجع وتكيلات ومخارج، بها ينزاح عن المكان عن المعتاد، شرع له أيضاً تواجع وتكيلات ومخارج، بها ينزاح عن المكان تلك المشقات، حتى يصدير التكليف بالنسبة اليه عادياً ومتيسراً. ولولا أنها أدرك هذا بأيسر تأمل في الأعور الابتدائية . ومن نظر في التكليفات أورك هذا بأيسر تأمل في الأواكن كذلك و فالمكاف في طلب التخنيف مأمور أن يطلبه من وجهه المشروع والأن ما يطلب من التخفيف مقطوعاً به ولا مظنوناً ، لاحالاً ولا مآلاً ، لاعل الجملة ولا على التغفيل ؛ إذ لوكان كذلك لمكان مشروعاً أيضاً والفرض أنه ليس بمشروع والتنفيس ؛ إذ لوكان كذلك لمكان مشروعاً أيضاً والفرض أنه ليس بمشروع والتنفيف من غير طريق الشرع لاغرج له (والثاني) أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع، فيكفيه في حصول التخفيف طلبه من وجهه والقصد الى ذلك يُمن و وركة . كما أن من طلبه من وجهه والقصد الى ذلك يُمن و وركة . كما أن من طلبه من وجهه والقصد الى ذلك يُمن و وركة . كما أن من طلبه من وجهه ع والقصد الى ذلك يُمن و وركة . كما أن من طلبه من غير وجهه المشروع ، يكفيه في عدم حصول متصوده شؤم قصده .

ومن ابن عباس أنه جاء. رجل فقال له إن عمِّي طلَّق امرأته ثلاثاً . فقال : ﴿ إِنَّ عَـَّكَ عَصَى الله فأندَمَهُ ، وأطاع الشير لمان فلم يجعل له مخرجا» . فقال: أرأيت إِن أَحَالَهَا لَهُ رَجِلَ ? فقال : ﴿ مَنْ يُخادِعْ يَغْدَعُهُ اللهِ ﴾ وعن الربيع بن خثيم في قوله : ( ومَنْ يَتَّقِ اللَّهَ كَجْعَلُ لهُ تَخْرَجًا ) قال : مِن كل شيء ضاق على الناس. وعن ابن عباس من يتق الله ينجه من كل كرب في الدنيا والآخرة • وقيل: من يتق الله والمعصية بجعل له خرجا الى الحلال • وخرّج الطحاوى (١) عنأ فِيموسي قال قال رسول الله ﷺ «ثلاثة يَدْءُونَ الله فلا يُستجابُ لهم: رجلٌ أعطى مالَهُ سفها وقد قال الله تعالى ( ولا تُتوْتُوا السُّفْهَاء أَمْوالَكُمُمْ) ، ورجَلُ ْ دَايَنَ بِدَيْنِ ولم يُشْهِدْ ، ورجل له امرأة سيئة الخُلق فلا يُطلّقُهُا » ومعنى هذا أن الله لمَّا أَمْرِ بِالإِشْهَادَ عَلَى البيعِ ؛ وأن لا تُؤتَّى السَّـفْهَاء أَمُوالنا حَفظًّا له يا ، وعلَّمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة اليه ، كان النارك لما أرشد. الله الله قد يقم فَمَا يَكُرُهُ وَلَمْ بِجِبِ دَعَاتُهُ لَأَنَّهُ لَمْ يَأْتَ الأَمْرِ مِنْ بَابِهِ · وَالآثَارِ فِي هذا كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على هذا المعنى . وقد روى عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتلا: ﴿ إِذَا طَلْتَنْمُ النِّسَاء فَطَلَّةُ وَهِنَّ لِمِدَّتِهِنَّ \_ حتى بلغ: يَجْعُرُ لَهُ مَخْرَجًا )، وأنت لم تتق الله ، لم أُجِد لك مخرجاً وخرَّج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلاً أتى الى عبد الله بن مسعود فتال: إنى طلقت امرأت ثماني تطليقات . فقال ابن مسعود : فماذا قيل لك ? قال قيل لي انها قد بانت مني. فقال ابن مسمود : صدقوا، من طلَّ ق كما أمره الله فقد بين الله لَه م ومن لَيْسَ على نفسه لَبساً جعلنا لَبْسه به . لاتلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم •هو كما تقولون و أمل حكاية أبي يزيد البسطامي حين أراد أن يدعو الله أن يرفع عنـــه

<sup>(</sup>١) ورواه الحاكم أيضا

شهوة النساء ، ثم تذكر أنَّالنبي ﷺ لم يفعل ذلك ، فأمسك عنه ، فرفع عنهذلك حتى كان لايفرق بين المرأة والحجر

(والثالث)أنطالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح فيه ، وطالبه من غير وجهه قاصد لنمدّى طريق المخرج • فكان قاصداً لَصْد ماطَّلب ، من حيث صد عرس سبيله • ولا يتأتى من قبل ضد المقصود إلا ضد المقصود • و<sub>ه</sub>و إذَّ طالب لعدم المخرج. وهذا مقتضى مادات عليه الآيات المذكور فيها الاستهزاء والمكر والخداع ، كقوله : (ومَكَرُوا ومَكَرُ اللهُ) وقوله ( اللهُ يَسْتَهْرِي \* بهم)وقوله :( يُعاد عُونَ الله وَ والذينَ آمنوا . وما يُعاد يُعونَ إلا أَنْفُسَهُم وما يشتُمُر ون) ومنه قوله تعالى :( ومَنْ يتَعَدُّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسُه ) وقوله (فَمَن نَكَثَفًا نَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفُسهُ وَمَن أُوفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيهُ اللَّهَ فَسَـٰءُوْتِيهِ أُجْراً عَظِيمًا ﴾ (مَنْ عَمَلَ صَالِحًا فَلِيَنَهُ سِيه ومَنْ أَسَاه فَعَلَيْهَا) الى سوى ذلك مما في هذا المدنى ؛ وجميعه محتق ، كما تقدم من أن المتمدى على طريق المصاحة المشروع؛ ساع في ضد تلك المصلحة • وهو المطلوب

( والرا بع ) أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها . وليس لله د بها عـــلم إلا من بعض الوجوه ؛ والذي بخني عليه منها أكثر من الذي يبدوله . فقد يكون ساعياً في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله النها ، أو نوصله النه عاجلا لا آحلا ، أو يوصله النها ناقصة لا كاملة ، أو يكون فيها مفسدة أبرٌ بي في الموازنة على المصلحة ، فلا يقوم خيرها فيشرُّها • وكم من مدبِّر أمراً لايتم له على كاله أصلاً ، ولا يجني منه تمرة أصلا . وهومماوم . شياهد بين العقلاء . فلهدا بمث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، فاذا كان كذلك، فالرجوع الى الوجه الذي وضعه الشـارع رجوع الى وجه حصول 

بالجلة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته و ولكن سيق لتعاقه بالوضم ، في طلب الترخص من وجه لم يؤذن فيه ، أو طلبه في غير ووضعه ، فإن مر الأحكام الثابتة عزيمة ما لا تحفيف فيه ولا ترخيص . وقد تقدم منه في أنذ ، الكتاب في هذا النوع سائل كثيرة . ومنها مافيه ترخيص ، وكل موضوله ترخيص يختص به لايتعدى ، وأيضا فن الأحول اللاحتة للبيد ما يعده مشقة ولا يكون في الشرع كذلك ، فريما ترخص بغير سبب شرعى . ولهذا الأصل فوائد كثيرة في الفتهيات ، كتاعدة الماملة بنقيض المقصود ، وغيرها من مسائل الحيل ، وما كان نحوها

### المسألة الناسعة

أسبب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ، ولا مقصودة الرفع ، لأن تلك الأسباب راجعة الى منع انحتام العزائم التحريمية أو اتوجوبية ، وهى إما موانع المتحريم أو التأثيم ، وإما أسباب (١) لرفع الجالح أو إياحة (٢) ما ليس بمباح . فيل كل تقدير ، إنما هى موانع لترتب أحكام العزائم مطلقاً . وقد تبين في الموانع أنما غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع ، وأن من قصد إيقاعها لدفع لحريم السبب المحريم أو الموجب فنطه غيير صحيح ، وبجرى فيه التفصيل المذكور في الشروط (٢) ، فكذلك الحريم بالنسبة الى أسباب الرخص، من غير فرق

# المساكة الماشرة

اذا فرَّ عنا <sup>(٤)</sup> على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها و بين العزيمة ،

<sup>(</sup>١) تنو يع في العبارة ، لا أن هذين قسمان يقابلان سابقها

 <sup>(</sup>٣) أشل مما قبله إذ يدخل فيه الترخص في المندوبات
 (٠) في المسألة الثامنة منها

ر) مذا هو بسط ما أجمله في آخر المسألة الرابعة ووعد به هناك

صارت العزيمة معها من الواجب الحيّر؛ إذ صار هذا المترخص ينال له: ان شئت فاحمل العزيمة ، وإن شئت فاعمل بمتنفى الرخصة. وما عمل منهما فهو الذى واقع واجباً فى حقه ، على وزان خصال الكفارة . فنخرج العزية فى حقه عن أن تدكون عزيمة

وأما إذا فرعنا على أن الإباحة فيها بمنى رفع الحرج، فليست الرحمة مهها من ذلك الباب؛ لأن رفع الحرج لليستان التخيير. ألا ترى أن رفع الحرج معها من ذلك الباب؛ لأن رفع الحرج لايستان التخيير. ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب . وإذا كان كذلك تبينا أن العربة على أصلها من الوجوب الممين المقدود في أن المذر وفع الحرج عن التارك لها إن اختار لناسه الانتقال الى الرخصة . وقد تقر وقبل أن الشارع إن كان قاصداً وقوع الرخصة ، فذلك بالقصد الثانى. والمقصود بالقصد الأول

والذي يشبه هذه المسألة ، الحاكم إذا تعينت له في إنه ذا العكم بينتان ، الحداها في نفس الأمر عادلة ، والأخرى غير عادلة . ون العزيم عليه أن بحكم بما أمر به من أهل العدالة في قوله تعمال : ( وأشهدوا ذَوَى عَدَل مِنكم ) وقل : ( مَمْنُ تَرْ صَوْنَ مَن مَل الشَّهدَ م) . فإن حكم بأهل العدالة أصاب أصل العزبمة وأجر بن . و إن حكم بالا غرى فلا إنم عايم ، المتره بعمالها عافى نفس الأمر ، وأجر أجر بن . و إن حكم بالا غرى فلا إنم عايم ، المتوجه بمالها عافى نفس الأمر ، على المترخصين . فكما لا يقال في الحاكم على المتحد بين الحكم بالعدل والحكم بمن المين بعدل كذلك لا يقال هنا : إنه مخير مينا أنا بين العزيمة والرخصة فإن قبل ؟ ( وما جَل عَد بت قاعدة وفع الحرج مطابقاً (١١) بالقصد الأول به كتوله تعالى : ( وما جَلَ عَدايكم في الدّين الحرج مطابقاً (١١) القصد الأول به كتوله تعالى : ( وما جَلَ عَدايكم من ورود الآبة ( ) أي يقطع النظر عن خصوص عمل الزعمة . ومعن الجواب أنه لا يلزم من ورود الآبة ( ) الخط المنكلا ومو الكن ، ومع فك فالقصد الأول ، فقد بالد الآب المتحافظ الكنا ومو الكن ، ومع فك فالقصد الأول ، فقد بالد الآبال النظر ومو الكن ، ومع فك فالقصد الأول ، فقد بالد الآبال النسل . فكذا هنا النظر عن خصوص على القصد الأول ، فقد بالد الآبال النسل . فكذا هنا النسلة على المنابع استغلالاً ومو الكن ، ومع فك فالقصد الأول ، فقد الحد الآبال النسل . فكذا هنا

مَنْ حَرَّج ) وجاء بعد تقر ير الرخصة : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللَّهُ مَرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ المُشكرَ ﴾ .

قيل : كما يقال إن المنصود بالذكاح النناسل وهو النصد الأول ، وما سواه من انخاذ السكن ونحوه بالقصد الثانى ، مع قوله تسالى : (ومن آياته أن خَلَقَ لَـكُمُ مِنْ أَنْشُيكُمْ أَزْواجاً لِلَمْكُنُوا إليها ) وقوله : (وجَعَلَ مِنها زَوْجَها لِيَسْكُنُ إليها ) .

وأيضاً (۱) فإن رفع الجناح نسه عن المترخص تسهيل وتيسير عليه، مع كون الصوم أياماً معدودات ليست بكثيرة، فهو تيسير أيضاً ورفع حرج. وأيضاً نان رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات. فلا تجد كلية شرعية مكاماً بهما وفها حرج كلي أو أكثرى ألبتة. وهو متنفى قوله: ( وما جَعل عليكُم في الدّين مِن حرج). وفعن نجد في بعض الجزئيات النوادر حرجاً ومشقة، ولم يشرع فيه رخصة في تعريقاً بأن اعتناء الشارع إنما هو منصرف الى الكليات. فكذلك نقول في محال الرخص إنها ليست بكليات ، وإنما هي حزئيات ؛ كانته عليه في سألة الأخذ بالعزية أو الرخصة.

<sup>(</sup>١) عود الى السؤال وترق عليه . أى أنه لا يلزم من وجود رمع الحرج في الرخصة أن تكون مقصودة الشارع بالقصد الثاني لا بالأول ، بدليل أنه تمت رض الحرج ايضاً في بمن المسائل التي نبها الرخصة والسهولة بـ في نفسي أصل عزءتها ، كسيام ايام معدودات المؤتم من المراحمة هنا أيضا تبسير ورهم سرع ، وهي مقصودة بالقصد الأول . ولا يتكون بالتصد الثاني - تم نرق علم الحول عن المراحمة أن تكون بالقصد الثاني - تم نرق علم عليانيا نقتال (وأيضا الغ) أي ان رفيا الحرج موجود في سائر السكليات التي همي عزائم، وعلى الجواب عن الجميع قوله (فاد العزيمة المح ) فهو يحسم الاعتراض الاول أيضا . وقبل ورغم تجد في بعض الله على الترقيمة تقصيل المنافعة المعارض بعد إجالة لما تحقيل الاعتراض الاول تبين تعميل لل دغل تحد الاطلاق في أصل الاعتراض الدرقيات تقصيل لل دغل تحد الاطلاق في أصل الاعتراض بعد إجالة

فاذاً العزيمة من حيث كانت كلية ً ، هي مقصودة للشارع بالقصد الأول . والحرجُ من حيث هِو جزئي عارض لتلك الكلية ، إن قصده الشارع بالرخصـة فمن جهة القصد الثاني . والله أعلم

# السألز الحادية عشرة

إذا اعتبرنا المزائم مع الرخص، وجدنا المزائم مُعدَّردة مع العادات الجارية، والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.

﴿ أَمَا الأُولِ ﴾ فظاهر ؛ فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها ،
وبالصيام في وقته المحدود له أوّلا ، وبالطهارة المائية ، على ماجرت به المادة :
من الصحة ، ووجود المعلل (١١) ، والاقامة في الحضر ، ووجود الماء، وما أشبه
ذلك . وكذلك سائر المادات والمبادات ، كالأمر بستر المورة مطلقاً أو
للصلاة ، والنهي عن أكل المينة والدم ولحم الخنز بر وغيرها ، إنما امر بذلك
كاه وأهي عنه عند وجود مايتاني به امتفال الأمر واجتناب النهي ، ووجود
ذلك هو المعتاد على العموم النام أو الأكثر . ولا إشكال فيه

﴿ وَأَمَا النّانَى ﴾ فَعَلَام أَيْنَاً من حيث ُعلَم الأول. فالمرض ، والسغر، وعدم الماء أو النوب أو المأكول ، مرخص لنزلتُه ما أمر يقدمك ، أو فعل ما أمر بتركد . وقد مرّ تفصيل ذلك فيا مرّ من المسائل ، ولمعناه تقرير آخر مذكور في موضعه من كناب المقاصد بجمد الله

لا أن انحراق العوائد على ضربين : عام ، وخاص . فالعام ماتقام . والخاص كانحراق العوائد الأولياء إذا عماوا بمقتضاها . فذلك إنما يكون ف

<sup>(</sup>١)غير ظاهر هنا، لان الكلام في أمور اذا وجدت ثانت العربية، وإذا فتعت كانت الرخصة. وليس منها المثل، لا نه شرط مطلق التكليف. ولذلك لم بذكر مقابلة فيها بعد مع أنه ذكر مقابل غيره.

الا كمرعلى حكم الرخصة عكانقلاب الماه لبناً ، والرمل سويقاً ، والمجر ذهباً ، والرال المضام من السهاء ، أو إخراجه من الأرض ، فيتناول المفدول له ذلك ويستعمله . فإن استعمله له رخصة لاعزيمة . والرخصة \_ كا تقدم \_ آل كان الأخذ بها . شروطاً بأن لا يقصدها ولا يقسبب فيها لينال تخفيفها ، كان الأمر فيها كذلك ، إذ كان خالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارع ، إذ ليس من شأنه أن يترخص ابتداه ، وإنما قصده في التشريع أن سبب الرخصة إن وقع توجه الإذن في مسببه كا مر . فههنا أولى ؛ لأن خوارق العادات لم توضع لوخ أحكام السبودية ، وإنما وضعت لأمر آخر ؛ فكان القصد الى التخفيف من جهها قصداً البها لا إلى ربها . وهذا مناف لوضع المقاصد في التعبد لله تعالى .

وأيضاً فقدذكر فى كتاب المقاصد أن أحكام الشريمة عامة لاخاصة . بمعنى أنها عامة فى كل مكلف ، لاخاصة بيمض المكافين دون بمض • والحمد فهُ •

ولا يمترض على هذا الشرط بقصد النبي عَلِيْكُ لا ظهار الحارق كرامةً ومعجزة و لا نه عليه الصلاة والسلام إنما قصد بذلك معنى شرعياً مبراً من طلبه حظ النفس. وكذلك نقول إن الولى أن يقصد إظهار الكرامة الحارقة لمنى شرعى لا لحظ نفسه. ويكون هذا القسم خارجاً عن حكم الرخصة بأن يكون بحسب القصد. وعلى هذا المعنى ظهرت كرامات الاولياء الرافين عن الأحوال، حسبا دل عليه الاستقراء. فأما إذا لم يكن هذا فالشرط معتبر بلا إشكال، وليس بمختص بالعموم، بل هو فى الحصوص أولى

فإن قيل: الولى إذا انخرقت له العادة ، فلا فرق بينه و بين صاحب العادة على الجلة . فإن الذي هُرُبُّى له الطعام أو الشراب أوغيره من غير سبب عادى ، مساو لمن حصل له ذلك بالتكسب العادى . فكما لايقال في صاحب التكسب العادى إنه في التناول مترخص ، كذلك لايقال في صاحب انخراق العادة ع إذ لا فوق بينهما . وهكذا سائر مايدخل تحت هذا الخمط

فالجواب من وجهبن .

(أحدها) أن الأدلة الممقولة دلّت على ترك أمثال هـذه الأشياء لا إيجابًا ، واكن على غير ذلك ۽ فإن النبي على أي أخيرً بين الملك والسبودية ، والحتار السبودية (11) و وحيّر في أن تتبعه جبال تهامة ذهباً وفضة ، فإ يختر ذلك (17) وكان عليه الصلاة والسلام بحاب الدعوة بغار شاه له لدعا يما يمب فيكون ، فل اختار الحل على مجارى العادات : بجوع يوماً فيتضرع الى ربه ، ويشعى عليه ، حتى يكون في الأحكام البشرية العاد يتم المناسر ، وكثيراً ما كان عليه الصلاة والسلام يُري أصحابه من وكثيره ، من البشر ، وكثيراً ما كان اليقين ، وكذاية من أزمات الأوقات (١٢) ذلك ، في مواطن مافيه شفا ، في تقوية اليقين ، وكذاية من أزمات الأوقات (١٢) عضرة له المتحد به يطمعه و يسقيه ، ومع ذلك لم يترك لكسب لماشه ومعاش أهله . فاذا كانت الخوارق في حقه متأتية ، والطلبات محضرة له ، حق قالت عائمة رضى الله عنها ، ماأرى الله إلا يسارع في هواك. لا على جارى وكان لما أعطاه الله من شرف المغزلة من متكناً منها ، فل يعرك إلا على مجارى الدادات في الحلق ، كان ذلك أصلاً لأهل الحوارق والكرامات علياً ، في أن أن

<sup>(</sup>۱) روى في الترغيب والترهيب حديثا طويلا قال فيسه إن إسرافيل قال فنبي صلى اقد عليه وسلم زاأد الله سعم ماذكرت، فيسئق اليك بمتاتيح غزا ثمن الأوض وأمر في ان أعرض عليك أن أسبع ملك جبال تهامة زمروا وباقوتا وذهبا وفضة نقلت فان شئت تيبا ملكا وان شئت بيبا عبدأ فأوماً اليه جبريل أن تواضع نقال بن تيبا عبدأ الاتما) رواه الطبراني باسناد حسن والبهيق في الزهد وغيره

<sup>(</sup>۲) رُوَى الترمذى ( آنى عرض على أن تجمل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يارب اشبع يوما وأجوع يوما فاذا جعت مفرعت البك وذكرتك واذا شبعت شكرتك وحمدتك

<sup>(</sup>۳) فالجارى على عادته حل نفسه على مجارى العادات مع تيسر الحوارق له . كمثيرا ماكانت تنخرق له العادات وتوافيه الكرامات ، لكن ذلك فى مواطن لمتصد مبرأ من حظ النفس ، وهو تقوية اليقين عند أصحابه ، وكفايتهم ضرر الازمات الشديدة التي تحل بهم كنيع الماء مثلا لما اختدبم الحال فى الحديبية حتى لا يجمع عايم الشدائد فى هذه الاوقات المضية

لايمملوا على ما اقتضــته الخوارق . ولكن لما لم يكن ذلك حمّا على الأنبياء ، لم يكن حمّا على الأوليا. ؛ لأنهم الورثة في هذا النوع

( والناني )أن فائدة الخوارق عندهم تقوية اليقين. ويصحبها الابتلاء الذي هو لازم للتكليف كلها ، وللم لمفين أجمهين في مراتب النعبد ، ( كف كالمتو كله مل على ماهم عليه ؟ لأنها آيات من آيات الله تعالى برزت على عوم العادات، وقي يكون لها خصوص في الطأنينة ؟ كا قال ابراهم عليه السلام: ( رَبُّ أَرِفُ كَيْفَ تُعْدِي الْمَوْتَى ) الآية : وكا قال نبينا محمد على السلام: ( رَبُّ أَرِفُ مُولِقَى موسى للخضر: « يَرْحَمُ اللهُ أَخِي مُوسى ، وَدِدْ نالو صَبَرحَتَى بُقَصَ علينا من أحبارها الله عليه المناق علم عمليا عن أحبارها النه المائدة الواردة على الحتاج ؛ فهو في التناول والاستمال بحكم عليه وتكسب فرجم الى العزيمة العامة ، وإن قبل الصدقة فلا ضرر عليه بالأنها عليه وتكسب فرجم الى العزيمة العامة ، وإن قبل الصدقة فلا ضرر عليه بالأنها وقت موقعها

وأيضاً فإن القوم علموا أن الله وضع الأسباب والمسببات، وأجرى الموائد فيها تكليفاً وابتلاء، وإجرى الموائد فيها تكليفاً وابتلاء، وإدخالاً للمكلف تحت قهر الحاجة اليها ، كا وضع له العبدات تكليفاً وابتلاء أيضاً ، فإذا جامت الخارقة لهائدتها التي وضمت لها، كان في ضمنها وفع لمشقة التكليف بالكسب، وتخفيف من باب قبول الرخص ، من حيث كانت رضاً لمشقة التكليف بالكسب وتخفيفا من باب قبول الرخص ، ومن حيث كانت ابتلاء أيضاً فيها شيء آخر، وهو أن تناول مقتضاها ميل من الى جهتها ، ومن شأن أهل المرائم في السلوك عزوب أنفسهم عن غير الله ، كا كانت النم المادية الاكتسابية

<sup>(</sup>١) رواه البخارىق باب العلم بلفظ( يرحمانة موسى لوددنا )..الخ

ابنلا، أيضاً • وقد تقرر أن حهة التوسمة على لإطلاق إنما أحذوها مآخذ الرخص ، كما تبين (١) وجهه . فهدا من ذلك القبيل • فأمل كيم صار قبول مقتضى الخو رق رحصة من وجهين ! فلأحل هد لم يستندوا الها ، ولم يعولوا عليها من هذه الجهة ، بل قباوها واقتبسوا منها مدفها من النوائد المعينة لم على ماهم بسبيله ، وتركوا منها ماسوي ذلك ، إذ كانت مع أنها كرامة وتحفة ، تصمنت تكليفاً (١) وابتلاء

وقد حكى القشيري من هذا الممني :

فروى عن أبى الخير البصرى أنه كال سنياه داره رجل أسود فتبر يأوى الى الخوابات ، قال فحمات معى شبئاً وطلبته ، فلما وأمن عينه على تبنيم وأشاة بيده الى الأرض : فرأيت الارض كاما ذهباً المع . ثم قال : هات ماممك ا فالزائد وهالنى أمره وهربت ، وحكى عن النورى أنه خرج ليلة الى شاطئ وجلة فوجدها وقد الترق الشطأن . فانصرف وقال : وعزّ تك لا أجوزُها إلا في زوق \* وعن سميد بن يميى البصرى قال . أتيت عبد الرحن بن زيد وهو جالس فى ظل ، فقلت له : لو سألت الله أن يوسع عليك الرق لرجوت أن يوسل مقال الأرض ثم قال اللهم يُنفسل ، فقال : رَبّى أعلم عصل عباده ، فألقاها إلى إن شعب ، فألقاها إلى النستة أن نجملها ذهباً فعلت ، فاذا هى واقد فى يده ذهب ، فألقاها إلى النستة أن نجملها ذهباً فعلت ، فالدنيا إلا الآخرة

بل كان منهم من استماذ منها ومن طلاما ، والتشوف اليها ، كا بحكي عن أفي بزيد البسطامي . ومنهم من استوت عنده مع غيرها من العادات ، منحيث

<sup>(</sup>١) أى في المسألة الاولى (٢) كما يؤخذ من كـلام عبد الرحن بن زيد الا "تي ( لاغبر في الدنبا الا للآخرة ) فا

 <sup>(</sup>٣) دا يؤخد من ك. لام عبد الرحمن بن زيد الا في ( لا عبر ال حصل من التحفة يتضمن تـكليفا جديدا في التمرف فيه واستمأله

شاهد خروج الجميع من تحت يد المدّة ، واردة من جهة مجرد الا نعام فالمادة في نظر هؤلاء خوارق المعادات . فكيف يتشروف الى خارقة ؟ ومن بين يديه ومن خلنه ، ومن فوقه ومن تحته مثلها . مع أن مالديه منها أمم في تحقيق العبودية كما مر في الشواهد . وعدوا من ركن اليها مستدرّجاً ، من حيث كانت ابتلاء كمن جيث كانت ابتلاء كمن جيث كانت ابتلاء

حكى التشيرى عن أبى العباس الشرقي ، قتل : كنا مع أبي تراب النخشى في طريق مكة ، فعدل عن الطريق للى تاحية ، فقال له يعض أصحابنا : أنا عطائل، فضرب برجله الارض ، فاذا عين ماء زلال ؛ فقال الفتى : أحب أن أشربه بقدح. فضرب برجله الارض ، فاذا عين ماء زلال ؛ فقال الفتى : أحب أن ما رأيت . فضرب وستقانا ، وما زال القدح ممنا الى مكه . فقال لى أبو تراب يوما : ما يقول أصحابك في هذه الامور التي يكرم الله بها عباده ? فقلت : ما رأيت أحداً إلا وهو يؤمن بها . فقال: من لا يؤمن بها فقد كفر ؛ إنما سألتك من طريق الاحوال . فقلت : ما أعرف لم قولا فيه . فقال : بل قد رغم من طريق الاحوال . فقلت : ما أعرف لم قولا فيه . فقال : بل قد واليس الامركذاك ؛ إنما الخدع في حال السكون العبا . فلك مرتبة الربانيين

وهذا كآبه يدلك على مانقدم من كونها في حكم الرخصة ، لأفى حكم العزيمة. فليتغطن لهذا المدى فيها ؛ فإنه أصل ينبنى عليه فيها مسئل: منها أنها من جملة الأحوال العارضة للقوم ، والأحوال من حيث هى أحوال لاتطلب بالنصد، ولا تعد من مناقبات ، ولا هي دليه ل على ان صاحبها بالغ مبلغ التربية والهداية، والانتصاب للإفادة. كما أن المناتم فى الجهاد لاتعد من مقاصد الجهاد الأصلية ، ولا هى دليل على بلوغ النهاية ، والله أعلم

## فهرس الجزء الاول من الموافقات وشرح

۳ مقلامة الشارح ﴿ التم من مكتاب المافنات ﴾

ـ بيان وسائل الاجتهاد في الشريعة القديمة ، وبيـان نواحى النقص ـ بدء الحاجة لندوين تلاالوسائل اتى أكلها الشاطبي في النن\_سبب باسم (أصول الفقه) \_ مقارنة بعن عدم تداول الـكـتاب \_ طريقـة كتاب الموافقات وكتب الأصول الشارح في خدمته .

## ١٩ خطبة المؤلف

﴿ وَفِيهَا تَقْسَمِ الكَتَابِ الى خَسَةَ اقسَامَ ﴾ (١) المقدمات (٣) الاحكام (٣) المقاصد (٤) الأدلة (٥) الاجتماد

## القسم الأول المقدمات \* وفعه تلاث عشرة مقدمة \*

( أصول الفته قطمية ، كانت بمنى إ « الأدلة المستمعلة في أصول العقد الأدلة المستمعلة في أصول العقد الأدلة أو القراعد ) \_ وفيها بيان حقلية ، و عقلية كانت أو عامة معنى الحفظ في قوله تعالى ( إنا نحن إ و سمية ، و للقدمة الثالثة )

« الأدلة السمعية لا تفيد القطع بآحادها » « لتوقفها على مقدمات [٢٠

ظنية . وإنما يحصل » « القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه النواتر المنهى

ـ و بيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخس ،

وحجية الإجماع والخبر والنياس \_ \_ ٣٩ ( فصل ) وينبنى على هذا أن كل أ أصل الميشهد له نص معتن ولكن أخذ

معناه من أدلة الشرع وهو صحيح كالمصالح المرسلة، والاستحسان إ
د (فصل) ولما غفل بعض الأصوليين

عن هذا الطريق ذهبوا الى أن حجية ٦٠ الاجماع طنية . أو تعسفوا في اثبات قطميتها

﴿ المقدمة الرائعة ﴾ من أنه المدرد المدرد

كل مسألة لاينبنىءايها فروع فقية فوضعها في أصول اللقه عادية. وكذلك كل مسألة ينبنى علمها فقه واكمنها من مباحث علم آخر

أفصل وكذلك كل مسألة ينبني ١٩
 عليها فقه ولاينبني ع الخلاف فيها

مه خلاف في عمل بل في اعتقاد ﴿ المتدمة الخامسة ﴾

الاشتغال بالمباحث النظرية التي

ليس لها نمرة علية مذموم شرعاً ورأى المؤلف في القدر المطلوب من علم النفسير والعلوم الكونية ومناقشة الشارح له في هذا

﴿ المقدمة السادسة ﴾

فى بيان هدى الشريعة فى التعليم وأن التعمق فى التعاريف والادلة والبعد بهما عن مدارك الجمهورليس

من هدى الرسول ولا السلف الصالح لا المقدمة السابعة ﴾

العلم ليس مقصوداً لذاته بل للممل به ع حتى العلم بالله تعالىلافضل فيه بدون العمل به وهو الايمان \_ وتأويل أدلة نضل العلم \_ ٧٧ (فصل) فيا يقصد من العلم وراء

العمل ، وأن منه ما يصح قصده

وما لا \*( المقدمة الثامنة )\*

مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي ،

وعلم استدلالي ،وعلم محقيق راسخ وهذا هو المطاوب شرعاً وبيان أن النوع الثالث هو الذي الا لعناد أو غفلة ٧٦ (فصل) ونحقيق هذه المرتبة أنها نور وخشوع باطنى \* ( المقدمة التاسعة )\* أقسام العلم ثلاثة : ماهو من صلب العلم ، وما هو من ملح العلم ، وماليس من صلبه ولا من ملحه ٧٧ عليك بالقسم الأول وهو ماكان قطعياً . وله خواص ثلاث : العموم ، ٧٩ لاتستكثر من التسم الثاني وهو الظنيات التىلاتعارض القاطع ولكن لايجتمع فبها تلك الخواص ٨٠ أمثلة هذا النسم وفيها ذكرى لمن يمي عمره في نتبع القشور ٨٥ إياكوالقسم الثالث. وهوالوهميات

التي تمادي العلوم الثابتة ومنه

صنعة

مذهب الباطنية وأهل السقطة. ٨٦ ( فصل) وقد يعرض القسم الأول أن يمد من الثانى أو الثالث يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل؛ من من الله أهل للنظر في هذا الكتاب

\*( المقدمة العاشرة )\*

المقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية عوالتوفيق بين هذ القاعدة و بين العمل بالقياس ، والفرق بن ما مريده وبين مذهب أهل الظاهر ٩٠ بحث طريف في قوله عليه الصلاة والسلام . ( لايقضى القاضى وهو غضيان)

والثباتُ. و كونه حاكما لامحكومًا من ( المقدمة الحادية عشرة )\* المطلوب من المـكاف تعلمه هو ما دلت علمه الادلة الشرعية التي سدين في كتاب الادلة

٩١ ﴿ المقدمة الثانية عشرة ﴾ لابد للعلمين معلم ، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم

٩٣ ( فصل في بيان عـ لامات العـالم| المتحقق بالعلم . وهي ثلاث :) الممل بما عــلم ، وملازمة الشيوخ ،

> والنأدب معهم ۹٥ وجه التشنيع على ابن حزم

٩٦ (فصل) طريق أخــد العـلم إما المشافهة ،أو المطالعة . والا ولى أنفع وبازم في الثانية شيئان: تحرى كتب

المتقدمين والاستعانة بالعلماء في فهم اصطلاحات العلم .

٩٩ ﴿ المقدمة الثالثة عُشرة ﴾ كل معنى لايستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد المقلية لايعتمد

القسم الأول الأحكام النكليفة

والكواهة، والوجوب والحرمة

وهي خسة انواع : الاباحة، والندب

٠٠٠ الاعملة :

1 . 9

القسم الثاني كتاب الاحكام

﴿ والاحكام قسمان تكليفية، ووضعية ﴾

﴿ المسالة الأولى ﴾ الترك فلأمور .

وقد نظم المؤلف مسائلها كلها في سلملة وأحدةوهي تلاث عشرة مسألة ١١٢ فيما يعارض ذلك من الأولة عسلي

من ذلك الخطأ في فهم قوله تعالى

﴿ وَلَنْ يَجِعُـلُ اللَّهُ لَلْسَكَافُرِينَ عَلَى المؤمنـين مبيلا ) وقوله تعمالي (والوالدات يرضعن ) وقوله تعالى

( ليس على الذين آمنــوا وعــاوا الصالحات جناح فها طعموا ) ومن

ذلك التنطع بأخد النصوص على عمومها ولو أدت الى الحرج والقاء

المصالح المرسلة .

١٠٢ ومنّ ذلك مسألتان جرت وبهما مكاتبة بنن المؤلف وبمض الشيوخ احداما في حمكم الانسلاخ عن

الأموال اذاكانت تشغل الخاطر في الصلاة. والثانية في حكم الورع

بمراعاة الخلاف

المباح ليس مطاوب الفعمل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب

طلب ترك المباح: كنم الدنيا أ والجواب عنها ولذاتها، وأن حلالها حساب، وذم إ١٣٨ (فصل) في أدلة المسألة ﴿ المسألة الثالثة ﴾ الفراغ عن العمل النافع ، وتورع ١٤٠ السلف عن بعض المباحات، ومدح المباح يعتبر ، هو خادم له ﴿ المسألة الرابعة ﴾ 12 4 الزهد الخ. وتأويل ذلك كله « فى النرق بين المباح بمعنى المخير ١٢٤ (فصه لَ) وأما كونه ليس مطهاوب أ فيه، والمباح » « بمعنى مالا حرج الفعل وفيه الرد على مذهب الكعبي فيه ، وأن الأول له كلى مطلوب ، في أن الباح واجب «والثاني شبيه باتباع الموى المذموم» ١٣٦ وضع أشكال على مجموع طرفىالمسألة أو دفعه بتمهيد المسألة الثانمة \* المسألة الخامسة ﴾ 127 ١٣٠ ﴿ المسألة الثانية ﴾ المباح باطلاقیه انما یوصف بکونه الآفعال نختلف أحكامها بالكلمة ساحاً ، اذااعتبرفيه حظ المكلف والجزئية فالمباح بشخصيته لايكون

فقط » ﴿ المسألة السادسة ﴾ وجوبا أو ندبا \_ و إما مطاوبالترك | ١٤٥ الاحكام التكليفية إنماتتعلق

﴿ المسألة السابعة ﴾

« تتميم لما تقدم في المسألة الثانية ، وبيان أن كل مندوب خادم الواجب» ( فصل) والمكروه خارج

والأنمال القصودة ، أوالمقصودسبها

۱۳۴ (فصل) والمكروه بجزئينه حرام بكلينه ا ۱۳۳ (فصل) والواجب بشخسه فرض

مباحاً بكليته ، بل إما مطاوب الغمل

تحريما أوكراهة .. وأمثلة ذلك

۱۳۲ (فصل) والمندوب بشخصه واجب

بنوعه ای أشدوجوبا ١٣٦ (فصل) في شبه من قال إن الأفعال لاتختلف أحكامها بالكاسيةوالجزئية 107

للمنوع .وبعض .الواجبات خادمة ما ١٦٤ ( فصل ) في التمثيل لهذه المرتبة لبعض، والممنوعاتكذاك منه. ا ما هو متفق عليه ، وما هو مختلف فيه ﴿ المسألة الثامنية ١٠٠٠ ( فصل ) في الأوجه المانعة منءد مرتبةالعفو زائدةعلى الأحكام ل تأخير الواجب الموسع عن أول الحنسة وقته على « لازم فيه ولا عتب ». ( فصل في ضوابط هده المرتبة والجواب عما يعارض ذلك من الفره ع ٦٨ \* المسأا الحادية عشرة \* الفقهية ، ومن طلب المسارعة الى ١٧٦ الخيرات. « طلب الكفرية ليس متوجهاً الى جميع المكافين » « بل لى من فيه ﴿ المسألة التاسعة ﴾ أهلَّيهُ القيام به ومناقشــة الشارح « الحقوق الوجية إما محدودة ، أو | للمؤلف في هدا الرأي غير محدودة \_ والائولى تنرتب ١٧٩ ( فصل ) في تفصيل هذا النظر فى الدمــة « ولا تسقط بخروج| ببيان اختلاف الغرائز والأهليات الوقت ، والثانية بخلاف ذلك » في الناس، ووجوب توزيم الاعمال ( فصل ) و برجع القسم الأول في المسلمين على هذه القاعدة \_ وهو الى الواحبات العيذية ، والثاني الى بحث قيم في التربية والاجتماع \_ الكفائية . ﴿ المسأله الثانية عشرة ﴾ 141 ١٦١ ﴿ المسأألة العاشرة ﴾ و المباح اذا عارضته مفسدة طارئة هل » ترفع حكم الأباحة عنه ? » هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجةعن الأحكام الخسة . اسمها \_ والجواب بالتفصيل بين المباح مرتبة العفو ? » الضروري والحاجي وغيرهما

« في الفرق بين الواقع والمتوقع من ﴿ المسالة الثالثة عشرة ﴾ مواقع المباح، القسم الثاني الاحكام الوضعية « وهي خمسة أنواع أيضاً » | وضع أسباما » 🗲 اانوع الاول السبب 🕽 وفيه أربع عشرة مسألة\_ ١٩٥ ﴿ المسالة الخامسة ﴾ 🐗 المسألة الاولى 🦫 «المكلف أن يترك النظر للسببات وله أن يلتفت المها »\_أما الاول « في تقسم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل ٥ ه في مقدور فيدل عليه .... المـكلف وماهو خارج عنه » وأمثلة م ١٩٨ (فصل) وإماأن للمكلف القصد إلى المسبب ... ﴿ المسألة الثانية ﴾ ٧٠١ ﴿ المسألة السادسة ﴾ « مشروعية الاسباب لا تستلزم في مراتب الدخول في الأسباب: مشر وعية » « المسدات » أما قصد المسببات بالأسباب فله ١٩٣ ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ثلاث مراتب ... « لا يازم عند مباشرة الاسباب، ٢٠٠ (فصل او ترك الالتفات للاسباب قصد السببات » له ثلاث مراتب أيضا . ١٩٤ ﴿ المسالة الرابعة ﴾ ٧٠٥ ﴿ المسألة السامة ﴾ لاتطلب من المكلف ترك الاسماب « المسبيات مقصودة للشارع من

125

۱۸۷

التوكل بالتفصيل \_

﴿ المسئلة النامنة ﴾

يثاب المكلف أو يؤاخذ بماتسبب عن فعله ولو لم يقصده

٢١٤ · ﴿ المسألة التاسعة ﴾

وحده وصرف النظر عن المسبب (فنها) أن المكلف اذا قصد رفع

قصده لغواً وهذا بحث في حكر مض إ السادات ، و تفرقه دقيقة بين أخذ

السبب عل أنه ليس بسبب ، ومن أخذه على أنه سبب لاينتج •

٢١٦ فصل (ومنها) أن صرف النظر عن السبب أقرب إلى الاخلاص

والتوكل ... الخ

بالسبب

۲۲۲ فصل (ومنها)أنه ريح للنفس مفرح للقلب من تعب الدنيا

المباحة\_ وفيها تحقيق نغيس لمسألة | ٢٢٣ فصل ( ومنها) أن كثرة مراعاة المسبب تفتح عمل الشيطان، وأن التوسط في ذلك أسلم ٢٢٦ فصل (ومنها) أن تارك النظر للساب أعلى درجة

٢٢٧ ﴿ المسألة العاشرة ﴾

في الأمور التي تنبني على النظر للمسسات

في الامورالتي ننبني على اعتبار السبب المهم من (فنها) بعث داعية المكلف إلىالا قدام على الحسنة والانصراف عن السيئة .

المسعب بعد استكال السعب كان وهنا كلات للغز إلى في آثار الحسنة والسعئة .

\_فصل\_(ومنها) دفع بمضاشكالات ترد في الشريعة

وفيه نصر مذهب أبي هاشم في أن الحروج من الأرض المنصوبة فيه طاعة ومعصية .

وتطبيق فروع أخرى مهمة . ٢٢١ فصل (ومنها) أنه ادعى للعناية ٢٣٢ \_ فصل (ومنها)أن المسببات علامة على صحة الأسباب أو فسادها

وفيه تطسقات

ا ٢٣٣ صل (ومنها) أن النظر إلى

السبب شرع لاجلها ، وما يعلم أن السبب لم يشرع لاجلها ، ومايشتبه فيه ، وهنا اشكالات على القديم الثاني ا ٢٥٠ ﴿ المسالة الثالثة عشرة ﴾ اذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول الحل لها ارتفعت مشر وعيته : وإذا تخلفت لامر خارجي فيل تؤثرني

محل اجتهاد ، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الحواب التفصيلي عن بعض المسائد المذكورة في المسالة الثالثة

٢٥٧ (فصل) في حكم القسم الثالث ٧٤٣ (فصل )المراد بالصالح والمفاسد من قيم المسالة الثابية عشرة ، وهو

. ٢٥٨ ﴿ المالة الرامة عشرة ﴾ المهنوع مايتبعه » « من المصلحة عومل بنقيض قصده . بخلاف.

الخوف ٢٣٤ فصل في الجواب عن تعارض هاتين المسالتين، وبيان الصابط بمسائل من النكاح والمالاق والعنق الذي ترجح العمل باحد النظرين والجواب عنها اجمالا: تارة، وبالآخر تارة أخرى ۲۳۲ فصل وقد يتعارض هذان الاصلان على المحتهد ۲۳۷ ﴿ المسانة الحادية عمرة ﴾ الاسماب المشر وعةلا تؤدي مذاتها مشر وعمته ؟ الى مفسدة والاسباب الممنوعة لا

المسببات العامة أدعى للرجاء أو

٢٤١ ( فصل )في حلمسائل طبيقا على هذا الأصا ٢٤٢ (فصل) اذا نظرالي هذا المسائل ٢٥٥ (فصل) في الجواب عن باقي من جهة التسبب اختلف الحكم المسائل المذكورة فيحتاج الى ترجيح المجتهد

تؤدى بذاتم إلىمصلحة وأمثلةذاك

ما كانت كذلك في نظر الشرع الله المشتبه فيه ماكان ملائما أو منافراً للطبع ٢٤٣ ﴿ المسالة الثانية عشرة ﴾ «اذا قصد المكلف لامل السبب السببات من حيث العاربة صد الشارع له **بالان**سان ثلابة أقساء مايماران

\_ التكليف ، كالعقل والإيمان « ما اذا قصد السبب نفسه » ٢٦٢ (النوع الثاني الشروط) ( المسألة الخامسة ) \_ وفيه عانى مسائل \_ « لا يكني السبب في وقوع المسبب ٣٦٧ ﴿ المسألة الأولى ﴾ بل لابد من حصول الشرط» وتا يل ما يخالف ذلك من الفروع -« في محقيدتي معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب »\_ومقارنة ٣٧٧ ﴿ المسألة المادسة ﴾ الشارح له بالاصطلاح المشهور « الخط'ب بالشروط إما وضعي أو ﴿ السالة الدانية ﴾ تكاين ، ﴿ المسألة السابعة ﴾ ه في تمريف السبب والعلة والمانع \ ٢٧٤ على اصطلاح هذا الكتاب» «لايجوز النحيل لا ٍسقاط حــكم كذلك السبب بفعل شرط » « أو تركه » مؤ المسألة الثالثة ﴾ ٧٨٠ ( فصل) هل تمضى هـذه الحيـانة ويبطل بها السبب ? .. تفصيل ، « الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وتردد. وعادية وشرعية » « والقصود الشرعية » \* المسألة الثامنة \* 7A**\*** ٧٦٧ ﴿ المسألة الرابعة ﴾ « الشرط إمّا ملائم لقصود الشارع، أو مناف ، أولا ولا » « الشرط صفة للمشروط ومكمل له ، لاجزء منه α \_ و دفع إشكال | ٢٧٥ ﴿ النوع الثالث الموانع ﴾ \_ وفيه ثلاث مسائل ـ بيعض الشروط التي هي عمدة في

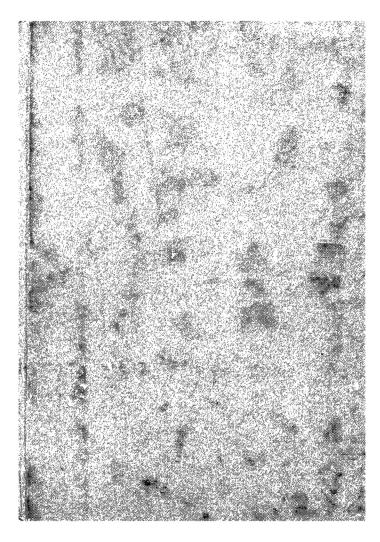